



# بندر المراج ا المراب رست الأن رست الأن

تَصَنِيفُ سَحَاب (الرَبِ الْفِ الْعِبَاسِ الْمُرَبِيِّ مِن أَن حِلِي بُن مِنْ لِلْهَ (الْمَرْسِي (الْرَمِيِّ (الرَّأَ فِي المَتَوَفِي سَنَةِ ٤٤٤ هِ

نخصِیْق حِیَام مِبَبِ لِسَّحِانِی ۔ سیڈرت میں۔ ویام (کاریٹری ۔ یاسر کلٹ ال

أشِرَف عليه وَشاكِ فِي تَحقِيقه مغالِد (الركار)

بمشاركة الباحثين بدارالفلاح

الجُهُ الْكَالِيَّا لِلْهُ الْكَالِيِّةِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْكِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْكُمُ لِلْمُؤْكُمُ لِلْمُؤْكُمُ لِلْمُؤْكُمُ الْمُؤْكُمُ الْمُؤْكُمُ لِلْمُؤْكُمُ لِللْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِللْمُؤْكِمُ لِللْمُؤْكِمُ لِللْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكُمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِللْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِللْمُؤْكِمُ لِللْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْكِمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِللْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِللْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكِمُ لِلْلِمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِكُمُ لِلْمُؤْلِلِلْل

T7P1-0777

۸۱ شَاعِ أَحِمْدِثُ حَي الجليعَة رالغيوَّمُ





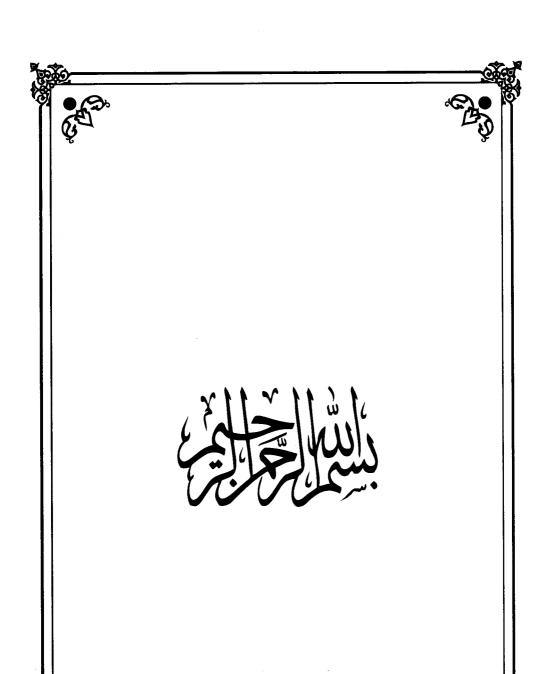





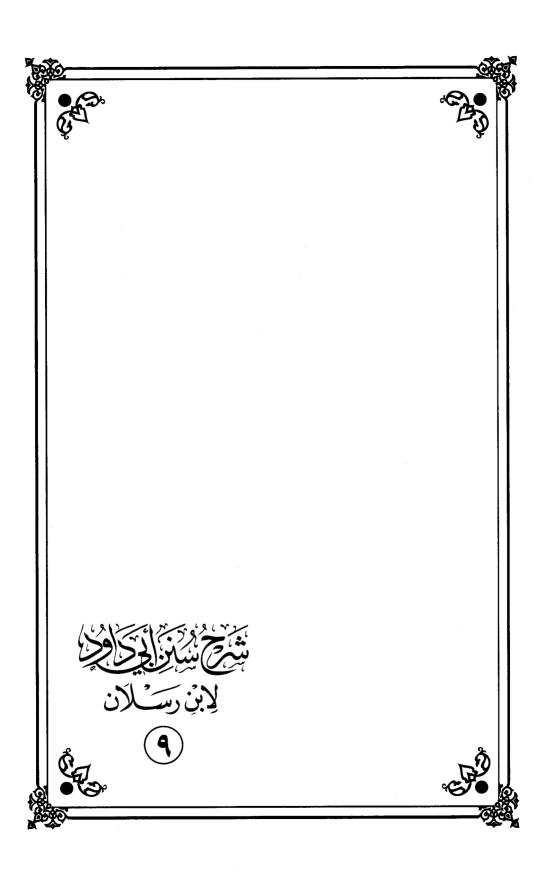











جَمِيحُ الجِعْرُقِ مِمْفُرُظة لِدَارِالفَكِعِ وَلَوْجُزِدُنِشْرِهذَا الكِتَاب بَأَيْ صِيغَة اوَتَصْمُورِهِ PDF اِلّابِاذِن مُطَيِّهِ مُ صَاحِب الدَّرالُاشْيَاذِ مُعْالِدَارْتَالِمُا

> الطَّبْعَةُ الْأُولِيٰ ١٣٧ه - ٢٠١٦م

رَقِمْ إِدَايِدَ لِعِ بَرَا لِالكَثَبُ ۲۰۱۵ / ۲۰۱۵



- ٥ دار العام- بلبيس- الشرقية- مصر
  - 0 دار الأقهام الرياض
- 0 داركنوزإشبيليا -الرياض
- معددوسميلات ابن القيم ابوعب المعب
  - 0 دارا*ین حزم –*پیروت
  - 0 دارالحسن-الجزائر
  - 0 دار الإرشاد- استانبول
  - 0 وَأَرُالَفِ لِلْحِ إِلَفِيتِي



لِلْبَجْثِ الْمِلِيِّ كَتَخَفِيْنَ التَّراثِ

٨ اشَاعِ أَيْرِسُ بِمَي الجليعَة ـ الفيرَّعُ ت ٥٩٢٠٠ - ١٠٠٠٠

Kh rbat@hotmail.com





### ٦٦- باب الصّلاةِ بِجَمْع

١٩٢٦ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَن سالمٍ بْنِ
 عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
 جَمِيعًا (١).

١٩٢٧- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ خالِدٍ، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْري بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ وقالَ: بِإِقامَةٍ إِقامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُما. قالَ أَحْمَدُ: قالَ وَكِيعُ: صَلَّىٰ كُلَّ صَلاةٍ بِإقامَةٍ (٢).

1979 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكِ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابن عُمَرَ المَغْرِبَ ثَلاثًا والعِشاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقالَ لَهُ مالِكُ بْنُ الحَارِثِ: ما هنِه الصَّلاةُ قالَ: صَلَّيْتُهُما مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في هنذا المَكانِ بِإِقامَةٍ واحِدَةٍ (3).

-١٩٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحاقُ -يَعْني: ابن يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكِ قالا: صَلَّيْنا مَعَ ابن عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ المَعْرِبَ والعِشاءَ بِإِقامَةٍ واحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَىٰ حَدِيثِ ابن كَثِيرٍ (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۹۲، ۱۱۹۸)، ومسلم (۱۲۸۸). وانظر ما سيأتي بالأرقام (۱۹۲۷–۱۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٧٣). وانظر ما سلف برقم (١٩٢٦).

<sup>(</sup>٤) ، (٥) أنظر ما سلف برقم (١٩٢٦).

١٩٣١ - حَدَّثَنا ابن العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ سِعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَفَضْنا مَعَ ابن عُمَرَ فَلَمّا بَلَغْنا جَمْعًا صَلَّىٰ بِنا المَغْرِبَ وَالْعِشاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاقًا وَاثْنَتَيْنِ فَلَمّا أَنْصَرَفَ قَالَ لَنا ابن عُمَرَ: هَكَذا صَلَّىٰ بِنا رَسُولُ اللهِ عَيْكِي فِي هنذا المَكانِ (١٠).

19٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثَلاثًا ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثَلاثًا ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَعِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ شَعِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَنَعَ فِي هنذا المَكانِ مِثْلَ هنذا وقالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَنَعَ مِثْلَ هنذا فِي هنذا المَكانِ (٢).

1977 حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ ابن عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى المُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ والتَّهْلِيلِ حَتَّىٰ أَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّىٰ بِنَا المُغْرِبَ ثَلاثَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّىٰ بِنَا المُعْرِبَ ثَلاثَ رَكَعاتٍ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلاةُ فَصَلَّىٰ بِنَا العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعا بِعَشَائِهِ. قالَ: وَأَخْبَرَنِ عُمْرَ قَالَ: فَقِيلَ لاَيْنِ عُمْرَ فِي ذَلِكَ وَأَخْبَرَنِي عِلاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: فَقِيلَ لاَيْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَى اللّهُ عَنِي ابن عُمَرَ قَالَ: فَقِيلَ لاَيْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلًا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَمْرَ فَالَ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَمْرَ فَالَ عَمْرَ فَالَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْمِثَلُ عَلَىٰ اللّهُ الْمُلْلِلَ عُمْرَ فَالَىٰ الْمُؤْمِلُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

19٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الواحِدِ بْنَ زِيادٍ وَأَبَا عَوانَةَ وَأَبَا مُعاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قالَ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ صَلاةً إلَّا لِوَقْتِهَا إلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّىٰ صَلاةَ الصَّبْح مِنَ الغَدِ قَبْلَ وَقْتِها (٤).

١٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيّاشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيّاشِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَالًا قُرْحُ وَهُوَ عَلَىٰ قُرْحَ فَقالَ: «هاذا قُرْحُ وَهُوَ عَلَىٰ قُرْحَ فَقالَ: «هاذا قُرْحُ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) ، (۲)، (۳) أنظر ما سلف برقم (۱۹۲٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٧٥، ١٦٨٢، ١٦٨٣)، ومسلم (١٢٨٩).

**(**\(\forall \)

المَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُها مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ ها هُنا وَمِنَى كُلُها مَنْحَرٌ فانْحَرُوا في رحالِكُمْ»(١).

١٩٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياثِ، عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَائِمٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رحالِكُمْ " (٢).

۱۹۳۷ حَدَّقَنا الحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّقَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدِ، عَنْ عَطَاءِ، قالَ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، عَطَاءِ، قالَ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنْى مَنْحَرٌ وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»<sup>(٣)</sup>.

١٩٣٨ - حَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُفِيضُونَ حَتَّىٰ يَرَوُا الشَّمْسَ عَلَىٰ ثَبِيرِ فَخالَفَهُمُ النَّبِي عَلَيْ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (٤).

#### \* \* \*

#### باب الصلاة بجمع

[۱۹۲٦] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (عن) أبيه (عبد الله ابن عمر) بن الخطاب (أن رسول الله على صلى المغرب والعشاء

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۸۵)، وابن ماجه (۳۰۱۰)، وأحمد ۱۵٦/۱. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱٦٩۱)، قال: إسناده حسن صحيح.

ا) أنظر ما سلف برقم (۱۹۰۵، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸). وهو صحیح.

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سلف برقم (١٩٠٥، ١٩٠٧، ١٩٠٨). وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٨٤، ٣٨٣٨).

بالمزدلفة) قال الأزهري: سميت بذلك من الأزدلاف وهو القرب (۱)(۲)؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات أزدلفوا إليها. أي: قربوا منها لما مضوا إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخُوِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلَ المجيء الناس (٤) إليها في زلفة من الليل أي: حمعناهم هناك، وقيل: لمجيء الناس (٤) إليها في زلفة من الليل أي: ساعات (جميعًا) بكسر الميم وبعدها ياء، أي: صلاهما جميعًا بالمزدلفة. فيه أن السنة أن تؤخر صلاة المغرب لتصلى مع العشاء بالمزدلفة جمعًا كما فعل على وهذا الجمع للأفاقي، أما غيره ففيه بالمزدلفة جمعًا كما فعل على في العشاء فلافاقي، أما غيره ففيه خلاف.

[۱۹۲۷] (حدثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا حماد بن خالد) الخياط البصري (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن الزهري بإسناد حديث مالك، ومعناه: قال) فيه (بإقامة) بالتنوين (إقامة) بالتنوين والجر (٦) أيضًا، أي: لكل منهما، والتقدير: بإقامة للمغرب وإقامة للعشاء، وهذا مذهب الجمهور، وقال عبد الله بن عمر في رواية صحيحة عنه وسفيان الثوري: يصليهما بإقامة واحدة في الأولى.

(جمع بينهما) أختلفوا في هذا الجمع هل هو للنسك أو للسفر، فعند أبي حنيفة هو من جملة المناسك، فيفعله المكي والأفاقي، وعند

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» (زلف).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

الشافعي: سببه السفر، فمن ليس بمسافر لا يفعله (۱) وموضع هذا في أبواب الصلاة (قال أحمد) بن حنبل (قال وكيع) في روايته (صلى كل صلاة بإقامة) هو بمعنى ما تقدم.

[۱۹۲۸] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) وأبو شيبة جده، فإنه (۲) عثمان ابن محمد بن إبراهيم قال: (ثنا شبابة) بتخفيف الباء الأولى بن سوار بتشديد الواو الفزاري.

(وثنا مخلد بن خالد) بن يزيد الشعير (المعنىٰ) قال (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب بإسناد) أحمد (ابن حنبل، عن حماد) بن خالد (ومعناه) دون لفظه (قال) فيه (بإقامة واحدة لكل صلاة) كما تقدم قبله (ولم يناد) أي: بالأذان (في) الصلاة (الأولىٰ) لأن الأذان إنما شرع لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصل في وقتها، ومفهومه أنه ينادىٰ بالأذان في الثانية؛ لأنها تصلىٰ في وقتها الأصلي.

(ولم يسبح) بكسر الباء الموحدة، أي: لم يأت بصلاة نافلة (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبكسرهما لغتان، وبالثانية جاء القرآن<sup>(۳)</sup> [واحد. أي: صلىٰ]<sup>(3)</sup> (واحدة منهما) [فيه نزع تكرير من الراوي؛ لأنه لما قال: لم يسبح بينهما علم أنه لم يصل بعد المغرب

<sup>(</sup>١) أنظر: «البحر الرائق» ٢/ ٣٦٦، و«المجموع» ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) في (ر): قال.

 <sup>(</sup>٣) الذي في القرآن بفتحهما، قال الله تعالى: ﴿هم أولاء على أثري﴾ [طه: ٨٤]. وقال أيضا: ﴿من أثر الرسول﴾ [طه: ٩٦].

<sup>(</sup>٤) من (م).

إلا سلم، ولا علىٰ إثر العشاء](١).

قال القاضي: ولو تنفل كان جائزًا، لكنه غير مسنون، قال أبو الفتوح العجلي والنووي وغيرهما: إذا جمع بين المغرب والعشاء يصليهما [ثم سنة المغرب] (٢) ثم سنة العشاء، ثم سنة الوتر، كذا يفعل الجامع في السفر، وقال القاضيان الماوردي والحسين: قال الشافعي: لا يسبح بينهما، ولا في إثر واحدة منهما. أي: لا يتنفل بينهما؛ لأن النفل يقطع الجمع -يعني: إذا صلاهما في وقت الأولى - ولا بعد العشاء؛ لأنه مأمور بالتأهب لمناسكه (٣) أنتهى، ويدل عليه الحديث، والمراد بالتنفل النافلة المطلقة غير المسنونة.

(قال مخلد) بن خالد الراوي (لم يناد في واحدة منهما) فيه دليل لمن قال: لا يؤذن في جمع التأخير للأولى ولا للثانية، ومذهب الشافعي أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما، وبه قال أحمد في رواية أبي ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، والمشهور عن مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين (٤).

[1979] (ثنا محمد بن كثير) أبو عبد الله العبدي البصري، قال: (أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو السبيعي (عن عبد الله بن مالك) الهمداني (قال: صليت مع) عبد الله (ابن عمر رضي

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» ٤/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) «المجموع» ٨/ ١٤٩، وانظر: «المغني» ٢/ ٧٧، و«المدونة» ١/ ٢٩.

الله عنهما بجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين) فيه دليل على أن المغرب لا تقصر، وأن العشاء تقصر (فقال مالك بن الحارث) قال ابن الأثير: هكذا جاء غير منسوب(١).

(ما هانِه الصلاة؟) فيه دليل على أن الجمع والقصر تشرع فيه الجماعة، لكن لا يتأكد في السفر تأكده للمقيم، وقطع الإمام بأن الجماعة ليست<sup>(۲)</sup> على المسافرين فرض كفاية ولا عين وتبعه النووي في «التحقيق» وأقره في «شرح المهذب» ونص في «الأم» عليه<sup>(۳)</sup> ([قال: صليتهما مع رسول الله ﷺ] في هذا المكان) يعني: المزدلفة بأذان وإقامة واحدة، أي: للأولى كما تقدم [وهو مذهب سفيان الثوري]<sup>(٤)</sup>.

[۱۹۳۰] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) بإسكان النون، وهو محمد بن أبي داود، تفرد عنه بالرواية (٥) أبو داود دون باقي الستة، قال (ثنا إسحاق. يعني: ابن يوسف) (٦) بن مرداس الأزرق الواسطي (عن شريك) بن عبد الله القاضي (عن أبي إسحاق) السبيعي ([عن سعيد (٧) بن جبير وعبد الله ابن مالك) بن الحارث كوفي، ذكره ابن

<sup>(</sup>۱) «جامع الأصول» ۱۲/ ۸٦٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «نهاية المطلب» ٢/ ٣٦٦، «التحقيق» ص٢٥٧، «المجموع» ٢/ ٨٦، «الأم» ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): يونس.

<sup>(</sup>V) ساقطة من النسخ، والمثبت من المطبوع.

حبان في «الثقات»(١) (قالا(٢): صلينا مع ابن عمر) فيه دليل أيضًا على صلاة المسافر بالجماعة (بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنى حديث ابن كثير).

[1971] (ثنا ابن العلاء) هو أبو كريب محمد بن العلاء، قال (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن إسماعيل) بن أبي خالد، واسم أبي خالد سعد (عن سعيد بن جبير خالد سعد (عن الأحمسي (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن سعيد بن جبير [قال: أفضنا مع ابن عمر) يعني: من عرفة (فلما بلغنا جمعًا) بإسكان الميم كما تقدم (فصلي بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة) بهما في الأولى المغرب (ثلاثًا و) العشاء (اثنتين، فلما أنصرفنا قال لنا ابن عمر] (عني الله عنهما: هكذا صلي بنا رسول الله على أن أفعاله تدل على المسنون؛ إذ الإقامة والجمع والقصر مسنونات لا وجوب فيهن (في هذا المكان) يعني: جمعًا بأسرها لا المكان المخصوص الذي كان واقفًا فيه بعينه.

[۱۹۳۲] (حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة، قال: حدثني سلمة بن كهيل) الحضرمي (قال: رأيت سعيد بن جبير أقام) يحتمل أن يراد به إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد به نزل<sup>(ه)</sup>، والأول أقرب (بجمع) قيل: المراد بقوله تعالى: ﴿فَوسَطُنَ بِهِـ نزل<sup>(ه)</sup>، والأول أقرب (بجمع) قيل: المراد بقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حبان ٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) في (م): سعيد.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: قال.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): نزول.

(وقال) يعني: ابن عمر (شهدت رسول الله على صنع (سهدا في مثل هذا في هذا المكان) فيه أن العالم إذا حضر في مكان وكان مخصوصًا بعبادة أن يفعلها، ثم يذكر لمن كان حاضرًا معه تلك العبادة المخصوصة به، ويذكر دليله على ما قال، كما أتفق لكاتبه مع شيخه الشيخ جمال الدين بن ظهيرة مفتي مكة ومحدثها؛ فإني لما دخلت إلى غار المرسلات معه صلى فيه ركعتين ثم قال: الغار الذي أنزلت على النبي على فيه ﴿والمرسلات على النبي على أورد الحديث الذي فيه (م).

<sup>(</sup>١) العاديات: ٥.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): أغار.

<sup>(</sup>٤) قبلها في (م): جريا.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

<sup>(</sup>A) رواه البخاري (٣٣١٧)، ومسلم (٢٢٣٤) عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله على غار فنزلت: ﴿والمرسلات عرفًا﴾.

[۱۹۳۳] (ثنا مسدد) قال (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحافظ، له نحو<sup>(۱)</sup> أربعة آلاف حديث، ثقة متقن، قاله ابن معين<sup>(۲)</sup>. قال (ثنا أشعث بن سليم) بضم المهملة، وهو ابن الشعثاء (عن أبيه) سليم بالتصغير بن الأسود المحاربي، لازم عليّا هم، توفي سنة ٨٢ قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر لسانه من الذكر<sup>(۳)</sup> والتكبير والتهليل) وهو لا إله إلا الله، وهو من عطف الخاص على العام؛ فإن التهليل من ذكر الله تعالىٰ، وإنما عطف عليه لكونه أفضل الأذكار، كقوله: ﴿وَمُتَبِكَبِهُ وَرُسُلِهِ وَجِبِيلَ لَكَوْد الله في طريقه إلى العبادات كطرق الحج والجهاد والصلوات وغير ذكر الله في طريقه إلى العبادات كطرق الحج والجهاد والصلوات وغير ذلك، وكذا يكثر من الصلاة والسلام<sup>(٥)</sup> على النبي ﷺ.

(حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن وأقام) شك من الراوي، فيه دليل على أنه يستحب لمن أذن أن يقيم؛ لقوله على أنه يستحب لمن أذن أن يقيم؛ لقوله على أنه وقال صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم». وقال به (٢) جماعة من العلماء، وقال الشافعي: إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة (٧). وقال أبو بكر

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۲/ ۲۸۶.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): ابن.

<sup>(</sup>٧) «الأم» ١/ ١٨٩.

الخوارزمي في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: أتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم (1): لا فرق، والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة (٢) (فصلیٰ بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلینا فقال: الصلاة) منصوب أي: علیكم بالصلاة، يعني صلاة العشاء، فيه دليل علیٰ أن الكلام بین صلاتي الجمع لا يبطل الجمع إذا كان الجمع في وقت الثانية كما تقدم (فصلیٰ بنا العشاء ركعتین) قصرًا (ثم دعا بعشائه) فیه الاستعانة بإحضار العشاء إلیه، وتقدیم الصلاة علی العشاء إذا لم یكن جائعًا جوعًا یشغل فكره.

(قال) أشعث: (وأخبرني علاج)<sup>(٣)</sup> بكسر العين (بن عمرو<sup>(٤)</sup>) التابعي، [عن ابن عمر]<sup>(٥)</sup> أنفرد بإسناده<sup>(٢)</sup> المؤلف (بمثل حديث أبي) سليم رحمه الله، (عن ابن عمر قال: فقيل لابن عمر في ذلك) في هلِّه الصلاة، (فقال: صليت مع النبي عليه هكذا) أي: كما تقدم.

[۱۹۳٤] (ثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (وأبا عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الداري(٧) (وأبا معاوية) محمد بن

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» ١/ ١٥٨، و«الاستذكار» ٤/ ٦٩، و«المبسوط» ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) في (ر): عالج.

<sup>(</sup>٤) في (م): عمر.

<sup>(</sup>ه) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): بانفراده.

<sup>(</sup>٧) من (م).

خازم الضرير (حدثوهم عن الأعمش، عن عمارة) بضم العين ابن عمير الكوفي (عن عبد الرحمن بن يزيد) النخعي.

(عن ابن مسعود ه قال: ما رأيت رسول الله على صلى صلاة إلا لوقتها) [رواية: لميقاتها] (١) المشروع (إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع) كما تقدم.

(وصلى صلاة الصبح من الغد) أي: من غديوم عرفة، وهو يوم النحر (قبل وقتها) قال القرطبي: لا يفهم منه أنه يعني بذلك أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع (٢) الفجر؛ فإن ذلك باطل بالأدلة القاطعة، وإنما يعني بذلك أنه على أوقع الصبح يومئذ قبل الوقت الذي كان يوقعها فيه في غير ذلك اليوم (٣)، وإنما أوقعها قبل الوقت المعتاد ليتسع الوقت لوظائف هذا اليوم من المناسك المشروعة فيه (٤)؛ فإنها كثيرة، وليس في أيام الحج أكثر عملًا منه، وكان النبي الذي إذا أتاه المؤذن بالفجر صلى ركعتي الفجر في بيته، وربما تأخر قليلًا ليجتمعوا، ثم يخرج فيصلي، ومع ذلك فكان يصليها بغلس، وأما في هذا اليوم فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبأول طلوع الفجر ركع ركعتي الفجر، وشرع في صلاة الصبح ولم يتربص لاجتماع الناس، فصار فعل هأذه الصلاة (٥) في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): صلاة.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م).

[14٣٥] (حدثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي بضم الهمزة قال (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن عبد الرحمن بن عياش) بالياء المثناة والشين المعجمة السمعي القبائي، بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة وبالمد (عن زيد بن علي) بن الحسين العلوي (عن أبيه) علي بن الحسين الرضي العلوي (عن عبيد الله) بالتصغير (بن أبي رافع) أسلم مولى رسول الله عليه مدني من مشاهير التابعين، سمع عليًا، وكان كاتبه.

(عن علي ها قال: فلما أصبح رسول الله وقف على قزح) بضم القاف وفتح الزاي وبالحاء المهملة، قال الجوهري وغيره: غير مصروف (٢)، وهو جبل صغير من المشعر الحرام، وشذ ابن يونس فقال: قزح (٣) جبل بمنى. قال النووي: قزح من (٤) آخر المزدلفة من جهة منى، ويستحب أن يرقى عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده (٥) مستقبل القبلة (٦). وقد استبدل الناس بالوقوف على قزح الوقوف على بناء مستحدث مسجد في وسط المزدلفة يصعد إليه بمرقاة وينزل منه في سلم مبني حجر، وليس هو المشعر الحرام [بل المشعر الحرام] (٧)

<sup>(</sup>١) في (م): عن.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (قزح).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>a) من (a).

<sup>(</sup>T) "المجموع" 181/A.

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

قزح، وفي حصول أصل هانِّه السنة بالوقوف علىٰ هاذا المستحدث وغيره من المزدلفة غير قزح وجهان:

أحدهما لا؛ لأنه ﷺ وقف على قزح، وقال: «خذوا عني مناسككم».

وأصحهما، وبه قطع جماعة، منهم الرافعي، وقال النووي: إنه الصواب [أنها تحصل] (١) لقوله الكلا: «جمع (٢) كلها موقف»، [وجميع مزدلفة موقف، ولكن أفضله قزح كما في عرفة كلها موقف] (٣) وأفضلها عند الصخرات (٤).

(فقال: هذا قزح) فيه دليل على جواز تسمية هذا الجبل قزح، وإن كان قد روى الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: «لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان» (٥). يعني: الذي تقول له العوام: قوس قذح بالذال (وهو الموقف) الذي تقفون فيه.

(وجمع) بإسكان الميم  $[(كلها موقف)]^{(7)}$  أي: كل بقعة منها موقف، أي: يصح الوقوف فيه (8)، لكن أفضله قزح كما أن عرفات كلها موقف

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصول، والمثبت من «المجموع».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: قزح. والمثبت من «المجموع» وهو الموافق لما في كتب التخريج.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(3) &</sup>quot;المجموع" ٨/ ١٤١-٢٤١.

<sup>(</sup>٥) «حلية الأولياء» ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) من (م).

وأفضلها عند الصخرات، قال القاضي حسين: وتتأدى سنة الوقوف بقزح بالمرور<sup>(۱)</sup> كما يتأدى به به الوقوف بعرفة به ولو تركوا هاني السنة من أصلها فاتتهم الفضيلة في ولا إثم ولا دم كسائر الهيئات والسنن. (ونحرت هاهنا، ومنى كلها منحر) أي: كل بقعة منها يصح النحر فيه الكن الأفضل المكان الذي نحر فيه النبي عليها كما تقدم (فانحروا في رحالكم) أي: ينحر كل منهم في رحله كما يفعل في نحر الأضاحي.

[۱۹۳۷] (ثنا الحسن بن علي) الحلال، متفق عليه، قال: (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة أو عن أسامة بن زيد) الليثي (عن عطاء) بن يزيد الليثي الجندعي من تابعي أهل المدينة (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: كل عرفة موقف) يصح الوقوف فيها، ولفظ الوقوف يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو وجه عن الشافعي أن المرور لا يكفي في الوقوف بعرفة (٢).

قال السبكي: لأن لفظ الوقوف يشعر بالمكث (٧). لأن الواقف هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر، قال: وإطلاق الوقوف على (٨) مجرد الحضور يحتاج إلى دليل.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>T) «المجموع» ٨/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>T) "المجموع" // 1.8.

<sup>(</sup>V) «مغني المحتاج» 1/893. بمعناه.

<sup>(</sup>٨) في (ر): إلى.

وأجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه ولها أربعة حدود: حد<sup>(1)</sup> إلى جادة طريق المشرق، وحد<sup>(۲)</sup> إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها، والثالث إلى البساتين التي يلي قرينها على يسار مستقبل الكعبة، والرابع إلى وادي عرنة بضم العين وبالنون، وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم.

(وكل منى منحر) يعني: أن النحر واسع في كل مواضعها، وهو متفق عليه، وإن كان قد نحر في موضع مخصوص هو أفضل [تبركًا بالنبي] (٣) وبآثاره (وكل المزدلفة موقف) يصح الوقوف فيها، وفي رواية: «وارتفعوا عن بطن محسر» (٤)، وقد أتفق الأئمة على الأخذ بهذا، وترك الوقوف ببطن محسر؛ فإن محسرًا (٥) ليس من المزدلفة.

(وكل فجاج) بكسر الفاء، جمع فج، وهو الطريق الواسعة (مكة طريق) أي: من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع، وهذا متفق عليه، ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي على (ومنحر) فيه

(١) في (م): واحد.

(٢) في (م): الثاني.

(٣) في (م): ببركات النبي.

(٤) رواه أحمد ٢١٩/١، وابن خزيمة (٢٨١٦)، والحاكم ٢٦٢/١ وصححه على شرط مسلم، من حديث ابن عباس. ورواه ابن ماجه (٣٠١٢) من حديث جابر.

(٥) في الأصول: محسر. والجادة ما أثبتناه.

(٦) بعدها في الأصول: أفضل. ولعلها زيادة مقحمة حيث ذكر أنه الأفضل قبلها كلمات. جواز النحر في الحج والعمرة حيث شاء من أرض الحرم، لكن السنة نحر الحاج بمنى؛ لأنها موضع تحلله.

[۱۹۳۸] (ثنا) محمد (ابن كثير) العبدي قال (أخبرنا سفيان) الثوري (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن عمرو بن ميمون) الأودي، التابعي (اعن أبي إسحاق) السبيعي حياة النبي الله وهو الذي رأى رجم القردة في الجاهلية (٢).

(قال: قال عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية) سموا بذلك لكثرة جهالاتهم (لا يفيضون) بضم أوله. أي: من المزدلفة؛ فإن رواية الترمذي: سمعت عمرو بن ميمون يقول: كنا وقوفًا بجمع فقال عمر ابن الخطاب: إن المشركين كانوا<sup>(۳)</sup> لا يفيضون (٤) (حتى يروا الشمس) قد طلعت (على ثبير) قال البكري في «معجمه»: ثبير بفتح الثاء [المثلثة أوله]<sup>(٥)</sup> وكسر باء موحدة ثانيه، وبعدها ياء مثناة تحت وراء مهملة، جبل بمكة، قال: وهي أربعة أثبرة بالحجاز، والذي بمكة كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وهو الذي صعد عليه النبي كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وهو الذي صعد عليه النبي فرجف به فقال: «اسكن ثبير إنما عليك نبي وصديق وشهيد» (٢)،

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۸٤۹).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٨٩٦).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

 <sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٣٧٠٣)، والنسائي ٦/ ٢٣٥ من حديث عثمان بلفظ: «وشهيدان»
 بدلا من: «وشهيد».

وروي هذا في حراء، والثاني ثبير غينا بغين معجمة، والثالث: ثبير<sup>(۱)</sup> الأعرج، والرابع ثبير<sup>(۲)</sup> الأحدب<sup>(۳)</sup>. ٱنتهئي.

وهذا الذي قاله البكري من أن النبي على صعد إلى جبل ثبير فرجف به رواه الترمذي والبغوي في «المصابيح» في مناقب عثمان، وهذا مما أنكر على (٤) الترمذي فإن المشهور ما رواه مسلم: [أن النبي على النبي على حراء هو وأبو بكر وعمر، فتحركت الصخرة فقال النبي المدأ، فما عليك إلا نبي وصديق (٢). وقال النووي: ثبير جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى وعلى يمين الذاهب من منى إلى عرفات [وهو المراد في المناسك، وأنكر عليه هذا، قال القزويني: ثبير جبل مبارك يقصده الزوار] (٧) وهو الذي أهبط الله عليه الكبش الذي جعله الله تعالى فداءً لإسماعيل الله واختلفوا في أول من قال: أشرق ثبير. والصواب أنه عميلة بن خالد، وهو أبو سيارة (٨)، وكان له حمار أجار الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة، وفي «صحيح مسلم» في حديث جابر الطويل: وكانت العرب

<sup>(</sup>١) في (م): ثبر.

<sup>(</sup>٢) في (م): ثبر.

<sup>(</sup>٣) «معجم ما ٱستعجم» ٢/٣٠٣-٣٠٤ (باب الثاء والباء).

<sup>(</sup>٤) في (ر): عليه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) الحديث في مسلم (٢٤١٧) عن أبي هريرة بزيادة: وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وفيه: فقال النبي ﷺ: «إلا نبي أو صديق أو شهيد».

<sup>(</sup>٧) من (م).

<sup>(</sup>۸) في (ر): يسار.

يدفع بهم أبو سيارة (١) على حمار عرْي (٢). قال (فخالفهم النبي على فدفع قبل قبل طلوع الشمس) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي على أفاض من جمع قبل طلوع الشمس حين أسفر جدّا (٣). وأخذ بهذا ابن مسعود وابن عمر، وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي غير مالك؛ فإنه (٤) كان يرى أن يدفع قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار (٥). وقال المهلب: إنما عجل النبي على الصلاة وزاحم بها أول وقتها ليدفع قبل أن تشرق الشمس على ثبير ليخالف أمر المشركين، وكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان أفضل؛ فلهذا والله (٦) أعلم آختار مالك هذا (٧).

قال في «المطلب»: فإن أخر الدفع إلى ما بعد طلوعها (^) فقد قال جماعة منهم القاضي أبو الطيب وصاحب «المهذب»: يكره (٩)، وقال آخرون منهم الماوردي: هو خلاف السنة (١٠). ولم يقولوا يكره.

وروى البيهقي بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أن النبي قال: «كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت علىٰ رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال»(١١).

#### 

<sup>(</sup>۱) في (ر): يسارة. (۲) «صحيح مسلم» (۱۲۱۸/۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۳) «شرح ابن بطال» ٤/ ٣٦٧.(٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>o) «المبسوط» ٤/٢٢، و«المجموع» ٨/ ١٢٥، و«المدونة» ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) من (م). «شرح ابن بطال» ٤/٣٦٧.

<sup>(</sup>۸) في (ر): الشمس.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «المهذب» ١/ ٢٢٧، و«المجموع» ٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) «الحاوى الكبير» ٤/ ١٨٢. (١١) «السنن الكبري، ٥/ ٢٠٣ (٩٥٢١).

# ٦٧ - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْع

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (١٠).

١٩٤٠ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، قالَ: حَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قَدَّمَنا رَسُولُ اللهِ عَيَّ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَىٰ مُمُراتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا وَيَقُولُ: «أَبُيْني لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَبْدِ الْمُطْلِبِ عَلَىٰ مُمُراتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا وَيَقُولُ: «أَبُيْني لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

قالَ أَبُو داوُدَ: اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ (٢).

ابن عُثمانَ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا ابن أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحّاكِ - يَعْني ابن عُثمانَ - عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِي ﷺ إِلَمٌ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ النَّهِ عَلَيْهِ - تَعْنى - عِنْدَها (٤). اليَوْمَ الذي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ ﷺ -تَعْنى - عِنْدَها (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۸۵۲)، ومسلم (۱۲۹۳، ۱۲۹۶). وانظر تالييه.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۸۹۳)، والنسائي ٥/ ۲۷۰، وابن ماجه (۳۰۲۵)، وأحمد ١/ ٢٣٤،
 وابن حبان (۳۸٦۹). وانظر ما قبله وما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر سابقيه.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني ٢/ ٢٧٦، والحاكم ١/ ٤٦٩، وابن حزم في «حجة الوداع» (١٢٤)، والبيهقي ٥/ ١٣٣.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٤).

المُعَدَّدُ بَنُ خَلاَّدٍ الباهِلَيُّ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَظاءُ أَخْبَرَنِي عُغْبِرٌ عَنْ أَسْماءَ أَنَّها رَمَتِ الجَمْرَةَ قُلْتُ: إِنَّا رَمَيْنا الجَمْرَةَ بِلَيْلٍ. قالَتْ: إِنَّا رَمَيْنا الجَمْرَةَ بِلَيْلٍ.

1922 حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، حَدَّثَني أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وادي مُحَسِّرٍ (٢).

#### \* \* \*

#### باب التعجيل من جمع

[۱۹۳۹] (حدثنا أحمد) قال (ثنا سفيان) بن عيينة، قال (أخبرني عبيد الله) بالتصغير (بن أبي يزيد) مولى أهل مكة [من أهل مكة]<sup>(٣)</sup>، تابعي، مات سنة ست أو سبع وعشرين ومائة (أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم النبي على ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) [بفتح الضاد والعين جمع ضعيف]<sup>(3)</sup> أي: من جملة ضعفائهم من النساء والصبيان والمرضى، وذلك لئلا يتأذوا بالزحام.

[۱۹٤٠] (ثنا محمد بن كثير) [ضد القليل، العبدي] (م) البصري، قال: (أخبرنا سفيان) الثوري (قال: حدثني سلمة بن كهيل) الحضرمي الكوفي. قال أبو زرعة: ثقة مأمون (٢) (عن الحسن) بن عبد الله الكوفي

رواه البخاري (۱۲۷۹)، ومسلم (۱۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۱۸، ۱۲۹۹). وقد سلفت هٰلَـِه القطعة ضمن حديث مطول برقم (۱۹۰۵).

<sup>(</sup>٣) ، (٤)، (٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٧١.

(العرني) بضم العين وفتح الراء، نسبةً إلى عرينة بطن من بجيلة، ومنهم الذين قدموا على رسول الله على المدينة فاجتووها، وثقه أبو زرعة والعجلي، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس به بأس، قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس (۱).

(عن ابن عباس قال: قدمنا) بتشدید الدال المفتوحة والمیم (رسول الله علی الله النهایة): تصغیر أغلمة بسکون الغین [وفتح (۲) اللام جمع غلام، وهو جائز في القیاس، ولم یرد في جمعه أغلمة وإنما قالوا: غلمة بکسر الغین] (۳)، ومثله أصیبیة تصغیر (۱) صبیة، ویرید بالأغیلمة الصبیان (۵) ولذلك صغرهم (۱). وأغیلمة منصوب علی الاً ختصاص، والتقدیر: قدمنا متخصصین من بین (۷) الغلمان، ویجوز أن یکون منصوباً علی البدل من الضمیر فی (قدمنا).

(بني عبد المطلب ه على حمرات) بضم الحاء والميم جمع صحة لحمر، وحمر جمع حمار، فيه جواز إركاب الصغار (^) الحمير من غير أن يكون معهم من يمسكهم أو يحفظهم إذا لم يخف عليهم الوقوع.

(فجعل يلطح) بفتح الياء والطاء المهملة، وبعدها حاء مهملة أيضًا،

<sup>(</sup>۱) «الثقات» للعجلي ص۲۸۷، «تهذيب الكمال» ٦/١٩٦.

<sup>(</sup>٢) في «عون المعبود»: كسر.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: جمع. والمثبت من «النهاية».

<sup>(</sup>ه) من (م).

<sup>(</sup>٦) «النهاية» لابن الأثير (غلم).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۸) في (ر): الصغير.

قال الجوهري: اللطح بفتح اللام مثل الحط وهو الضرب اللين على الظهر ببطن الكف<sup>(۱)</sup> (أفخاذنا) أي: ببطن كفه ملاطفة لهم (ويقول: أبيني) بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب [مشددة بوزن الأعيمي تصغير الأبنى بوزن الأعمى، وهو جمع ابن قاله ابن الأثير<sup>(۲)</sup>]<sup>(۳)</sup> تصغير بني. أي: يا بني (لا ترموا الجمرة) أي: جمرة العقبة (حتى تطلع الشمس).

وفي قوله: (قدَّمنا) دليل على أن السنة للإمام أن يقدم الضعفة [من الصبيان] (٤) وغيرهم ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس كما فعل رسول الله على والما هم] (٥) في أنفسهم فلا يستحب أن يتقدموا إلا أن يؤمروا.

وفيه بيان أن جمرة العقبة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، وهذا في رمي الجمرة (٢) يوم النحر، وأما في سائر الأيام فإنها لا ترمى إلا بعد الزوال.

(قال المصنف: اللطح الضرب اللين) [وفيه دليل لمالك وأبي حنيفة أن الرمي يؤخر وقت طلوع الفجر (٧). وحمله أصحابنا على وقت الفضلة] (٨).

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (لطح).

<sup>(</sup>۲) «النهاية» (أبن).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م). (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر): إمامهم.

<sup>(</sup>٦) في (ر): العقبة.

<sup>(</sup>٧) أَنظر: «الاستذكار» ١٦٠/١٣، «المبسوط» ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٨) سقط من (م).

[1981] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) الكوفي، قال (ثنا الوليد بن عقبة) الكوفي الطحان الشيباني (1) صدوق قال (أخبرنا حمزة) بالحاء المهملة والزاي، ابن حبيب أبو عمارة (الزيات) وثقه ابن معين (٢) (عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (بن أبي ثابت) قيس بن دينار الأعور، كان مفتيًا مجتهدًا من كبار التابعين (عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله علي [(٣) يقدم ضعفاء أهله) يعني: من النساء والصبيان والخدم. وعبارة البغوي والرافعي وغيرهما: والأولى تقديم النساء والضعفة (٤).

قال النووي: يسن تقديم النساء والضعفة (٥) وظاهر العطف يدل على أن النساء لسن من الضعفة، واقتصر في الحديث على الضعفة لشموله النساء والصبيان والخدم كما تقدم.

(بغلس) والسنة في هذا التقديم تحصل بانتصاف الليل وقبل الفجر، وفي الصحيحين: كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام، وأما غير الضعفاء فيسفرون بها إلى طلوع الفجر (ويأمرهم (٦) يعني لا يرمون الجمرة) يعنى: جمرة العقبة (حتى تطلع الشمس) هذا في يوم

<sup>(</sup>١) في (ر): النسائي.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي ترجمة (٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» ٣/ ٤٢٢.

<sup>(0) «</sup>المجموع» ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ويأمرون. والمثبت من «السنن».

النحر، وأما بقية الأيام فبعد الزوال.

(ثم مضت) أتى بر(ثم) التي للمهلة ليدل على أنه كان بين الرمي والإفاضة مهلة ليذهب وقت الذبح والتقصير وغيرهما (فأفاضت) أي: ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى (وكان ذلك اليوم) بالرفع بدل مما قبله (اليوم) بالنصب خبر (كان) (الذي يكون رسول الله عليه

<sup>(1) «</sup>المجموع» ٨/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الاستذكار» ١٦/ ٥٩-٦٠، و«المدونة» ١/ ٤٨١، و«الأم» ٢/ ٣٣٠، و«المجموع» ٨/ ١٦١-١٦٢.

تعني) لعل هذا من تفسير أبي داود (عندها) أي: عند أم سلمة في نوبتها. أي: إذا قسم لأزواجه. وفيه دليل علىٰ أن النهار يتبع الليل في نوبة من كانت الليلة لها في القسمة، فمن خرجت القسمة لها فيكون الزوج عندها بالليل كما يكون بالنهار، فعلىٰ هذا يكون النبي على قد طاف معها طواف الإفاضة؛ لأنها صاحبة النوبة.

[۱۹٤٣] (ثنا محمد بن خلاد) بن كثير أبو بكر (الباهلي) قال (ثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) المكي (قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني مخبر) بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وإسكان الموحدة المخففة، وهو عبد الله مولىٰ أسماء، كما في البخاري (عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل) قلت: بنت أبي بكر ... وقد أخرج البخاري ومسلم و«الموطأ» والنسائي (۱) هذا المعنىٰ بزيادة عن عبد الله مولىٰ أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، فقلت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتىٰ رمت الجمرة، ثم نزلت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه (إنا رمينا الجمرة بليل) ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني (۱).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۷۹)، ومسلم (۱۲۹۱) بلفظه. ورواه مالك ۱/ ۳۹۱ ومن طريقه النسائي ۲۹۱/۵ من طريق عطاء عن مولى لأسماء، وفي «الموطأ»: مولاة. بنحو لفظ أبي داود.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) تتمة الخبر كما في الصحيحين: يا بني إن رسول ﷺ أذن للظعن.

وفيه إنكار التابع على المتبوع وإعلامه بما يظن أن الأمر بخلافه؛ ليتذكر أو ليتضح له الصواب.

(قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله على رواية «الموطأ»: قالت: كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وفي الصحيح: أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله وصبيانه من المزدلفة حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يرمي الناس، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله عليه (۱).

[1988] (أخبرنا محمد بن كثير) قال (أخبرنا سفيان) الثوري، قال (أخبرنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (عن جابر قله قال: أفاض رسول الله علي)] (٢) أي: من جمع (وعليه السكينة) يعني: الوقار كما تقدم تفسيره (وأمرهم) يعني: أصحابه (أن يرموا) الجمرات (بمثل حصى الخذف) قال الجوهري: الحصاة واحدة الحصا، وتجمع حصيات مثل بقرة وبقرات (٣)، وفلان ذو حصاة. أي: ذو عقل ولب، قال كعب [بن سعد] (٤):

وأعلم علمًا ليس بالظن أنه متى (٥) ذل مولى المرء فهو ذليل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٧٦)، ومسلم (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا أنتهى السقط في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ر): بقر. وفي (م): بقرة. والمثبت من «الصحاح».

<sup>(</sup>٤) سقط من (م)، وعزاه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» ١/ ١٩٠ لطرفة بن العبد، وهو في «ديوانه» ص٨١.

<sup>(</sup>٥) في «الصحاح»: إذا.

# وأن لسان المرء ما لم يكن له

#### حصاة على عوراته للليل

وقولهم: نحن أكثر منه حصى. أي: عددًا. قال الأعشىٰ يفضل عامرًا على علقمة:

# ولست بالأكثر منهم حصا وإنها العيزة للكاثر(١)

والخذف بخاء معجمة مفتوحة وذال ساكنة معجمة ثم فاء، هو رمي الحصا بطرفي الإبهام والسبابة أو غيرها من الأصابع<sup>(٢)</sup>. [قال العلماء: حصا الخذف]<sup>(٣)</sup> كقدر حبة الباقلاء، قال أصحابنا: ولو رمى بأكبر أو بأصغر جاز مع الكراهة<sup>(٤)</sup>.

(وأوضع) [نسخة: فأوضع] (٥). أي: أسرع السير بإبله (٢)، يقال: وضع البعير وأوضعه راكبه: إذا أسرع به السير (في وادي محسر) بكسر السين المهملة بعد الحاء المهملة؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه. أي: أعيى وكلَّ عن السير، ومنه قوله تعالى: ﴿يَنَقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ (٧) ووادي محسر ليس من مزدلفة ولا من منى، بل هو مسيل ماء بينهما. قال ابن الصلاح: وقيل إنه من منى، قال الأزرقي:

<sup>(</sup>١) "الصحاح" (حصى)، وانظر: "ديوان الأعشى" ص٩٤.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (خذف).

<sup>(</sup>٣) تقدمت هاذِه العبارة في (ر).

<sup>(3) &</sup>quot;Ilaجموع" N/ 1891.

<sup>(</sup>٥) ، (٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) الملك: ٤.

وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعًا<sup>(۱)</sup> وفيه دليل على أنه يستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكبًا يحرك دابته قدر رمية حجر وإن كان ماشيًا فيسرع قدر ذلك حتى يقطعا عرض الوادي؛ لأن وادي محسر كان موقفًا للنصارى، وقيل: كانت العرب يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فأمرنا بمخالفتهم، وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا أنه لا يستحب الإسراع للماشي<sup>(۲)</sup>.



<sup>(</sup>۱) «أخبار مكة» ۲/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>Y) "المجموع" A/ 188.

## ٦٨ - باب يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

النازِ حَدَّثَنا نافِعُ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَراتِ في النازِ حَدَّثَنا نافِعُ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَراتِ في الحَجَّةِ التي حَجَّ فَقِالَ: «هاذا يَوْمُ الخَجِّةِ التي حَجَّ فَقِالَ: «هاذا يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَر» (١٠).

1987 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسِ، أَنَّ الَحَكَمَ بْنَ نافِعِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِي، حَدَّثَني مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ، أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَني أَبُو بَكْرِ شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِي، حَدَّثَني مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ، أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَني أَبُو بَكْرِ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ العام مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيانٌ وَيُومُ النَّحْرِ والحَجُّ الأَكْبَرُ الحَجُّ (٢).

#### \* \* \*

#### باب يوم الحج الأكبر

[1980] (ثنا مؤمل)<sup>(۳)</sup> بضم الميم الأولى وتشديد الثانية (بن الفضل) ابن عمير الحراني قال (ثنا الوليد) بن مسلم قال (نا هشام -يعني ابن الغاز) بالغين والزاي المعجمتين باسم<sup>(3)</sup> الفاعل من الغزو بحذف الياء وإثباتها ابن ربيعة الحرشي، قال (أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۰۵۸) مطولاً ، وعلقه البخاري بإثر الحديث (۱۷٤۲) بصيغة الجزم عن هشام بن الغاز.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٠٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۹، ۲۲۲، ۳۷۷۷، ۳۳۳، ۵۰۰، ۲۰۲۵، ۲۰۲۵)، ومسلم (۱۳٤۷).

<sup>(</sup>٣) في (ر): محمد.

<sup>(</sup>٤) في (م): بلفظ.

رسول الله على وقف يوم النحر بين الجمرات) وفي رواية (۱) أبي حاتم وابن مردويه: عند الجمرات. روياه من حديث أبي جابر محمد بن عبد الملك. وبين الجمرات رواية البخاري (في الحجة التي حج فيها) وهي حجة الوداع.

(فقال: أي يوم هذا؟) قدم السؤال عن اليوم مع أنه معلوم عنده لتقرير ما يقوله في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره بعد على سبيل التعظيم لهذا اليوم (قالوا: يوم) بالرفع خبر مبتدأ محذوف للعلم به، تقديره: هو يوم (النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر) فيه حجة لمالك ومذهب الشافعي والجمهور أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، وإنما قيل: الحج الأكبر أحترازًا من الحج الأصغر، وهو العمرة (٢).

ومما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين<sup>(٣)</sup> في حجة أبي بكر: أن يؤذن بمنى يوم النحر ببراءة، أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأن الله أمر بهذا الأذان [يوم الحج الأكبر، فإذا أذن به في يوم النحر دل على أنه يوم الحج الأكبر الذي أمر الله بالأذان] (٤) فيه، ولأن معظم المناسك تفعل فيه من الطواف والنحر والحلق والرمي، ونبذت فيه عهود المشركين وذل فيه الشرك وعز فيه الدين.

[١٩٤٦] (ثنا محمد بن يحييٰ) بن عبد الله بن خالد (بن فارس)

<sup>(</sup>۱) زاد في (م): ابن.

<sup>(</sup>۲) «التاج والإكليل» ٣/ ٢٤٢، و«المجموع» ٨/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٦٥٦)، مسلم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

الذهلي النيسابوري (أن الحكم بن نافع) أبا اليمان مولى مهران (حدثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن) بكسر الذال (يوم النحر) وممن يؤذن علي وأبو بكر وغيرهم من الصحابة ... قال النووي: وهذا الأذان يوم النحر بأمر النبي عليه في أصل الأذان قال: والظاهر أنه عين لهم يوم النحر، فتعين أنه يوم الحج الأكبر(١).

(بمنى) يجوز فيها التأنيث والتذكير والصرف [وتركه، وجزم ابن قتيبة أنها لا تنصرف والجوهري بالصرف والتذكير (٢) والصرف]<sup>(٣)</sup> أجود.

(أن لا يحج بعد العام مشرك) هذا موافق لقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَحَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴿ أَ وَالْمُمْرَاءُ وَالْمُمْرِكُونَ بَحَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِد الحرام الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم (ولا يطوف بالبيت عربان) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة، واستدل به أصحابنا وغيرهم علىٰ أن الطواف يشترط له ستر العورة (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) علىٰ أن الطواف يشترط له ستر العورة (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) قال القرطبي: هذا يرفع الإشكال (٥) ويريح من كثرة الأقوال (٢٠). يعني قال القرطبي: هذا يرفع الإشكال (٥) ويريح من كثرة الأقوال (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۱٦/۹.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (منا).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م). (٤) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) في (م)، و «المفهم»: كل إشكال.

<sup>(</sup>٦) «المفهم» ٣/ ٢٠٤.

التي في تفسير الحج الأكبر (والحج الأكبر الحج) قيل: وصف الحج بالأكبر؛ لأن العمرة تسمى بالحج الأصغر، وقال منذر بن سعيد وغيره: كان الناس يوم عرفة متفرقين؛ إذ كانت الحمس تقف بالمزدلفة، وكان الجمع يوم النحر بمنى، وكذلك كانوا يسمونه الحج الأكبر. أي: أكبر من الأصغر الذي هم فيه متفرقون.

## ٦٩ - باب الأَشْهُرِ الحُرُم

١٩٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّمانَ قَدِ ٱسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَواتِ والأَرْضَ السَّنَةُ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ جُماديٰ وَشَعْبانَ»(١).

١٩٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنُ فَيّاضٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ السَّخْتِيانِيُّ، عَنْ مُعْناهُ. قالَ أَبُو داوُدَ: سَمّاهُ ابن عَوْنٍ فَقالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَي هنذا الحَدِيثِ(٢).

#### \* \* \*

## باب الأشهر الحرم

[۱۹٤۷] (ثنا مسدد) قال (ثنا إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية، قال: (ثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان.

(عن محمد) بن سيرين، أحد الأعلام.

(عن أبي بكرة) واسمه نفيع بالتصغير (أن النبي ﷺ خطب الناس في حجته) أي: حجة الوداع.

(فقال) في خطبته (إن الزمان قد أستدار) أي: أستقر الأمر وثبت على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا تبديل والأمر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٩٧، ٣٤٤٠، ٥٥٥٠، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر السابق.

شرعًا، كما ٱبتدأ(١) الله ذلك في كتابه(٢) يوم خلق السموات والأرض وصار (كهيئه يوم خلق الله السموات والأرض) فوافق حج رسول الله عَلَيْ في ذي الحجة؛ فإن الله تعالى منذ خلق السموات والأرض خلق الليل والنهار يدوران في الفلك، وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم [وجعل الشمس والقمر] (٣) يسبحان في الفلك فنشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار، فمن حينئذٍ جعل (السنة أثنا عشر شهرًا) بحسب الهلال، فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها، كما يفعله أهل الكتاب فإنهم يعملون على أن السنة ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا وبعض يوم، وعلىٰ هأذا يجري أمر النصاري واليهود، فأعلم الله أن سني السنة مرتب على أهلة القمر واستهلاله، كما في كتاب الله. يعني: اللوح المحفوظ، قاله الواحدي، وهو قول عامة أهل التأويل، وجعل الله من هاذِه الأشهر الأتنى عشر (منها(٤) أربعة) أشهر (حرم) أي: يعظم أنتهاك المحارم فيها أكثر مما يعظم في غيرها من الأشهر.

قال أهل المعاني: وفي جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض فوائد من المصلحة في الكف عن الظلم فيها؛ لعظم منزلتها عند الله تعالى، فربما أدىٰ ذلك إلىٰ ترك الظلم رأسًا لانتفاء (٥) الثائرة في تلك

<sup>(</sup>١) في (م): أيد.

<sup>(</sup>٢) في (م): حكاية.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): لانطفاء.

المدة، وسميت حرمًا لتحريم القتال [أو لعظم] (١) أنتهاك المحارم فيها، وذكر ابن قتيبة عن بعضهم أنها الأشهر التي أجل المشركون فيها (٢) أن يسيحوا.

وقد فسرها النبي على في هذا الحديث، وذكر أنها (ثلاثة متواليات) وهي (ذو القعدة) وفتح القاف أفصح (وذو الحجة) وكسر الحاء أفصح (والمحرم) قيل: إن سبب تحريم هله الأشهر الأربعة بين العرب (٣) لأجل التمكن من الحج والعمرة فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم معه شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وحرم شهر المحرم للرجوع فيه من الحج؛ حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع.

(و) حرم شهر (رجب) للاعتمار فيه في وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبًا من مكة (مضر الذي بين جمادی) بضم الجيم (وشعبان) وإضافته إلىٰ مضر، قيل: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك، وقيل: بل كانت ربيعة تحرم رمضان، ومضر تحرم رجبًا، فلذلك أضيف إليه، وحقق ذلك بقوله: (الذي بين جمادی وشعبان) واختلفوا في حكم القتال في الأشهر الحرم، هل تحريمه باقي لم ينسخ، والجمهور علی أنه نسخ تحريمه، وذهب طائفة من السلف منهم عطاء إلی بقاء تحريمه، ورجحه بعض المتأخرين، واستدلوا بآية المائدة، والمائدة

<sup>(</sup>١) في (م): فيها أو لتحريم.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الأربعة.

من آخر ما نزل من القرآن.

[198۸] (ثنا محمد [بن يحيئ] (١) بن فياض) أبو الفضل الزماني قال (ثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي قال (ثنا أبوب) بن أبي تميمة (السختياني) بفتح السين، نسبة إلىٰ عمل السختيان، (عن ابن سيرين عن أبي بكرة) عبد الرحمن (ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة) بإسكان الكاف (عن النبي على بمعناه) المتقدم.

(قَالَ أَبُو دَاوِد: سماه) عبد الله (بن عون) مولى عبد الله بن مغفل، (فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة في هذا الحديث).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ر): بن.

## ٧٠ - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

1989 حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي يَعْمَرَ الدِّيلِي قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجاءَ نَاسٌ - أَوْ نَفَرُ - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلاً فَنادىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْفَ الحَجُّ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْفَ الحَجُّ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجُلاً فَنادىٰ: «الحَجُّ الحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمْعِ رَجُلاً فَنادىٰ: «الحَجُّ الحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاةٍ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعِ فَتَمَّ حَجُّهُ أَيّامُ مِنَى ثَلاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنادي بِذَلِكَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ مِهْرانُ، عَنْ سُفْيانَ قالَ: «الحَجُّ الحَجُّ». مَرَّتَيْنِ وَرَواهُ يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ سُفْيانَ قالَ: «الحَجُّ». مَرَّةً (١٠).

190٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ عَنْ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا عامِرُ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ مُضَرِّسِ الطَّائِي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالمَوْقِفِ - يَعْنِي بِجَمْعِ قُلْتُ: جِئْتُ ابْنُ مُضَرِّسِ الطَّائِي قَالَ: أَتْيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالمَوْقِفِ - يَعْنِي بِجَمْعِ قُلْتُ: جِئِلٍ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ جَبَلٍ طَيِّيٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنا هاذِه الصَّلاةَ وَأَتَىٰ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَىٰ تَفَثَهُ» (٢).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۸۹)، والنسائي ٥/ ٢٥٦، ٢٦٤، وابن ماجه (٣٠١٥)، وأحمد
 ٤/ ٣٠٩، والدارمي (١٩٢٩)، وابن حبان (٣٨٩٢).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٠٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۸۹۱)، والنسائي ۲۳۵، ۲۲۲، وابن ماجه (۳۰۱٦)، وأحمد ۱۵/۱ (۲۸۲، ۲۸۲۱)، وابن حبان (۳۸۵۱). وابن خزيمة (۲۸۲۰، ۲۸۲۱)، وابن حبان (۳۸۵۱). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۷۰٤).

# باب من لم يدرك يوم عرفة<sup>(۱)</sup>

[1989] (ثنا محمد بن كثير) قال (ثنا سفيان) الثوري قال (حدثني بكير، عن (٢) عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح المثناة من تحت وفتح الميم، غير منصرف للعلمية ووزن الفعل، له صحبة ورواية، نزل الكوفة، وأتى خراسان، لم يرو عنه بكير سوى هذا الحديث كما قال ابن الأثير (٣) (الديلي) بكسر الدال وإسكان المثناة تحت (قال: أتيت) [نسخة: رأيت] (النبي على وهو بعرفة) رواية الترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله على وهو بعرفة فسألوه.

(فجاء ناس أو نفر) شك من الراوي، ورواية الترمذي المتقدمة: ناس. من غير شك (من أهل نجد، فأمروا رجلاً فنادى) يا (رسول الله كيف الحج؟) أي كيف حج من لم يدرك يوم عرفة كما بوب عليه البخاري (فأمر النبي عليه رجلاً فنادى) فيه النداء بأحكام الحج ليشتهر أمره بارتفاع صوت المنادي، وهذا إذا [كبر الراكب](٥) [الحاج أو](١) الغزاة، وفي رواية للترمذي: عن يحيى: وأردف رجلاً فنادى (الحج) أي: الحج الصحيح، و(الحج) الكامل لمن أدرك (يوم عرفة) قال

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ابن.

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» ١٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): الحجاج.

الترمذي: قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل وهو قول الشافعي وأحمد (۱)، وروى هذا الحديث وكيع، وقال: هذا الحديث أم المناسك (۲).

و(من جاء عرفة من ليلة جمع) أي: ليلة المبيت بالمزدلفة (فيتم) بالياء المثناة (حجه) يوضحه رواية الترمذي: «فقد أدرك الحج»؛ لأنه وقت الوقوف بعرفة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فيكفي الحصول في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت إذا كان أهلًا للعبادة (٣)، هذا هو المذهب الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور، وعند (٤) أحمد أن وقته ما بين طلوع الفجر الثاني يوم عرفة وطلوعه يوم العيد (٥). وحكى الفوراني قولًا أنه لا يكفى الوقوف ليلًا، ومن أقتصر عليه فقد فاته الحج.

(أيام) مرفوع لأنه مبتدأ، كلام أستؤنف (منى ثلاثة) أيام، وهي الأيام المعدودات، وأيام التشريق، وأيام رمي الجمار، وهي الثلاثة التي بعد يوم<sup>(1)</sup> النحر، وليس يوم النحر منها؛ لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٢/ ٢٤٨، «المغنى» ٥/ ٢٤٤-٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» ۳/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): عن.

<sup>(</sup>ه) «المغني» ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) في (ر): عيد.

يوم القر، وهو ثاني يوم النحر [ولو كان يوم النحر]<sup>(۱)</sup> من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء مستعجلًا يوم القر (فمن تعجل في يومين) أي: من تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر<sup>(۲)</sup> في اليوم الثاني (فلا إثم عليه) في تعجيله.

(ومن تأخر) عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى نفر فيه (فلا إثم عليه) في تأخيره، وهو مغفور له ذنبه، قال معاوية بن قرة: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والتخيير هنا وقع بين الفاضل والأفضل، وقيل: المعنى: ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة لا إثم. كأنه قال: من زاد عن أيام منى الثلاث أو نقص عنها فلا إثم عليه.

فإن قيل: إنما يخاف الإثم المتعجل، فما بال المتأخر الذي أتى بالأفضل ألحق به؟ فالجواب: أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه في استعماله الرخصة، ومن تأخر وترك الرخصة فلا إثم عليه في ترك أستعمال الرخصة، وذهب بعضهم إلى أن المراد بوضع الإثم عنه المتعجل دون المتأخر، ولكن (٣) ذكرا معًا والمراد أحدهما كقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا اَفْلَاتُ بِهِ ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمّا قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمّا قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمّا عَدم في رواية شَيّعًا ﴾ (ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بذلك) كما تقدم في رواية

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): فتفرق.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٩.

الترمذي.

(قال أبو داود: وكذلك<sup>(۱)</sup> رواه مهران) بكسر الميم (عن سفيان قال: الحج الحج مرتين) كما تقدم، (ورواه وروى يحيى بن سعيد القطان عن سفيان: الحج مرة واحدة) بالنصب فيهما أي: ينادي نداء مرتين، فناب العدد عن المصدر المحذوف.

[۱۹۵۰] (ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن إسماعيل) بن أبي خالد، قال (ثنا عامر) بن شراحيل الشعبي، قال (أخبرني عروة بن مضرس) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المهملة المكسورة، ثم سين مهملة، ابن حارثة بالحاء والثاء المثلثة (الطائي قال: أتيت رسول الله على بالموقف) بالمزدلفة (يعني: بجمع) زاد الترمذي: حين خرج إلى الصلاة.

(قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طيئ) بفتح الطاء وتشديد الياء بعدها همزة (أكللت) أي: أعييت من المشي (مطيتي) أي: راحلتي كما في الترمذي (وأتعبت نفسي) في طول المسير إليك (والله ما تركت من حبل) بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء أحد حبال الرمل، وهو ما أجتمع واستطال وارتفع. قال الجوهري: يقال للرمل المستطيل حبل (إلا وقفت عليه) في مجيئي إليك (فهل لي من حج؟) أي: هل يصح حجي؟ (فقال رسول الله ﷺ: من أدرك معنا هاذِه الصلاة) يعني صلاة الفجر (وأتي عرفات قبل ذلك) رواية الترمذي: «من شهد صلاتنا هاذِه

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (حبل).

ووقف معنا حتىٰ يدفع وقد وقف بعرفات قبل ذلك» (ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه) فيه حجة لأحمد على أن وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال، بل بما بين طلوع الفجر الثاني يوم عرفة وطلوعه يوم العيد<sup>(۱)</sup>؛ لأن لفظ النهار في الحديث مطلق يحمل علىٰ ما قبل الزوال، واستدل أصحابنا والجمهور علىٰ أنه النها والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله (۲). وأجابوا عن الحديث بأن المراد به ما بعد الزوال، (وقضىٰ تفثه) أي: ما عليه من الحج والمناسك كلها، قاله ابن عمر.

والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله ( $^{(7)}$ ) من تقصير شعر أو حلقه، وحلق عانته، ونتف إبطه، وغيره من خصال الفطرة، كما في الحديث، ويدخل فيه نحر البدن، وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه؛ إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك، وأصل التفث الوسخ والقذر، وعن قطرب: تفث الرجل كثر ( $^{(3)}$ ) وسخه ( $^{(6)}$ ). وقال أبو محمد البصري: التفث أصله من التفف بفاءين، وهو وسخ الأظفار، وقلبت الفاء الثانية ثاء مثلثة كما في مقبور ( $^{(7)}$ ).

#### 

<sup>(1) «</sup>المغنى» ٥/ ٢٧٤. (٢) «المجموع» ٨/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) في (م): رحله. (٤) في (ر): كيره.

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في (ر): في سفره. (٦) في (م): مفثور.

## ٧١ - باب النُّزُولِ بمِنَّى

1901 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنْ حُمَيْدِ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَدِّ، عَنْ رَجُلِ مِنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَدِّ، عَنْ رَجُلِ مِنْ اللَّعْرَجِ، عَنْ مُحَدِّ، عَن رَجُلِ مِنْ أَصْحابِ النَّبي عَلَيْ النَّاسَ بِمِنَى وَنَزَّلَهُمْ مَنازِلَهُمْ فَقالَ: «لِينْزِلِ المُهاجِرُونَ ها هُنا». وَأَشَارَ إِلَىٰ مَيْمَنَةِ القِبْلَةِ: «والأَنْصارُ ها هُنا».

#### \* \* \*

### باب النزول بمنى

[1901] (حدثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع أحد الأعلام، قال: (أخبرنا معمر، عن حميد) بن قيس (الأعرج) المكي القاري (عن محمد بن إبراهيم التميمي، عن عبد الرحمن بن معاذ) بن عثمان التيمي<sup>(۲)</sup>، قال: (عن رجل من أصحاب النبي قل قال: خطب النبي الناس بمنى) أي: أوسط أيام التشريق كما سيأتي، وهانيه آخر خطب الحج الأربع، ويعلمهم في هانيه الخطبة جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره، ويودعهم ويحثهم على طاعة الله [وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة] والثبات، وأن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲۱، ۲۷، ۳۷٤، وانظر ما سيأتي برقم (۱۹۵۷). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۷۰۵).

<sup>(</sup>٢) في (م): التميمي.

<sup>(</sup>٣) في (ر): رسول الله.

<sup>(</sup>٤) في (ر): والاستقامة.

يكونوا بعد الحج خيرًا منهم قبله، وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خير بنذر وغيره.

(وأنزلهم منازلهم) [نسخة: ونزلهم] (١) فيه أن الأمير عليه سياسة الحجاج وتدبيرهم في مسيرهم ونزولهم، فيأمرهم أن لا يتفرقوا في مسيرتهم ونزولهم [حتى يفترقوا] (٢) فيخاف عليهم ويرتبهم في السير فيعقبهم (٣) فيرتب كل عقب خلف عقب؛ لئلا يقع التنازع بينهم، ويأمر كل من عقبه خلف أحد أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ويقدم أهل العلم والصلاح على غيرهم في المنازل والسير.

(وقال: لينزل المهاجرون هاهنا وأشار (3) ) فيه التعليم [بالإشارة باليد] (6) ونحوها كما يعلم بالقول والفعل (إلى ميمنة القبلة) فيه كما تقدم تنزيل الناس منازلهم، فلما كان المهاجرون أفضل جعل لهم الميمنة من القبلة لفضلها ؛ فإن الميامن في صفوف الصلاة والقتال ومجالس العلم أفضل من المياسر [دلت عليه السنة] (1).

(وينزل الأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة) وفيه إعطاء كل طائفة منهم (٧) ناحية ينزلون فيها؛ حتى يعرف كل طائفة ناحيته التي عينها له

<sup>(</sup>١) من (ر).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): بأن يعقبهم.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): وباليد.

<sup>(</sup>٦) في (ر): دل عليه الحديث.

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

الإمام إذا ساروا [وإذا نزلوا](١) لئلا يتنازعوا في المسير ولا في وقت نزولهم ولا يضلوا عنه (ثم لينزل) بقية (الناس حولهم) مجتمعين من بعد ذلك، وفيه أن أعيان الناس ينزلون في أوسط الناس وهم محيطون بهم ليشاهدوا أفعالهم ويقتدوا بهم.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

# ٧٢ - باب أي يَوْم يَخْطُبُ بِمِنَى

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا ابن المُبارَكِ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ نافِعٍ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَني بَكْرٍ قالا: رَأَيْنا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ راحِلَتِهِ وَهي خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ التي خَطَبَ بِمِنّى (١).

190٣ - حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم، حَدَّثَنا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حِصْنِ حَدَّثَنني جَدَّقِ سَرّاءُ بِنْتُ نَبْهانَ -وَكانَتُ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الجاهِلِيَّةِ - قالَتْ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الرُّوُوسِ فَقالَ: «أَي يَوْمٍ هاذا». قُلْنا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيّام التَّشْرِيقِ؟».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِي: إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢).

#### \* \* \*

### باب أي يوم يخطب بمنى

[۱۹۵۲] (ثنا) أبو كريب (محمد بن العلاء) الهمداني، قال: (ثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي (عن إبراهيم بن نافع) المخزومي (عن) عبد الله (ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٥/ ١٥١ من طريق أبي داود. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٠٦).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۳۰۰)، وابن خزيمة (۲۹۷۳)، وابن خزيمة (۲۹۷۳)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ۷/ ۱٤٠. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۳۰).

والحاء المهملة (عن أبيه) أبي نجيح، واسمه يسار المكي الثقفي، ثقة.

(عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله على يخطب) أي: خطبة فردة بعد الزوال (بين أوسط أيام التشريق) أي: في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر كما تقدم.

(ونحن عند راحلته نسمع ما يقول) في خطبته (وهي خطبة رسول الله عليه التي خطبها) [نسخة: خطب] (١) للناس (بمنى) وهي آخر الخطب التي (٢) في الحج، كما تقدم قريبًا.

[۱۹۵۳] (حدثنا محمد بن بشار) بالباء الموحدة والشين المعجمة، ابن عثمان العبدي (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (۳)، قال (ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن) الغنوي، قال (حدثتني جدتي سراء) بفتح السين المهملة وتشديد الراء والمد والرفع بدل من جدة (بنت نبهان) بفتح النون وسكون الباء الموحدة، ولها حديث في النكاح. (وكانت ربة] (ع) بيت) أي: قائمة على الصنم (في الجاهلية) رضي الله عنها.

(قالت: خطبنا رسول الله على يوم الرؤوس) بضم الراء والهمزة بعدها، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق؛ سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي (قال: أي يوم هذا؟) سأل عنه وهو عالم به؛ لتكون الخطبة أوقع في نفوسهم (٥) وأثبت (قلنا: الله ورسوله أعلم)

<sup>(</sup>١) من (ر).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): قلوبهم.

وهذا من حسن الأدب في الجواب للأكابر والاعتراف بالجميل، ولعلهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير آسمه (قال: أليس) هو (أوسط أيام التشريق؟)(١) الثلاثة.

(قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي) له صحبة، قال أبو القاسم البغوي: بلغني أن آسمه حذيم بن حنيفة (٢)، وحذيم بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها ياء مفتوحة مثناة تحت ثم ميم. وأبي حرة بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، واسمه (٣) حنيفة الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة (إنه خطب أوسط أيام التشريق) [قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث أن يوم الرؤوس أوسط أيام التشريق](٤) وهو اليوم الثاني من أيام التشريق.

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في (ر): يدل على أن الأصح ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» ٢/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في (م): واسم أبي حرة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

## ٧٣ - باب مَنْ قالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْر

١٩٥٤ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ، حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَني الهِرْماسُ بْنُ زِيادٍ الباهِلِي قالَ: رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَىٰ ناقَتِهِ العَضْباءِ يَوْمَ الأَضْحَىٰ بِمِنَى (١).

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ -يَعْني: ابن الفَضْلِ الْحِرَّانِ - حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا ابن جابِرٍ، حَدَّثَنا سُلَيْمُ بْنُ عامِرٍ الكَلاعي، سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ (٢).

#### \* \* \*

### باب من قال: خطب يوم النحر

[1908] (ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، قال (ثنا هشام ابن عبد الملك) الباهلي أبو الوليد الطيالسي، قال (ثنا عكرمة، قال: ثنا الهرماس) بكسر الهاء وسكون الراء وبالسين المهملة (بن زياد الباهلي، قال: رأيت رسول الله على يخطب الناس على ناقته العضباء) وهي التي هاجر عليها وكانت شهباء، ورمى الجمار على ناقته الصهباء وهي الشقراء.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳/ ۶۸۵، ۷/۰، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٠٩٥)، وابن خزيمة (۲۹۰۳)، وابن حبان (۳۸۷۰). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۷۰۷).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۵۷۸)، والبيهقي ٥/ ١٤٠.

ورواه الترمذي (٦١٦)، وأحمد ٢٥١/٥ عن سليم بن عامر بلفظ: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع ..

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٠٨).

(يوم الأضحى بمنى) وهانوه هي الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر فردة، يعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق وغير ذلك مما بين أيديهم، وما مضى لهم في يومهم ليأتي به من لم يفعله، وهانوه الخطب الأربع كلها سنة لهانوه الأحاديث، وقولنا: خطب الحج أربعة هو الجديد (۱).

وفي القديم: لو خطب الإمام في كل يوم ليعلم الناس الخير رجوت أن لا يكون مأثومًا إن شاء الله تعالى، وفي «شرح الكفاية» للضميري في باب صلاة الخسوف: كل خطبة تفعل بعد الصلاة فسنة، أو قبلها فواجبة، وهي خطبتان: خطبة يوم عرفة، ويوم الجمعة، وكذا قال الماوردي في «الحاوي»(٢). وبه أجاب ابن سراقة العامري في كتاب «الدرة».

[١٩٥٥] (ثنا مؤمل بن الفضل الحراني، قال: ثنا الوليد) بن مسلم الدمشقى.

قال (ثنا) عبد الرحمن (ابن جابر) (٣) الداراني، قال (ثنا سليم) بضم السين وفتح اللام (بن عامر الكلاعي) بفتح الكاف، شامي من أهل حمص، تابعي كثير الحديث.

قال (سمعت أبا أمامة) الباهلي . [هأذا الإسناد كله دمشقيون. (يقول:](٤) سمعت خطبة رسول الله على بمنى يوم النحر) وهاذِه

<sup>(1) &</sup>quot;Ilanaea" / / 18.

<sup>(</sup>۲) «الحاوى الكبير» ۲/ ۹۹۳.

<sup>(</sup>٣) في (ر): مسلم.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

الخطبة جاءت في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر (١)، وجاءت عن جماعة من الصحابة (٢).

البخاري (۱۷٤۲)، ومسلم (۱٦).

<sup>(</sup>۲) منهم ابن عباس، ورواه البخاري (۱۷۳۹)، وأبو بكرة رواه البخاري (۱۷٤۱)، ومسلم (۱۲۷۹).

# ٧٤ - باب أي وَقْتِ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْر

1907 حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّمَشْقَيُّ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ، عَنْ هِلالِ بْنِ عَامِرٍ الْمَزَنِي، حَدَّثَنِي رافِعُ بْنُ عَمْرِو الْمَزَنِي قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَى حِينَ ٱرْتَفَعَ الضُّحَىٰ عَلَىٰ بَغْلَةٍ شَهْباءَ وَعَلَى ﷺ يُعَبِّرُ عَنْهُ والنَّاسُ بَيْنَ النَّاسَ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِم (١).

#### \* \* \*

### باب أي وقت يخطب يوم النحر

[١٩٥٦] (ثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم) بن عبد الوهاب (الدمشقي) بكسر الدال وفتح الميم، قال (ثنا مروان) بن حسان الطاطري (عن هلال بن عامر) بن عمرو (المزني) [قال (حدثني رافع بن عمرو المزني](٢)) أخو عائذ، عداده في البصريين.

(قال: رأيت رسول الله على يخطب الناس بمنى حين آرتفع الضحى) هكذا هو في بعض النسخ ممدود، وهو الظاهر، وفي بعضها مقصور؛ فإن الضحى مقصورًا هو (٣) حين تشرق الشمس يؤنث ويذكر [فمن ذكر](٤) كما هو ذهب إلى أنه آسم على فعل، مثل (٥) صرد، وبعده الضحا ممدود مذكر وهو عند آرتفاع النهار الأعلىٰ. وفيه أن من السنة أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٠٢، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٦)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٠٩٤)، والطبراني ٥/ ١٨ (٤٤٥٨). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

يخطب الإمام يوم النحر خلافًا لمالك(١).

(علىٰ بغلة شهباء) يقال لها: الدلدل<sup>(۲)</sup>، أهداها له المقوقس، [مع حمار يقال له عفير]<sup>(۳)</sup>وقال في حديث آخر: بغلته البيضاء، وهي واحدة، والشهبة: البياض الذي عليه السواد، عاشت بعده حتىٰ كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش<sup>(3)</sup> لها الشعير، وبقيت إلىٰ زمن معاوية، وماتت بينبع، لم يكن في العرب يومئذِ غيرها.

(وعلي هي يعبر عنه) بتشديد الباء الموحدة، قال الجوهري: يقال: عبرت عن فلان إذا تكلمت عنه. أي (٥) وفسرت عنه (٦) ما يقوله، واللسان يعبر عما في الضمير (٧).

(والناس بين قائم وقاعد) فيه دليل على جواز القيام والقعود لمن كان (^^) يسمع الخطبة و[إن كان] (٩) القعود أفضل.



<sup>(</sup>۱) «الكافي في فقه أهل المدينة» ١/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) في (م): الدلالة.

<sup>(</sup>٣) جاءت هانِّه العبارة متأخرة في (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: يحشم. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) «الصحاح» (عبر).

<sup>(</sup>٨) سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) سقط من (م).

# ٧٥ - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنَّى

190٧- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ عَنْ مُمَيْدِ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ التَّيْمي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعاذِ التَّيْمي، قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ عَيَيْ وَنَحْنُ بِمِنَى فَفُتِحَتْ أَسْماعُنا حَتَّىٰ كُنّا نَسْمَعُ ما يَقُولُ وَنَحْنُ في مَنازِلِنا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مِناسِكَهُمْ حَتَّىٰ بَلَغَ الجِمارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبّابتَيْنِ في أُذُنَيْهِ ثُمَّ قالَ: «بِحَصَى مناسِكَهُمْ حَتَّىٰ بَلَغَ الجِمارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبّابتَيْنِ في أُذُنَيْهِ ثُمَّ قالَ: «بِحَصَى الخَذْفِ». ثُمَّ أَمَرَ المهاجِرِينَ فَنَزَلُوا في مُقَدَّمِ المَسْجِدِ وَأَمَرَ الأَنْصارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَراءِ المَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ(١).

#### \* \* \*

# باب ما يذكر الإمام [في خطبته](٢) بمنى

[۱۹۵۷] (ثنا مسدد)، قال: (ثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي الحافظ المقرئ الفصيح اللبيب<sup>(۳)</sup> الصالح (عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث (التيمي) بفتح المثناة فوق وإسكان المثناة تحت، وثقوه إلا أحمد<sup>(3)</sup> (عن عبد الرحمن بن معاذ) بن عثمان (التيمي) قال الذهبي: قيل: له صحبة<sup>(٥)</sup>، وذكره ابن الأثير في الصحابة، وهذا الحديث حجة لصحبته.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٥/ ٢٤٩، وأحمد ٢١/٤، ٥/ ٣٧٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧١٠).

<sup>(</sup>٢) في (م): بخطبته.

<sup>(</sup>٣) في (م): الثبت.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» للذهبي ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٨٦.

(قال: خطبنا رسول الله على ونحن بمنى، ففتحت) بضم الفاء الثانية وكسر التاء بعدها (أسماعنا) بالرفع، أي: أتسع سمعه وقوي من قولهم: قارورة [فتح بضم] (١) الفاء والتاء واسعة الرأس، قال الكسائي: ليس لها صمام ولا غلاف (٢). وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النبي [وهاذا من بركات صوته على المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه، حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة، ويسمع الأصوات الخفية (حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا) يدل على أنهم لم يذهبوا إلى سماع الخطبة، بل أستمروا في رحالهم وهم يسمعونها، ولعل هاذا كان فيمن له عذر منعه من الحضور لاستماعها، وهو اللائق بحال الصحابة ...

(فطفق يعلمهم) أنتقال من الخطاب إلى الغيبة، وهو من أنواع البلاغة كقوله تعالىٰ: ﴿حَقَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ (٤) ولو استمر الخطاب لقال: فطفق يعلمنا (مناسكهم) أي: أحكام الحج كالمبيت في منى والرمي أيام التشريق والنفر وغير ذلك مما يحتاجون إليه كما تقدم (حتىٰ بلغ) الظاهر أن فيه حذف وتقديره: فطفق يعلمهم في ذهابه إلى الجمرات [حتىٰ بلغ (الجمار) يعني المكان الذي ترمىٰ فيه الجمار، والجمار هو الحصا الصغار التي ترمىٰ بها الجمرات](٥).

<sup>(</sup>١) في (ر): بفتح.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (فتح).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) يونس: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

(فوضع أصبعيه) بالياء بعد العين مثنى (السبابتين في أذنيه) هكذا في بعض النسخ. أي: ليكون ذلك أجمع لصوته في إسماع خطبته، كما قال في أول الحديث: كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، ولهذا كان بلال يضع أصبعيه في صماخي أذنيه [في الأذان](۱)، وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: فوضع أصبعيه السبابتين في أذنيه حتى بلغ الجمار، وفي أكثر النسخ بحذف أذنيه، فإما أن تكون مقدرة ويكون التقدير على ما تقدم، أو يكون المراد أن الرمي بسبابتي يده اليمنى ويده اليسرى يضع الحصا بينهما. قال النووي: يضع الحصاة (۲) على بطن إصبعيه ويرميها برأس السبابة (قال: وهأذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا، ويجوز أن يراد بالسبابتين السبابة والإبهام، ويكون هذا من باب التغليب كالعمرين والقمرين، والمراد: بوضع أصبعيه أخذ الحصا بهما ليرميه.

(ثم) بفتح المثلثة، و(قال) وفي رواية: وقال، يحتمل أن يكون المراد بالقول القول في نفسه كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِ الْمَراد بِهُ هِنَا النية للرمي، قال أبو حيان: وتراكيب القول الست تدل على معنى الخفة والسرعة (٢)، فلهذا عبر هنا بالقول، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من (م). (٢) في (م): النواة.

<sup>(</sup>T) "(المجموع" 171/A.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) المجادلة: ٨.

<sup>(</sup>٦) «البحر المحيط» ١/ ٨٦.

(بحصى الخذف) بخاء وذال معجمتين، قال الأزهري: حصا الخذف صغار مثل النوى يرمى بها بين أصبعين ألى قال الشافعي: حصا الخذف أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا ألى ومنهم من قال: بقدر الباقلاء، وقيل: بقدر النواة ألى قاله النووي في «التحرير» وكل هلا المقادير متقاربة؛ لأن الخذف بالخاء المعجمة لا يكون إلا بالصغير أثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد) أي: مسجد الخيف الذي بمنى، ولعل المراد بالمقدم الجهة ألى عن جهة مؤخره.

قال (ثم نزل الناس) [بالنصب -نسخة: نزل- وعلى التشديد يرجع (بعد ذلك) وفي بغضها: بعد بالضم مبني على الضم، أي بعد ذلك على ما تقدم](٧).



<sup>(</sup>١) «تهذيب اللغة» خذف.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۳/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) في (ر): الباقلاء.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في «التحرير»، وانظر: «نيل الأوطار» ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) في (ر): بالتصغير.

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): أي بعد ذلك مبني على الضم كما تقدم.

## ٧٦ - باب يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيالي مِنَى

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدِ الباهِلَيُّ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنِ ابن جُرَيْجِ حَدَّثَني حَرِيزٌ أَوْ أَبُو حَرِيزٍ -الشَّكُّ مِنْ يَعْيَىٰ - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّخْمَنِ بْنَ فَرُّوخَ يَسْأَلُ ابن عُمَرَ قالَ: إِنَّا نَتَبايَعُ بِأَمُوالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى المالِ؟ فَقالَ: أَمّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَباتَ بِمِنَى وَظَلَّ (١).

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: ٱسْتَأْذَنَ العَبّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيالِي مِنْ أَجْلِ سِقايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ (٢).

#### \* \* \*

## باب يبيت بمكة ليالي منى

[۱۹۵۸] (ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي) قال (ثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)، قال: (أخبرني حريز) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء (٣) وزاي آخره (أو (٤) أبو حريز) مثله (قال أبو بكر) محمد (هذا من يحيئ) الراوي (يعني الشك) بالنصب (أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ) بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبخاء معجمة غير منصرف للعجمة والتعريف، مولئ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٥/ ١٥٣ من طريق أبي داود. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۳۶، ۱۷۶۳، ۱۷۶۱، ۱۷۶۵)، ومسلم (۱۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (م): الزاي. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (م): و.

آل<sup>(۱)</sup> عمر بن الخطاب ﴿ (يسأل) عبد الله (ابن عمر قال: إنا نتبايع فيه [نسخة: نبتاع]<sup>(۲)</sup> (بأموال الناس) أي: ليس المال<sup>(۳)</sup> الذي نتبايع فيه ونتجر فيه لنا، بل هو للناس، فنحن نخاف على أموال الناس أكثر من أموالنا (فيأتي أحدنا) أي: هل يجوز لأحد من الناس عنده مال في أموالنا (فيأتي أحدنا) أي: هل يجوز لأحد من الناس عنده ويدع المبيت (مكة) أن يأتيها (فيبيت) بها (على المال) الذي عنده ويدع المبيت بمنى (فقال: أما رسول الله على فبات بمنى) هكذا في بعض النسخ، وفي نسخة معتمدة: قد بات بمنى بحذف الفاء التي في جواب أما، كقول الشاعر:

## أما القتال لا قتال لديكم

وإثبات الفاء هو الكثير في الأستعمال (فظل) أي: [وأقام بها]<sup>(1)</sup> نهارًا، واكتفى ابن عمر بذكر فعل النبي على عن الجواب، وقد أختلف العلماء في ترك المبيت بمنى لمن له عذر بأن كان له مال يخاف ضياعه، أو يخاف على نفسه، أو كان له مريض قريب أو صديق في غير منى يحتاج إلى تعهده، أو به مرض يشق معه المبيت<sup>(٥)</sup>، أو كان يطلب عبدًا<sup>(٢)</sup> آبقًا<sup>(٧)</sup> أو له أمر بمكة أو غيرها يخاف فوته، قال

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) من (ر).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): أقام.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في الأصول: آبق. والجادة ما أثبتناه.

الماوردي: أو كانت آمرأة فحاضت، فهل له ترك المبيت إلحاقًا له بالرعاية (١) والسقاية؟

فيه وجهان، أصحهما، ويحكى عن نص الشافعي نعم ولا شيء عليه بتركه، وله النفر بعد الغروب.

والثاني: لا؛ لأن هذا عذر خاص فلا يلحق بالأعذار العامة (٢). قال القاضي: والخلاف في هذا كالخلاف في أن الحصر الخاص هل يبيح التحلل كالعام أم لا؟

[1904] (ثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) العبسي قال (ثنا) عبد الله (بن نمير) كان أحمد يعظمه (وأبو أسامة) حماد بن أسامة (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص العمري (عن نافع، عن ابن عمر قال: استأذن العباس) بن عبد المطلب (رسول الله عليه أن يبيت بمكة) شرفها الله تعالى (ليالي منى) وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثانث عشر والثالث عشر.

وقد أختلفوا في المبيت بمنى ليالي التشريق هل هو واجب أو سنة؟ فقال أبو حنيفة: سنة (٤). وقال الجمهور: واجب (من أجل سقايته) وهي كانت في الجاهلية للعباس فأقرها النبي على له، فهي حق لآل العباس أبدًا، وقال الأزرقي: كانت السقاية بيد عبد مناف، وكان

<sup>(</sup>١) في (م): بأهل الرعاية.

<sup>(</sup>٢) «الحاوى الكبير» ٤/ ١٩٨. بمعناه.

<sup>(</sup>٣) في (م): عن.

<sup>(</sup>٤) «البحر الرائق» ٢/ ٣٧٤، و«بدائع الصنائع» ٢/ ١٥٩.

يحمل الماء في المزاد والقرب إلى مكة ويسكب في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج (۱)، ثم وليها من بعده هاشم ثم عبد المطلب حتى (۲) حفر بئر (۳) زمزم، ثم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم فيسقي الناس، وكان يسقي أيضًا اللبن بالعسل في حوض آخر فقام بالسقاية بعده العباس في الجاهلية، ثم أقرها النبي على يوم الفتح، ولم تزل في يده حتى مات فوليها عبد الله ثم ابنه علي بن عبد الله وهلم جرّا (فأذن له) أن يبيت بها، فيجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا للى مكة ليسقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسيلًا للحاج، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالعباس، بل كل من ولي السقاية كان له ذلك؛ فإن علة المبيت السقاية للحاج، فإذا وجدت العلة وهي السقاية وجد المعلول وهو المبيت بمكة، وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بالعباس (۵).



<sup>(</sup>١) في (م): للحاج.

<sup>(</sup>٢) في (م): حين.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) أنظر «أخبار مكة» ١/ ٨٤-٥٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المجموع» ٨/ ٢٤٨، و«الوسيط في المذهب» ٢/ ٦٦٦.

### ٧٧- باب الصّلاةِ بمِنّى

1910 حدَّقَنا مُسَدَّدُ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَحَفْصَ بْنَ غِياثٍ حَدَّثَاهُ - وَحَدِيثُ أَي مُعاوِيَةَ أَتَمُّ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّىٰ عُثْمَانُ بِمِنِّى أَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبي عَلَي كُو رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ رَكْعَتَيْنِ، زادَ عَنْ حَفْصٍ: وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمارَتِهِ ثُمَّ أَمَّهَا. زادَ مِنْ هَا هُنا عَنْ أَبِي مُعاوِيَةَ: ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعاتٍ رَكْعَتَيْنِ عَنْ أَشِياخِهِ أَنَّ عِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُعَاوِيَةً بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَشْياخِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى مُعاوِيةً بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَشْياخِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّىٰ أَرْبَعًا قَالَ: الخِلافُ شَرُّ (١٠). أَرْبَعًا قَالَ: الخِلافُ شَرُّ (١٠).

١٩٦١- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرَنا ابن الْمِبارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي أَنَّ عُثْمانَ إِنَّما صَلَّىٰ بِمِنَى أَرْبَعًا لأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الإقامَةِ بَعْدَ الحَجِّ (٢).

١٩٦٢- حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرَيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْراهِيمَ قالَ إِنَّ عُثْمانَ صَلَّىٰ أَرْبَعًا لأَنَّهُ ٱتَّخَذَها وَطَنًا (٣).

١٩٦٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَخْبَرَنا ابن المُبارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِي قالَ: لَمَ اَتَّخَذَ عُثْمانُ الأَمْوالَ بِالطَّائِفِ وَأَرادَ أَنْ يُقِيمَ بِها صَلَّىٰ أَرْبَعًا قالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَبْمَّةُ بَعْدَهُ (٤).

1972 حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِي أَنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ أَتَمَّ الصَّلاةَ بِمِنَّى مِنْ أَجْلِ الأَعْرابِ؛ لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عامَئِذِ فَصَلَّىٰ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ أَتَمَّ الصَّلاةَ أَرْبَعُ (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۸٤، ۱۲۵۷)، ومسلم (۱۹۵).

<sup>(</sup>Y) أنظر ما قبله. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر ما سلف برقم (١٩٦٠). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر ما سلف برقم (١٩٦٠). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي ٣/ ١٤٤ من طريق أبي داود. وانظر ما سلف برقم (١٩٦٠–١٩٦٣).

#### باب الصلاة بمنى

[۱۹۲۰] (ثنا مسدد، أن أبا معاوية وحفص بن غياث) النخعي قاضي الكوفة (حدثاهم، وحديث أبي<sup>(۱)</sup> معاوية أتم) من حديث حفص (عن) سليمان (الأعمش عن إبراهيم) النخعي، ولم يثبت له سماع منه (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن جارية بالجيم والياء تحتها نقطتان، الأنصاري المدنى، ولد على عهد رسول الله على.

(قال: صلى عثمان بمنى) الظهر والعصر والعشاء (أربعًا) [أي: أربع ركعات، زاد البخاري: فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت] (٢).

(فقال عبد الله) بن مسعود (صلیت مع النبي ﷺ) بمنی (رکعتین) رکعتین (تا البخاری: بمنی]<sup>(3)</sup> (رکعتین) أي<sup>(6)</sup>: في کل رباعية (ومع عمر) بمنی (رکعتین) رکعتین (زاد عن حفص) بن غیاث (ومع عثمان صدرًا من إمارته) بکسر الهمزة، وروایة «الموطأ»: وإن عثمان بن عفان صلاها<sup>(7)</sup> بمنی رکعتین شطر إمارته.

(ثم أتمها) بعد، وفي «صحيح مسلم» من حديث حفص بن عاصم

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧١٣)، قال: إسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): أربعا.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): صلاهما.

عن ابن عمر: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم ذكر عن ابن عمر (١) مع عثمان ثمان سنين أو ست سنين.

قال النووي: والمشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته، وتأول العلماء أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، أي: في غير مني (٢).

و(زاد: من هاهنا عن أبي معاوية) محمد بن خازم (ثم تفرقت بكم الطرق) أي: أختلفت أحوالكم وآراؤكم في الصلاة وفي (٣) غيرها (فلوددت) بكسر الدال الأولى (أن لي من أربع ركعات) [من للبدلية] (٤) (ركعتين متقبلتين) يوضحها رواية مسلم في كتاب الصلاة: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.

قال النووي: معناه: ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته يفعلون (٥).

(قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة) بضم (٦) القاف وتشديد الراء ابن أبي (٧) إياس البصري.

(عن أشياخه) أبيه وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل لله (أن عبد الله)

<sup>(</sup>۱) زاد في (م): و.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ٥/ ١٩٨-١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>ه) «شرح النووي» ٥/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) في (ر): بفتح.

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

بن مسعود (صلىٰ أربعًا) بمنى، [أي: في حال اُقتدائه بعثمان، وذلك بعد رجوعه من أعمال الحج أيام إقامته بمنى للرمي، وفي البخاري: لما قيل لابن مسعود في ذلك اُسترجع، أي: كراهة أنه لمخالفة الأفضل](١).

(فقيل له: عبت على عثمان الأربع ثم صليت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر) أي: قبيح، [وللبيهقي: إني لأكره الخلاف<sup>(۲)</sup>، أي: لأنه يؤدي إلى شرور]<sup>(۳)</sup> علم أن القصر في منى أفضل كما فعل رسول الله على وأبو بكر وعمر، وعلم أيضًا أن الإتمام جائز وليس بواجب، فوافق عثمان على الإتمام وكان<sup>(3)</sup> يصلي وراءه متمّا، وإن كان القصر عنده واجبًا لما أستجاز تركه وراء أحد، ولكن كره المخالفة؛ لما فيه من تغير الصدور، ووقوع الشرور.

[۱۹۲۱] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب، قال (ثنا) عبد الله (ابن المبارك) شيخ الإسلام.

(عن معمر، عن الزهري: أن عثمان الله إنما صلى بمنى أبيعًا لأنه أجمع) أي: عزم (على الإقامة) قال الجوهري: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه (٢). ومنه الحديث: «من لم يجمع الصيام من الليل» (٧) (بعد

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ۳/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): لكن.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) نقله الجوهري عن الكسائي في «الصحاح» (جمع).

<sup>(</sup>٧) سيأتي برقم (٢٤٥٤) من حديث حفصة.

الحج) أي: بعد مضي الحجاج منها.

[1971] (حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (عن المغيرة) بن مقسم الضبي (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي (إن عثمان صلئ) بمنى (أربعًا؛ لأنه أتخذها وطنًا) والمتوطن لا يجوز له القصر، واعلم أن القصر مشروع في منى وعرفة ومزدلفة للحجاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين (۱۱). وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفة (۱۲) فعلة (۱۳) القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر، والله أعلم. [۱۹۲۳] (ثنا محمد بن العلاء، قال: ثنا) عبد الله (ابن المبارك، عن يونس) بن يزيد الأيلي (٤٠).

(عن الزهري، قال: لما أتخذ عثمان الأموال بالطائف) بالزراعة والمواشي والبناء وغير ذلك (وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا) قال الشافعي: لو بدا للمسافر الإقامة بموضع أتم -يعني: الصلاة أربعًا حتى يسافر منه، قال: ثم يقصر إذا سافر منه (٥). أنتهى.

قال النووي: وقد فسر عمران بن الحصين في روايته: أن إتمام

<sup>(</sup>١) «الأم» ١/ ٣٢٠، وانظر: «المبسوط» ١/ ٤٠٤، و «بدائع الصنائع» ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» ۱٦٤/۱۳–۱٦٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): فقلت.

<sup>(</sup>٤) في (م): الديلي.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الأم» ١/٣٢٣.

عثمان إنما كان بمنى (1). وقال في حديث حفص بن عاصم، عن ابن عمر: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وتأول العلماء هلّه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله –يعني: في غير منى – وأما منى فكان يتم فيها كما تقدم (1).

(قال: ثم أخذ به الأئمة بعده) فيه أن المسافر إذا أراد أن يقيم ببلد صار مقيمًا، ولزمه الإتمام.

قال النووي في «الروضة»: إذا نوى المسافر في طريقه الإقامة مطلقًا أنقطع سفره فلا يقصر، فلو أنشأ السير بعد ذلك فهو سفر جديد، هذا إذا نوى الإقامة [في موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يمكن البدوي النزول فيه للإقامة] (٣) فأما المفازة (٤) ونحوها، ففي أنقطاع السفر (٥) بنية الإقامة فيها قولان أظهرهما عند الجمهور أنقطاعه (٢).

[1978] (ثنا موسى بن إسماعيل) المنقري، المعروف بالتبوذكي قال: (ثنا حماد) بن يزيد بن درهم الأزدي (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني (٧).

(عن الزهري: أن عثمان بن عفان الله الصلاة بمنى) أربعًا (من أجل

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ٥/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ٥/ ١٩٨-١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): المنارة.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «روضة الطالبين» ١/ ٣٨٣-٣٨٤.

<sup>(</sup>٧) في (ر): السجستاني.

الأعراب) قال العلماء من أهل اللغة يقال: رجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابتًا، وأعرابي بالألف إذا كان بدويًا صاحب نجعة ويتبع مساقط الغيث ومراعي الكلأ، سواء كان من العرب أو من مواليهم، ولا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب إنما هم عرب، وتسمى (۱) العرب عربًا؛ لأن أولاد إسماعيل عليه السلام نشؤوا بعربة (۲) وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم. وعلى كل حال فالمراد بالأعراب هنا أهل البوادي الذين قدموا منى، وهم ممن يخفى عليهم الأحكام؛ لعدم من يعلمهم في البوادي، وقد قال الله تعالى في حق الأعراب: ﴿وَأَجُدُرُ أَلّا في البوادي، وقد قال الله تعالى في حق الأعراب: ﴿وَأَجُدُرُ أَلّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ (۲).

قال ابن عباس: يريد فرائض [الله مما] (٤) أنزل الله عليهم حتى إن كثيرًا منهم لا يعرفون أعداد الصلاة ولا ركعاتها.

وقال يمان: أجدر أن لا يعلموا الحلال والحرام.

وقال ابن كيسان: يعني: حجج (٥) الله في توحيده ونبوة رسوله؛ لأنهم لا ينظرون فيها.

(لأنهم كثروا) بمنى (عامئذ (٢)) أي: في ذلك العام (فصلي) عثمان

<sup>(</sup>۱) في (ر): سمي.

<sup>(</sup>٢) في (ر): من العربة.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (م): ما.

<sup>(</sup>٥) في (م): حج.

<sup>(</sup>٦) في (ر): عامه.

(بالناس [الصلاة أربعًا] (١) الرباعية (ليعلمهم) من الإعلام (أن الصلاة) المفروضة (أربع) ركعات، ثم رخص في القصر بعد ذلك.

وروىٰ أيوب عن الزهري قال (٢): إنما صلىٰ عثمان بمنى أربعًا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربعًا.

وروى البيهقي عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله ﷺ وصاحبيه، ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا (٣). -يعني: يقتدوا بي. والطغام بفتح الطاء المهملة والغين المعجمة من لا معرفة له من الجهال، وقيل: هم أوغاد الناس (٤) وأرداهم وهم جفاة الأعراب.

<sup>(</sup>١) في (م): الصلوات.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ر): يستوعبوا. والمثبت من (م)، و «السنن الكبرى» للبيهقي ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) من (م).

# ٧٨ - باب القَصْر لأَهْل مَكَّةَ

1970 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي حارِقَةُ بْنُ وَهْبِ الْخَزاعي - وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعِمْنَى والنَّاسُ أَكْثَرُ ما كانُوا فَصَلَّىٰ بِنا رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الوَداعِ. قَالَ أَبُو داوُدَ: حارِثَةُ مِنْ خُزاعَةَ وَدارُهُمْ بِمَكَّةً (١).

#### \* \* \*

#### باب القصر لأهل مكة

[1970] (ثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، قال: أخبرنا زهير) بن معاوية، قال: (ثنا أبو إسحاق) السبيعي قال (ثنا حارثة) بحاء مهملة وثاء مثلثة (ابن وهب الخزاعي وكانت أمه) سيأتي أسمها (تحت عمر فولدت عبيد الله) بالتصغير (بن (٢) عمر قال: صليت مع رسول الله واية مسلم: صليت خلف رسول الله والناس) بالرفع (أكثر) بالرفع خبر (ما كانوا) كانت الصحابة أجمعين في حجة الوداع أكثر عددًا مما كانوا في غيره من المشاهد، فقد شهد معه حجة الوداع أربعون ألفًا كل رآه وسمع منه.

(فصلىٰ ركعتين بنا ركعتين في حجة الوداع) بفتح الواو، وكان الأكثر من فعل النبي عليه وأصحابه في السفر القصر فيما يقصر.

(قال أبو داود: حارثة من خزاعة) بضم الخاء حي من الأزد سموا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۸۳، ۱۲۵۲)، ومسلم (۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) في (ر): أن.

بذلك؛ لأن الأزد لما خرجت من مكة لتتفرق فتفرقت (١) عنهم خزاعة وأقامت بها، يقال: تخزع فلان عن أصحابه إذا تخلف (دارهم) التي استقروا فيها لما تفرقت قبيلتهم في البلاد وأقاموا هم (بمكة) فلذلك عرفوا بها.

(حارثة بن وهب) الخزاعي (أخو عبيد الله) قال النووي: هكذا ضبطناه بضم العين مصغر، قال: ووقع في بعض الأصول عبد الله بفتح العين مكبر، قال: وهو خطأ، والصواب الأول، وكذا نقله القاضي عياض عن أكثر رواة مسلم (٢)، وكذا ذكره البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم وابن عبد البر (٣) وخلائق لا يحصون، كلهم يقولون: إنه أخو عبيد الله مصغر (ابن عمر بن الخطاب المخلف لأمه) وأمه مليكة بنت جرول (٤) بفتح الجيم وإسكان الراء الخزاعي تزوجها عمر بن الخطاب فأولدها ابنه عبيد الله، وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون (٥).

<sup>(</sup>١) في (م): في البلاد تخلفت.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٣/ ٩٣، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٢٥٥، «الاستيعاب» ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: جرود.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي» ٥/ ٢٠٥.

# ٧٩ - باب في رَمْي الجِمارِ

1977 حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مَهْدي حَدَّثَني عَلَي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، أَخْبَرَنا سُلَيْمانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَرْمي الْجُمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الوادي وَهُوَ راكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ، عَنِ الرَّجُلِ فَقالُوا: الفَضْلُ بْنُ العَبّاسِ وازْدَحَمَ النّاسُ فَقالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «يا أَيُها النّاسُ فَقالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «يا أَيُها النّاسُ لا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» (١).

١٩٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيانٍ قالا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ أَبُو ثَوْرٍ إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيانٍ قالا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ راكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصابِعِهِ حَجَرًا فَرَمَىٰ وَرَمَى النَّاسُ (٢).

١٩٦٨ - حَدَّثَنا كُمَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، بِإِسْنادِهِ فِي مِثْل هِذَا الحَدِيثِ زادَ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَها (٣).

١٩٦٩ حَدَّثَنَا القَعْنَبَيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ -يَعْني: ابن عُمَرَ- عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الجِمارَ فِي الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ماشِيًا ذاهِبًا وَراجِعًا وَيُغْبِرُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۰۲۸، ۳۰۲۱)، وأحمد ۴/۵۰۳، ۲۷۰، ۳۷۹، ۲/۳۷۱، ۳۷۹. وانظر ما سیأتی برقم (۱۹۲۷، ۱۹۲۸).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧١٥).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر السابق.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٩٠٠)، وأحمد ٢/١١٤، ١٣٨. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧١٨).

۱۹۷۰ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمي عَلَىٰ راحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَناسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْري لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هَذَه» (۱).

۱۹۷۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوالِ الشَّمْسُ<sup>(۲)</sup>.

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرَيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَن وَبَرَةَ قالَ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ مَتَىٰ أَرْمِي الجِمارَ قالَ: إِذَا رَمَىٰ إِمامُكَ فَارْمٍ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ مَتَىٰ أَرْمِي الجِمارَ قالَ: إِذَا رَمَىٰ إِمامُكَ فَارْمٍ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ السَّمْسُ رَمَيْنا (٣). الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنا (٣).

19٧٣ - حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - المَعْنَىٰ - قالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ عَنِي مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَى قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ عَنِي مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَى فَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِهُ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ جِينَ صَلَّى الظَّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَىٰ والثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ القِيامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمَى الثَّالِثَةَ وَلا يَقِفُ عِنْدَها (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٦/ ٩٠، وابن خزيمة (٢٩٥٦، ٢٩٧١)، وابن حبان (٣٨٦٨)، والحاكم ١/ ٤٧٧ – ٤٧٨. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٢٢): حديث صحيح، إلا قوله: حين صلى الظهر.. فهو منكر؛ لأن ظاهره أنه صلى الظهر قبل طواف الإفاضة، وهو خلاف حديث جابر الطويل المتقدم، وحديث ابن عمر الآتي؛ فإن فيهما أنه صلاها بعد الإفاضة.

٧٩

۱۹۷۷ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ - الَمُعْنَىٰ - قالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجَكَمِ عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قالَ: لَمَا أَنْتَهَىٰ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرِىٰ جَعَلَ الْبَيْتَ، عَنْ يَسارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَياتٍ وقالَ هَكَذا رَمَى الذي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ (١).

1970 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبَيُّ، عَنْ مالِكِ ح وَحَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ فَي عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ فَي البَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ (٢). البَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ (٢).

١٩٧٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدِ ابنىٰ أَبِي بَكْرٍ، عَن أَبِيهِ مَا، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْمُوا يَوْمًا وَيَدْمُوا يَوْمًا وَيَدْمُوا يَوْمًا (٣).

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمِبارَكِ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا مِجْلَزٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابن عَبّاس، عَن شَىء مِنْ أَمْرِ الجِمارِ عَنْ قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَمْ بِسَبْعِ (٤). فَقالَ ما أَدْرِي أَرَماها رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِتِّ أَوْ بِسَبْعِ (٤).

١٩٧٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا الْحَجّاجُ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۲۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۵۰)، ومسلم (۱۲۹۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۹۰۶، ۹۰۵)، والنسائي ۷/۲۷۰، وابن ماجه (۳۰۳، ۳۰۳۰)، ومالك ۱/۸۰۱، وأحمد ٥/٤٥٠، والدارمي (۱۹۳۸)، وابن خزيمة (۲۹۷۰، ۲۹۷۲، ۲۹۷۸)، وابن حبان (۳۸۸۸). وانظر ما بعده.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۷۲٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ٥/ ٢٧٥، وأحمد ١/ ٣٧٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٢٦).

الزُّهْرَيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ: «إِذَا رَمَىٰ أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيء إلاَّ النِّساءَ».

قالَ أَبُو داوُدَ: هنذا حَدِيثُ ضَعِيفُ الْحَجّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِي وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ (١).

\* \* \*

### باب في رمي الجمار

[١٩٦٦] (ثنا إبراهيم بن مهدي) المصيصي، قال: (ثنا علي بن مسهر) الكوفي الحافظ.

(عن يزيد بن أبي زياد) الكوفي، قال (أخبرنا سليمان بن (٢) عمرو بن الأحوص) الأزدي الكوفي.

(عن أمه) أم جندب صرح به البيهقي (٣) في روايته لهذا الحديث [قال ابن] (٤) عبد البر: الناس يضطربون في حديث سليمان بن عمرو هذا، منهم من يقول فيه: عن (٥) جدته ومنهم من يقول: عن أمه كما ذكره المصنف، ومنهم من يقول: عن أبيه (٦).

(قالت: رأيت النبي ﷺ) يوم النحر، كذا رواية ابن ماجه (يرمي الجمرة) يعنى: جمرة العقبة، فيه إثبات رمى جمرة العقبة يوم النحر،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٩٨ (١٣٩٨٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٩٩٧). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (ر): عن.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» ٥/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) في (م): قاله.

<sup>(</sup>٥) في (م): من.

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» ٤/ 89٥.

وهو مجمع عليه (١)، وهو واجب (٢)، وهو أحد أسباب التحلل الثلاثة.

(من بطن الوادي) فيه استحباب وقوف الرامي في بطن الوادي، وهذا في رمي يوم النحر، وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها قال<sup>(٣)</sup>: ولو رماها من أعلاها أجزأ، لكن الأفضل من أسفلها أوإن ازدحم عندها قال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها ثم رجع فقال: لا يرميها إلا من أسفلها. ذكره أبو محمد في «نوادره» (٤).

(وهو راكب) فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ولو رماها ماشيًا جاز، وأما من وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا]<sup>(٥)</sup>، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فإن السنة أن يرمي فيها<sup>(٢)</sup> جميع الجمرات ماشيًا، وفي اليوم الثالث [يرمي راكبًا وينفر. هذا كله في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما<sup>(٧)</sup>. وقال أحمد وإسحاق: يستحب]<sup>(٨)</sup> يوم النحر ماشيًا والحديث حجة عليهما.

<sup>(</sup>۱) «الإجماع» لابن المنذر (۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» ٨/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) «النوادر والزيادات» ٢/ ٤٠٢، وانظر: «المدونة» ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): فيهما.

<sup>(</sup>۷) ٱنظر: «الأم» ۲/ ۳۳۱، و«المجموع» ۸/ ۱۸۳–۱۸۶، و«التاج والإكليل» ۳/ ۱۲۲، و«مواهب الجليل» ٤/ ۱۷۹.

<sup>(</sup>٨) سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١٦٨٨).

(يكبر مع) رمي (كل حصاة) فيه أستحباب التكبير مع كل حصاة وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة (١).

قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه، ومقتضى إطلاقه: الله أكبر، قال الماوردي: قال الشافعي: فيقول مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد (٢). وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول: الله أكبر ثلاثًا والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. قال النووي: هذا غريب، وهذا الذي قاله هذا القائل طويل، ولكن (٣) لا يحصل التفريق به (٤).

(ورجل من خلفه يستره) أي: من الحركما جاء في رواية مسلم عن أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله على حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام النبي على والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتى رمى جمرة العقبة (٥)، وقد تعلق بهذا الستر من جوز أستظلال المحرم في حال ركوبه بثوب وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبًا أو نازلًا، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن

<sup>(1) «</sup>المدونة» 1/ ٤٣٥، و«المجموع» ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) «الحاوي الكبير» ٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «المجموع» ٨/ ١٦٩-١٧٠.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٢٩٨/ ٣١٢).

فعل لزمته الفدية، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا فدية (١).

وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على وأجمعوا على أنه إذا كان الزمان يسيرًا في المحمل لا فدية، وكذا إذا آستظل بيده (٢). وقد يحتجون بحديث عبيد الله بن عباس بن أبي ربيعة، قال: صحبت (٣) عمر بن الخطاب: فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن (٤). [قال القرطبي] (٥): وأجاب بعض أصحاب مالك عن هاذا الحديث بأن العذر (٢) لا يكاد يدوم كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده (٧).

(فسألت عن الرجل) من هو (فقالوا: الفضل بن عباس) رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون الفضل ستره في وقت وبلال وأسامة في وقت آخر، وظللاه في وقت واحد، أحدهما من عن (٨) يمينه والآخر عن (٩) يساره.

(وازدحم الناس) أي: عليه لينظروا كيف يرمي فيفعلوا مثله ويقتدوا به. فيه جواز الأزدحام في أفعال العبادة إذا لم يضر بعضهم بعضًا.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ۱۱/۷۱، و«المغني» ٥/١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>Y) «المجموع» ٧/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) في (ر): محمد بن.

<sup>(</sup>٤) «مسند الشافعي» ١/ ٣٦٥، و«السنن الكبرى» ٥/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في «المفهم»: القدر.

<sup>(</sup>V) «المفهم» ۳/ ۰۰۶.

<sup>(</sup>٨) ، (٩) في (م): على.

(فقال النبي على: لا يقتل بعضكم بعضًا) أي: بالازدحام، فيه النهي عن أذى المسلمين لاسيما إذا كانوا في عبادة (وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف) تقدم أن الخذف بخاء وذال معجمتين، وأن معنى الخذف رمي الحصا الصغار.

واختلف في مقدارها، وكلهم يكرهون الكبار، وأكثر ما قيل في ذلك ما روي عن ابن عباس: أن حصاه كان مثل البندقة (١)، وروي عن ابن عمر: مثل بعر الغنم (٢)، وروي عن مالك أكبر من ذلك أعجب إلي (٣).

[1977] (ثنا أبو<sup>(3)</sup> ثور<sup>(0)</sup> إبراهيم بن خالد) بن أبي اليمان الكلبي (ووهب بن بيان) بفتح الموحدة والمثناة تحت، ابن حيان الواسطي (قالا: ثنا عبيدة<sup>(1)</sup> بفتح العين وكسر الموحدة) بن أبي حميد بالتصغير الكوفي الحذاء، روى له البخاري (عن يزيد بن أبي زياد<sup>(۷)</sup>، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص) بالحاء والصاد المهملتين (عن أمه) أم جندب كما ذكره ابن ماجه في أبواب الطب في باب النشرة<sup>(۸)</sup>، لها صحبة، ذكرها الحافظ ابن منده، ولا يعرف لها سوى<sup>(۹)</sup> هاذا

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٣١٧)، و«المفهم» ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» للبيهقى ٥/ ١٢٨، و«المفهم» ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ١٣/ ٢٠٦، و«المفهم» ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) من (م)، و «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٥) زاد في (ر): بن. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٦) في (ر): عبدة.

<sup>(</sup>٧) في (م): زيادة.

<sup>(</sup>A) في (ر): السترة، وانظر: «سنن ابن ماجه» (٣٥٣٢).

<sup>(</sup>٩) في (م): غير.

الحديث، وولدها سليمان بن عمرو بن الأحوص الكلابي الجشمي<sup>(۱)</sup>، عن<sup>(۲)</sup> أبيه أيضًا، وله صحبة، وروىٰ هذا الحديث البيهقي، وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: اسمها أم جندب، قلت: فحدثت<sup>(۳)</sup> الحجاج؟ قال: أرىٰ أن الحجاج أخذه عن يزيد بن أبى زياد<sup>(٤)</sup>.

(قالت: رأيت رسول الله على عند جمرة العقبة راكبًا) فيه سنة الركوب في جمرة العقبة كما تقدم، ومن رجح المشي جعل ركوبه على ليظهر للناس فعله ويعلم الناس دينهم، وليروا مكانه فيسألونه (ورأيت بين أصابعه حجرًا) يشترط في المرمي به أن يكون حجرًا، أي: من أي أنواع الحجارة كان من كل ما يصدق عليه آسم الحجر كالمرمر والبرام والرخام والكلدان والصوان، وحجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة لصدق آسم الحجر عليه، ولا يجوز بما لا يسمى حجرًا كالرصاص والحديد والفضة والزرنيخ والإثمد، والذر، والخزف واللؤلؤ، خلافًا لأبي حنيفة فإنه أجازه بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ وأمر عليه، وأمر عليه، وأمر عليه، وأمر عليه، وأمر عليه الحصا فلا يعدل عنه.

<sup>(</sup>۱) نسبه هكذا ابن عبد البر، وقال ابن الأثير: قوله: إنه جشمي كلابي، لا أعرفه، فإنه ليس في نسبه إلى كلاب جشم، ولا فيما بعد كلاب أيضا. انظر: «الاستيعاب» ٣/ ٢٤٧، «أسد الغانة» ٤/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) في (م): روى له.

<sup>(</sup>٣) في (م): فحدث.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) في (م): الكدار.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المبسوط» ٤/ ٧٥، و«تبيين الحقائق» ٢/ ٣١.

وتحمل الأحاديث المطلقة بالرمي على هذا القيد، ورمى ﷺ بالأحجار وقال: «بمثل هذا فارموا»(١).

(فرميٰ) الحجر<sup>(۲)</sup> (ورمى الناس) بعده تأسيّا به ﷺ.

[۱۹۲۸] (ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني، قال: (ثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي، قال (ثنا<sup>(۳)</sup> يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث، وزاد: ولم يقم) بضم الياء وكسر القاف، أي: ولم يمكث (عندها) فيه بيان أن المستحب لمن رمى جمرة العقبة أن لا يقف عندها [بعد الرمي] (٤) بل ينصرف لينزل في موضع من منى بخلاف بقية الجمرات كما سيأتي.

[1979] (ثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، قال: (ثنا عبد الله - يعني: ابن عمر - عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار) سميت باسم الحجارة التي ترمل إليها (في الأيام الثلاثة) وهي أيام التشريق التي (بعد يوم النحر، ماشيًا) أجمعوا على أن إتيان الجمار راكبًا وماشيًا جائز، ولكن أختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: يرمي جمرة العقبة راكبًا، وكذلك يرمي يوم النفر راكبًا، وأن يمشي في اليومين الأخيرين أحب إلي، وإن ركب فلا شيء عليه. هأذا لفظ الشافعي (٥). وهو مذهب

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ۸/۳۲۳ (۱٤٠٩۷) من حديث ابن عباس، ورواه أحمد ۱/ ۲۱۵، والنسائي ٥/ ۲٦٨، وابن ماجه (٣٠٢٩) بلفظ: «أمثال هؤلاء فارموا».

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) «الأم» ٢/ ٢٣١.

مالك (١). قال ابن (٢) المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة (٣). ومقتضى هذا المشي في الثلاثة (ذاهبًا وراجعًا) فإنه أكثر في التواضع، ولكنه ركب في رمي (٤) جمرة العقبة ليشاهدوه ويتعلموا منه.

وروى الترمذي عن ابن عمر أيضًا أن النبي ﷺ كان إذا رمى الجمار مشلى إليها (٥) ذاهبًا وراجعًا. وقال: هذا حديث صحيح حسن.

قال: والعمل على هذا عند أكثر (٦) أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: يركب يوم النحر ويمشي الأيام التي بعد يوم (٧) النحر، قال: وكأن من قال بهذا إنما أراد ٱتباع النبي ﷺ في فعله (٨).

(ويخبر: أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك) وفعله كان تأسيًّا به ﷺ.

[۱۹۷۰] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد، عن) عبد الملك (ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (أنه سمع جابر بن عبد الله الله النبي النبي على راحلته يوم النحر) ضحى. فيه الركوب يوم النحر كما تقدم، و(يقول: لتأخذوا) [بكسر لام] (٩) الأمر، قال النووي: هي لام الأمر،

<sup>(</sup>١) أنظر: «التاج والإكليل» ٣/ ١٢٦، و«مواهب الجليل» ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>T) «المجموع» ٨/ ١٨٣-١٨٤.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م)، و «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٦) من (م)، و«جامع الترمذي».

<sup>(</sup>V) في (ر): عيد. والمثبت من «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>A) «جامع الترمذي» (۹۰۰).

<sup>(</sup>٩) في (ر): بلام.

ومعناه: خذوا مناسككم. قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقدير هاذا الحديث: إن هاذِه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم فخذوها(١). (مناسككم عنى) واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها للناس.

قال القرطبي: روايتنا في هذا الحديث لنا هي بلام الجر المفتوحة والنون، أي: التي هي مع الألف ضمير، قال: وهو الأفصح، وقد روي: «لتأخذوا» بكسر اللام للأمر (٢) وبالتاء باثنتين من فوق، وهي لغة شاذة قرأ بها رسول الله ﷺ ﴿فبذلك فلتفرحوا﴾ (٣) [وهو أمر بالاقتداء به (٤) أنتهيٰ.

ولكن الأولى في هانيه اللغة أن يقال أنها لغة قليلة لا شاذة؛ لورودها أنها لغة قليلة لا شاذة؛ لورودها أنه في كتاب الله، وكلام نبيه على واثنان من كلام العرب الفصحاء، فلا يقال فيها أنها شاذة، وقد (٢) قرأ بها عثمان ابن عفان، وأبي، وأنس أ(٨) والحسن، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سيرين،

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/ ۶۵.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥٨، واتفق السبعة على قراءتها بالياء، وقرأها بالتاء: رويس والحسن والمطوعي.

انظر: «النشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٥، و«الإتحاف» للدمياطي ص٣١٥.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٣/ PPT.

<sup>(</sup>ه) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): في هلْذِه.

<sup>(</sup>٧) من (م).

<sup>(</sup>A) في (م): أبي أوس.

وأبو جعفر المدني، والسلمي، وقتادة، والجحدري، وهلال بن يساف، والأعمش، وعمرو بن فائد، والعباس بن المفضل الأنصاري، ورويت عن النبي عليه الله الله عن النبي عليه الله عن يعقوب كذلك.

قال ابن عطية: وقرأ بها ابن القعقاع وابن عامر، وهي قراءة جماعة من السلف كثيرة (٢)، وما نقله ابن عطية عن ابن عامر أنه قرأ: ﴿فلتفرحوا﴾ بالتاء للخطاب ليس هو المشهور عنه، إنما قراءته المشهورة بالياء من تحت، لكنه قرأ: ﴿خير مما تجمعون﴾ بالتاء على الخطاب (٣).

قال النووي وغيره: وهذا الحديث أصل عظيم في المناسك، وهو نحو قوله ﷺ: [في الصلاة](٤) «صلوا كما رأيتموني أصلي»(٥).

قال القرطبي: ويلزم من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما أخرج بدليل كما ذهب إليه أهل الظاهر، وحكي عن الشافعي<sup>(1)</sup>.

(لعلي لا أحج بعد حجتي هاذِه) فيه إشارة إلىٰ توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته ﷺ، وحثهم على الأعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر» لابن الجزري ۲/ ۲۸۵، «المحتسب» لابن جني ۱/۳۱۳، «إتحاف فضلاء البشر» ص۳۱٦.

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» ٧/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص٢١٨.

<sup>(</sup>٤) من (م)، و«شرح النووي».

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي» ٩/ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) «المفهم» ٣/ ٣٩٩-٠٠٤.

ملازمته، وتعلم أمور الدين، ولهاذا سميت حجة الوداع، والله أعلم.

[۱۹۷۱] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ بتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة، قال أحمد: ما رأت عيناي مثله، وقال ابن بندار: ٱختلفت إليه عشرين سنة، فما أظن أنه عصى الله تعالى قط(۱).

(عن ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم.

قال (سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله على يرمي) يعني: جمرة العقبة (يوم النحر ضحىٰ) يعني: لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، واختلف فيمن رماها قبل الفجر، وعند الشافعي: يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر(٢).

وقال مالك وجماعة معه: أن ذلك لا يجزئ (٣). كما نقله القرطبي، وإن فعله أعاد الرمي (٤).

(وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة، وهذا قول كافة العلماء والسلف غير أن عطاء وطاوسًا قالا (٥): يجزئه في الثلاثة أيام قبل الزوال (٢). وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۳۱/ ۳۳۷، ۳٤۰.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۲/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصول الخطية: لا. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٩ (١٤٠٨، ١٤٨٠٥).

الثالث الرمى قبل الزوال(١١). وهاذا الحديث حجة عليهم.

[۱۹۷۲] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري) قال (ثنا سفيان، عن مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح المهملة (۲) الأخرى ابن كدام (۳) بكسر الكاف وبالدال المهملة – الهلالي، قال شعبة: كنا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه (٤) (عن وبرة) بفتح الواو والباء الموحدة والراء كشجرة ابن عبد الرحمن الكوفي.

(قال: سألت ابن (٥) عمر: متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارم) روى ابن ماجه أنه الشيخ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا فرغ صلى الظهر (٦) (فأعدت عليه المسألة) فيه إعادة السؤال للعالم إذا لم يجبه ولا يكون هذا سوء أدب (فقال: كنا نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان أي: نترقب (٧) الوقت المطلوب (زوال الشمس) يعني: عن كبد السماء، وذلك في غير (٨) يوم النحر، قاله الداودي. قال ابن التين: والصواب إذا زالت الشمس، أي: إذا أخذ الظل في الزيادة بعد نصف النهار.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ٤/ ٧٧، و «بدائع الصنائع» ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) في (ر): اللام.

<sup>(</sup>٣) في (ر): كداب. والمثبت من «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ١/ ١٥٤، ٨/ ٣٦٨، و «تهذيب الكمال» ٧٧/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٣٠٥٤).

<sup>(</sup>٧) في (م): نراقب.

<sup>(</sup>٨) من (م).

(فإذا زالت الشمس رمينا) الجمار، فيه دليل على مبادرة الرمي بعد الزوال، وتقدمه على صلاة الظهر، وإذا رجع إلى منزله صلى فيه، نص عليه الشافعي (۱)، وهذا من المواضع المستثناة في تأخير الصلاة عن أول وقتها، وهي بضعة عشر موضعًا أو أكثر، والرمي والسعي من العبادات التي لا يفهم معناها (۲)، بل يكلف العبد بها ليتم أنقياده، فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه، ولا أنس للعقل به، ولا يحمل عليه إلا مجرد آمتثال الأمر، قاله النووي وغيره (۳).

[۱۹۷۳] (ثنا علي بن بحر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة (وعبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي (قالا<sup>(3)</sup>: ثنا أبو خالد الأحمر) واسمه سليمان بن حيان (عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق، كان عبد الرحمن وأبوه أعلم أهل زمانهما.

(عن عائشة قالت: أفاض رسول الله على أي: من منى (من آخر يومه) أي: آخر يوم النحر (حين صلى الظهر) هكذا رواه أحمد والبيهقي (٥)، وظاهر هذا أنه على صلى الظهر بمنى، لكن يعارضه حديث جابر الطويل الذي في مسلم: أنه أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة

<sup>(</sup>۱) «الأم» ۲/۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ر): بل يكلف امتثال الأمر.

<sup>(</sup>T) "(المجموع» 1×2x.

<sup>(</sup>٤) في (ر): قال. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» ٦/ ٩٠، و«السنن الكبرى» للبيهقى ٥/ ١٤٤.

الظهر (١). وأخرج مسلم أيضًا عن ابن عمر أنه الطّي أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى (٢).

وروى البخاري في [«صحيحه» تعليقًا]<sup>(٣)</sup> عن عائشة وابن عباس قالا: أخر النبي ﷺ [الزيارة]<sup>(٤)</sup>؟ إلىٰ<sup>(٥)</sup> الليل<sup>(٢)</sup>، قال البيهقي: وسمع أبو الزبير من ابن عباس، وفي سماعه من عائشة نظر<sup>(٧)</sup>.

قال النووي: والظاهر أنه الله أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر ثانيًا إمامًا بأصحابه، كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى، فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر صلاته بمنى (٨)، وهما صادقان (٩). وعلى هأذا فيحمل حديث القاسم عن عائشة هنا على (١٠) أنه أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر بمنى ثانيًا (١١) كما تقدم.

(ثم رجع إلى منى) أي: بعدما زار مكة مع نسائه [لطواف

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۲۱۸) (۱٤۷).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۳۰۸) (۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) في (ر): تعليقاته.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>ه) زاد في (ر): آخر.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٧٣٢).

<sup>(</sup>۷) «السنن الكبرى» ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۸) في (ر): من مني.

<sup>(</sup>P) «المجموع» ٨/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (م).

<sup>(</sup>١١) في (ر): ثلاثًا.

الإفاضة] (١) ليلًا، وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير، ولا بد من التأويل ليجمع بين الأحاديث. قال البيهقي: وأصح هذه الروايات حديث ابن عمر وحديث جابر (٢).

(فمكث بها) أي: بمنى (أيام التشريق) ولياليها الثلاث، لكن مبيت الليلة الثالثة منها ليس نسكًا على الإطلاق، فإنه إذا أتى بالثلاثة (٣) التي يحصل بها التحلل خرج من إحرامه، ويأتي بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي في أيام التشريق والمبيت في لياليها بمنى مع أنه غير محرم، كما أنه يسلم التسليمة الثانية، وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى.

(يرمي الجمرة) أي: جمرة كل يوم غير جمرة العقبة (إذا زالت الشمس) فأول وقت الرمي في أيام التشريق زوال الشمس ويستمر إلى الغروب. وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال(٤).

وهاذا الحديث حجة عليه، وهل (٥) يمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر، وأما اليوم الثالث فلا لانقضاء أيام (٦) الحج بانقضائه (٧)، وأما اليومين الأولين ففيهما الوجهان في آمتداد [وقت رمي] (٨) جمرة العقبة ليلة النحر، أصحها أنه يمتد.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في (م): الثالثة.

<sup>(3) «</sup>المبسوط» ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) في (ر): هو.

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>V) ، (A) سقط من (م).

(كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة) أفرادًا، فجميع الحصيات سبعون حصاة سبع لجمرة العقبة، وثلاث وستون لباقيها لكل يوم (١) إحدى وعشرون للثلاث جمرات كل واحدة سبع، ويرفع يده اليمنى للرمي بحيث يرى بياض إبطه، ويضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس المسبحة، ويرمي لكل جمرة سبع حصيات واحدة واحدة، والأصح أنه لا يشترط الموالاة بين الحصيات، لكن يستحب، فإن آشترطناه لم يضر التفريق اليسير، ولا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب، ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع رميات، ولو رمى السبع في دفعة واحدة حسبت رمية واحدة.

(ويقف عند) الجمرة (الأولىٰ) في موضع الحصا المتطاير الذي يرمىٰ ويستقبل القبلة (٢)، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي الأولىٰ من جهة عرفة؛ فلذلك سميت أولىٰ (٣) (و) كذا يقف عند الجمرة (الثانية (٤)) وهي الوسطىٰ، وبينها وبين الأولىٰ ثلاثمائة ذراع وخمس أذرع (فيطيل القيام) عندها (ويتضرع) إلىٰ الله تعالىٰ ويتذلل ويدعو بقدر قراءة سورة البقرة عند كل جمرة منها (٢).

(ويرمى) الجمرة (الثالثة) وهي جمرة العقبة، وبينها وبين الوسطى

<sup>(</sup>١) في (ر): واحد.

<sup>(</sup>۲) في (م): الكعبة.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): الثالثة.

<sup>(</sup>٥) في (م): عندهما.

<sup>(</sup>٦) في (م): واحدة منهما.

أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعًا واثني عشر أصبعًا، فيرمي عندها (ولا يقف عندها) للدعاء؛ لأن ما يليها ضيق، فإذا وقف فيه تأذى الناس بوقوفه وما يلي غيرها واسع.

[۱۹۷٤] (ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (۱) الأزدي. قال أحمد: ثبت لا يؤخذ عليه (۲) (ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (المعنى قالا: ثنا شعبة، عن الحكم) بفتح المهملة والكاف ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح المثناة فوق مصغر (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي، تابعي (عن عبد الرحمن بن يزيد) النخعي عم علقمة.

(عن) عبد الله (بن مسعود قال: لما أنتهى إلى الجمرة الكبرى) سميت كبرى؛ لأنها تختص بجمرة العقبة يرمى إليها ثم تكرر دون باقي الجمرات (جعل البيت عن يساره) يجوز فيه كسر الياء، قيل: ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار اليد، فيه أنه يستحب لمن وقف عندها أن يجعل مكة عن يساره، فيه دليل على ما صححه النووي وغيره أنه يجعل القبلة على يساره (ومنى) وعرفات (عن يمينه) ويستقبل الجمرة بوجهه ويستدبر الكعبة (ومنى) وبه جزم الرافعي (عن يمينه) وقبل: يقف مستقبل الكعبة والجمرة على يمينه، وأما أيام التشريق فقالوا: إنه (٥) يستحب

<sup>(</sup>۱) في (ر): سخبر. والمثبت من «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٦.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۲٦/۷.

<sup>(</sup>T) "المجموع" 177/.

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) من (م).

أستقبال القبلة، قال السبكي: وإطلاقهم يقتضي أن ذلك في الجمرات الثلاث، قال: ولا أعلم في ذلك مستندًا، ولو قيل: إن<sup>(۱)</sup> الصفة الثابتة عن النبي على في رمي جمرة العقبة يوم النحر متبع فيها في بقية الأيام، ولم يكن به بأس، لكن أطلق أستحباب أستقبال القبلة في الرمي الشافعي في «الإملاء»(۲) ولكن أتباع الحديث أولى، وذكر القاضي عياض<sup>(۳)</sup> عن ابن عباس: قيل: يا رسول الله [ما بال]<sup>(١)</sup> المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة. قال: «لأنهم لم يشكوا»<sup>(٥)</sup>.

(ورمى الجمرة) شرط الرمي أن يسمىٰ رميًا ٱتباعًا لاسم الرمي، فلا يكفي الوضع، وفي وجه يكفي بحصوله في المرمىٰ، ولا بد مع الرمي من القصد إلى المرمىٰ، فلو رمىٰ في الهواء فوقع في المرمىٰ لم يعتد به، بخلاف ما لو رمىٰ سهمًا إلى الهواء فأصاب صيدًا حل علىٰ أحد الوجهين، والفرق أن الذكاة لا يشترط فيها<sup>(٦)</sup> النية، ولا يفتقر الرمي إلىٰ نية على المذهب، ولا ينافي هذا ٱشتراط قصد المرمىٰ ولا يقصد النسك.

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) «روضة الطالبين» ۳/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) من (م)، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم» ٢٨٣/٤. والحديث رواه ابن ماجه (٣٠٤٥)، وأحمد ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) في (ر): فيه.

<sup>(</sup>٧) في (م): الرمي.

<sup>(</sup>٨) في (م): الرمي.

(بسبع حصيات) واحدة واحدة، فلو أتبع حجرًا حجرًا وتساويا في الوقوع أو وقعت الثانية قبل الأولى فوقعتان.

(وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) وخصت سورة البقرة من بين سائر القرآن؛ لأن معظم أحكام الحج فيها خصوصًا ما يتعلق بوقت الرمي، وهو قوله تعالىٰ: ﴿وَاذَكُرُواْ اللّهَ فِي آيَامِ يَعَدُودَتُ ﴿ وَاذَكُرُواْ اللّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتُ ﴿ وَاذَكُرُواْ اللّهَ فِي المناسك وأخذت عنه أحكامها، وفيه جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران، وخلافًا لمن كرهه] (٢)، وفي «الصحيح»: «تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان» (٣).

[19۷٥] (ثنا القعنبي، عن مالك، وثنا) أحمد بن عمرو (بن السرح) قال (ثنا) عبد الله (ابن وهب) قال (أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد (3) بن عمرو بن حزم، عن أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو الأنصاري المدني.

(عن أبي البداح) بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وبالحاء المهملة، وأبو البداح لقب غلب عليه، وإنما كنيته أبو عمرو، وقد آختلف في آسمه، فقيل: أسمه عاصم بن عدي، وقيل: أبو البداح هو (ابن

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) بياض في (م).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۲۰۲/۸۰٤).

<sup>(</sup>٤) زاد في الأصول الخطية: بن عبد الرحمن. وهي زيادة مقحمة. ولم يذكرها أحد في نسبة هذا الأسم. وانظر «تهذيب الكمال» ٣٣/ ١٣٧.

عاصم) بن عدي، وقد آختلف في صحبة أبي البداح (عن أبيه) عاصم بن عدي (أن رسول الله ﷺ أرخص)(١) (لرعاء) بكسر الراء والمد، قال الله تعالىٰ: ﴿حَقَّ يُصَدِرَ ٱلرِّعَاءُ ﴾(٢) (الإبل) جمع راع كصاحب وصحاب، ويجمع علىٰ رعاة بضم الراء وهاء بعد الألف بغير مد كقاضٍ وقضاة (في ترك البيتوتة) بفتح الباء الموحدة، أي: ترك المبيت بمنى ليالي التشريق، فرخص لهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق رخص لهم.

(يرمون يوم النحر) جمرة العقبة وينفرون ويدعون رمي ذلك اليوم والمبيت بمنى (ثم يرمون الغد) أي: يأتون ثاني يوم فيقضون في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم، وليس لهم ترك يومين متواليين، ورواية ابن ماجه: رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر (٣).

(و(٤) بعد الغد بيومين) فإن تركوا رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بأن نفروا في اليوم بعد الرمي عادوا (ثم يرمون (٥) يوم النفر) الكبير، وهو ثالث أيام التشريق، وإذا غربت الشمس وهم بمنى لزمهم مبيت تلك الليلة.

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في (ر): نسخة: رخص.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٢٣.

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۳۰۳۷).

<sup>(</sup>٤) في (م): أو.

<sup>(</sup>٥) زاد في (م): ليومين.

فائدة: قال شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني في «حواشي الروضة»: لو شرط الواقف المبيت في خانقة أو مدرسة مثلًا فبات من شرط مبيته خارج المدرسة لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوها فقد أفتيت أنه لا يسقط من جامكيته شيء، كما لا يجبر هنا ترك المبيت للمعذورين بالدم، وهو من القياس الحسن لم يسبق إليه (١). أنتهى.

قلت: قياس الحديث أنه إذا بات خارج المدرسة لعذر أنه يلزمه قضاء تلك الصلوات اللازمة له في المبيت في المدرسة ثاني يوم، كما يلزم من رخص لهم من الرعاء أن يقضوا ما فاتهم من الرمي الذي فاتهم.

[۱۹۷٦] (ثنا مسدد) قال (ثنا سفیان) بن عیینة (عن عبد الله) بن أبي بكر (ومحمد، عن أبیهما) أبي بكر بن محمد بن عمرو.

(عن أبي البداح) بن عاصم (بن عدي) بن الحر بن عجلان بن حارثة الأنصاري (عن أبيه) وأبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين (٢)، ورجح ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣) أن له صحبة. والده (٤) عاصم بن عدي شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا، وكان رسول الله ﷺ استعمله على أهل (٥) قباء وأهل العالية وضرب له بسهم (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى الفقهية الكبرى» ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٥/ ٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصول الخطية: الآستذكار. خطأ. والمثبت هو الصواب. وانظر «الاستيعاب» المطبوع مع «الإصابة» (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ولده.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» المطبوع مع «الإصابة» (١٣٠٩).

(أن النبي المخروط المرعاء) رواية الترمذي: للرعاة، قد يؤخذ من رخص أن الأفضل والأكمل المبيت بمنى (أن يرموا) الجمار (يومًا ويدعوا) [بفتح الدال]() (يومًا)(). أي: يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتون عندها ويدعوا يوم النفر الأول، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث؛ لأن الصحيح أن الرمي في أيام التشريق كلها يقع أداء فيجب الترتيب() في الأيام كما يجب في الرمي، وفيه تفسير ثانٍ وهو أنهم يرموا جمرة العقبة ويدعوا رمي ذلك اليوم، ويذهبوا إلى إبلهم، ثم يأتوا في اليوم الثاني من التشريق ما فاتهم، ثم يرموا عن إبلهم، ثم يأتوا في اليوم الثاني من التشريق ما فاتهم، ثم يرموا عن خلك اليوم كما تقدم، وكلاهما جائز، وإنما رخص لرعاء الإبل لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت، فيجوز لهم ترك المبيت للعذر.

[۱۹۷۷] (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) بن عبد الله العبسي، قال: (أخبرنا خالد بن الحارث) الهجيمي بالتصغير، قال أحمد: إليه المنتهىٰ في التثبت بالبصرة (٤٠).

قال (ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز) بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام بعدها زاي، قال مسلم: ٱسمه لاحق [بن

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۹۰٤)، والنسائي في «المجتبى» ۲۷۳/۰، وابن ماجه (۳۰۳۱)، وأحمد ٥/ ٤٥٠، وصححه ابن حبان (۳۸۸۸)، وابن خزيمة (۲۹۷۱).

<sup>(</sup>٣) في (ر): عبد الله. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ۸/ ۳۷.

حميد]<sup>(۱)</sup> السدوسي.

(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من (٢) أمر الجمار فقال: ما أدري رماها (٣) رسول الله على بست (٤) أو سبع) ورواية النسائي: رجعنا في الحجة مع النبي على وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض (٥)، فيه حجة لأشهر الروايتين عن أحمد: أن الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك.

قال في «المغني»: نص عليه أحمد، وهو قول مجاهد وإسحاق، واستدل بالحديث وبقول ابن عمر: ما أبالي أرميت بست أو سبع، قال: وعن أحمد رواية أخرى: أن عدد السبع شرط كمذهب الشافعي وأصحاب الرأي<sup>(7)</sup>.

[۱۹۷۸] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، قال النسائي: ليس به بأس<sup>(۷)</sup>.

قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن الزهري، عن عمرة) بفتح المهملة

<sup>(</sup>۱) تکرر ف*ي* (ر).

<sup>(</sup>٢) في (م): عن.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ر): نسخة: أرماها؟.

<sup>(</sup>٤) في (م): ست.

<sup>(</sup>٥) «المجتبى» ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) "المغني» ٥/ ٣٣٠، "الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٨/ ١٥٤، "الأم» ٢/ ٢٣٢، «المبسوط» ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۷) «تهذیب الکمال» ۱۸/ ٤٥٤.

(بنت عبد الرحمن) بن سعد (۱) ابن زرارة، كانت في حجر عائشة أم المؤمنين وربتها، وهي من التابعين المشهورين، ماتت سنة ۱۰۳ (۲).

(عن عائشة قالت: كان رسول الله على يقول: إذا رمئ أحدكم جمرة العقبة) ورواية أحمد: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" (ث). ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج، عن أبي بكر بن محمد ابن حزم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، وفي رواية الدارقطني: "إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (ف). وقد أتفقوا على أنه لا يدخل الذبح في التحلل. ومدار الحديث على الحجاج، قال أحمد: كان من الحفاظ (ث)، وقال أبو حاتم: صدوق مدلس (۲). وقد أستدل به أصحابنا وغيرهم على أنه يحل بالتحلل الأول اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إذا لم يجعله نسكًا، وهو المرجوح.

ولا خلاف أن الوطء لا يحل له ما لم يوجد التحلل الثاني، لكن المستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق، قال الرافعي: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامسة وقتل الصيد

<sup>(</sup>۱) في (ر): سعيد. والمثبت من «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) في (م): ثلاث ومائة. وفي «التهذيب» سنة ست ومائة أو ثمان وتسعين.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٦/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ٢/ ٢٧٦، و «السنن الكبرى» ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الا عتدال» ١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٣/١٥٦.

قولان: أحدهما أنها تحل، أما في غير الصيد؛ فلأنهما محظوران<sup>(۱)</sup> للإحرام لا يفسدانه فأشبها القلم والحلق. وأما في<sup>(۲)</sup> الصيد فلأنه لم يستثن في الحديث المذكور إلا<sup>(۳)</sup> النساء.

والثاني: لا [يحل أما] في غير الصيد فلتعلقهما أن بالنساء، وقد قال في الحديث: (فقد حل له كل شيء إلا النساء) وأما الصيد فلقوله تعالى: ﴿لَا نُقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم مُرُمُ الله على الله والإحرام باق (٧).

(قال أبو داود: والحديث ضعيف، والحجاج) [بن أرطاة] (لم ير الزهري (٩) ولا سمع منه) وهو مدلس. وقال البيهقي: إنه من تخليطاته. قال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به (١٠)، وأراد به ما رواه البيهقي، ومنه: «فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت» (١١)، لكن

<sup>(</sup>١) في (ر): محصوران.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ر): غير.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر): في.

<sup>(</sup>٤) في (ر): يحلل أن.

<sup>(</sup>٥) في الأصول الخطية: فليطفهما. والمثبت من «الشرح الكبير».

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٩٥.

<sup>(</sup>۷) «الشرح الكبير» ٣/ ٤٢٩-٤٣٠.

<sup>(</sup>٨) سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) بعدها في (ر): نسخة: ولم يسمع.

<sup>(</sup>۱۰) «السنن الكبرى» للبيهقى ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۱۱) «السنن الكبرى» للبيهقى ٥/ ١٣٦.

ابن حزم قال: إنه مذهب عروة بن الزبير (۱)، وروى الحاكم من حديث ابن الزبير: «فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت»(۲).

<sup>(1) «</sup>المحلى» V/ 18۲.

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» 1/173.

# ٨٠ - باب الحَلْق والتَّقْصِيرِ

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى: «اللَّهُمَّ ٱرْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ والمُقَصِّرِينَ. قالَ: «والمُقَصِّرِينَ» (١). «اللَّهُمَّ ٱرْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ والمُقَصِّرِينَ. قالَ: «والمُقَصِّرِينَ» (١).

١٩٨٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ -يَعْني: الإِسْكَنْدَراني- عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الوَداعِ (٢).

١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَىٰ جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَىٰ جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ بِمِنَى فَدَعا بِذِبْحِ فَذُبِحَ ثُمَّ دَعا بِالحَلاَّقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قالَ: «ها هُنا بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ والشَّعْرَقَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قالَ: «ها هُنا أَبُو طَلْحَة». فَدَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي طَلْحَة (٣).

- حَدَّقَنا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِي وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ المَعْنَىٰ - قَالاً حَدَّقَنا سُفْيانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسّانَ بِإِسْنادِهِ بهنذا قالَ: فِيهِ قالَ لِلْحالِقِ: «ابْدَأْ بِشِقّي الْأَيْمَن فاحْلِقْهُ» (3).

ُ ١٩٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنا خالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبي ﷺ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ: «لا حَرَجَ». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ». قالَ: إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ. قالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۲۷)، ومسلم (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧٢٦، ١٧٢٩، ٤٤١٠)، ومسلم (١٣٠١/٣١٦، ١٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) ، (٤) رواه البخاري (١٧١)، ومسلم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري (۸۶، ۱۷۲۱، ۱۷۲۱، ۱۷۳۳، ۱۷۳۳، ۱۷۳۵، ۱۲۳۳)، ومسلم (۱۳۰۷).

١٩٨٤ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَني عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمانَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْني أُمُّ عُثْمانَ بِنْتُ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَني عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمانَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْني أُمُّ عُثْمانَ بِنْتُ إِنَّما أَي سُفْيانَ أَنَّ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النِّسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّما عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» (١٥).

١٩٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ البَعْدادي ثِقَةً، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَن عَبْدِ الْحِمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْني أُمُّ عُثْمانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيانَ أَنَّ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّساءِ التَّقْصِيرُ» (٢). الحَلْقُ إِنَّما عَلَى النِّساءِ التَّقْصِيرُ» (٢).

#### \* \* \*

### باب الحلق والتقصير

[۱۹۷۹] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على الما حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون: (اللهم أرحم المحلقين) فيه دليل على الترحم على الحي ولا يختص بالميت، وتخصيص الدعاء بالمحلقين أولًا. فيه تفضيل الحلق (ث) للرجال على التقصير، وهو كذلك، لكن من حل عمرته في أشهر الحج وأراد (٥) الحج فالتقصير له أفضل، ليؤخر الحلق

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱۹٤٦)، والطبراني ۱۲/ ۲۵۰ (۱۳۰۱۸)، والدارقطني ۲/ ۲۷۱، ورواه البيهقي ٥/ ١٠٤ من طريق أبي داود. وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر السابق.

<sup>(</sup>٣) في (م): الحلاق.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر): في.

<sup>(</sup>۵) زاد في (ر): به.

إلى الحج؛ ليكون الأفضل للأفضل، وفي «الصحيح» تكرير الدعاء للمحلقين ثلاث مرات.

(قالوا: يا رسول الله والمقصرين) [أيضًا (قال: اللهم أرحم المحلقين) فيه تكرار الدعاء (قالوا: يا رسول الله والمقصرين])(1) فدعا للمحلقين مرتين (وللمقصرين) مرة واحدة بعد ذلك، وهذا كله دليل على جواز الأقتصار على أحد الأمرين إن شاء أقتصر على الحلق، وإن شاء أقتصر على التقصير.

وقد أجمع العلماء على أن التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة [ولا يجزئه التقصير، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص والإجماع<sup>(۲)</sup>. وقد استدل به]<sup>(۳)</sup> على المشهور من مذهب الشافعي أن الحلق نسك<sup>(3)</sup>. فإن في الحديث تفضيل الحلق على التقصير، والتفضيل إنما يكون في العبادات<sup>(٥)</sup> دون المباحات، ولقوله على التقالم على الحلق كما علقه حل لكم كل شيء إلا النساء»<sup>(٧)</sup>، فعلق الحل على الحلق كما علقه على الرمي.

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>Y) «المجموع» ٨/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(3) &</sup>quot;المجموع" A/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) في (م): العادات.

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): في الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

قال البغوي في «الوسيط»: لا خلاف أن الحلق مستحب يلزم [بالنذر في الحج] (۱)، وهذا يرجح أنه ليس باستباحة محظور، بل عبادة، ومما يدل على أنه نسك أن الدعاء للمحلقين والمقصرين يدل على أن فيهما ثوابًا، ولو كان استباحة محظور ما كان فيه ثواب، وإنما كان الحلق (۲) أفضل؛ لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله؛ لأن المقصر يبقي على نفسه (۳) بعض الزينة التي ينبغي للحاج أن يكون مجانبًا لها.

[۱۹۸۰] (ثنا قتيبة) بن سعيد بن جميل (ئ) بن طريف الثقفي البلخي، قال (ثنا يعقوب) بن عبد الرحمن القاري (عن موسىٰ بن عقبة) مولىٰ آل الزبير، ويقال: مولىٰ أم خالد زوجة الزبير (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على حلق رأسه) والحالق معمر بن عبد الله بن نضلة، رواه الطبراني في حديثه (٥)، وقيل: خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي، منسوب إلىٰ كليب بضم الكاف بن حبشية (٦)، [رواه الواقدي](٧)، وفيه دليل على التجوز في الكلام بتسمية المفعول فاعلًا؛ إذ المعلوم أن الإنسان لا يحلق رأس نفسه.

<sup>(</sup>١) في (ر): بالندب.

<sup>(</sup>٢) في (م): الحلاق.

<sup>(</sup>٣) في (ر): بعضه.

<sup>(</sup>٤) في (ر): حميد. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» (٩٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) في (ر، م): حنيفة. والمثبت من «شرح النووي» ٩/ ٥٤.

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

(في حجة الوداع) فيه دليل على الصحيح المشهور أن حلق رسول الله ودعاءه للمحلقين كان في حجة الوداع، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، فما فعله أحد لطمعهم في دخول مكة في ذلك الوقت (١).

قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ (٢). قال النووي: الصحيح المشهور أنه في حجة الوداع (٣). وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل أحد أنه ليس بنسك غير الشافعي في أحد قوليه، لكن القاضي عياض (٤) حكاه أيضًا عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف (٥).

[۱۹۸۱] (ثنا محمد بن العلاء<sup>(۱)</sup>) قال (ثنا حفص) بن غياث (عن هشام) بن حسان.

(عن) محمد (ابن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله على رمى محمد (ابن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله على جمرة العقبة) لما أتى منى (يوم النحر) فيه دليل على أن الحاج إذا أتى منى يوم النحر لا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة وهو مستمر على ركوبه كما هو فيرميها. (ثم رجع (٢) إلى منزله) فنزل (بمنى

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۱۵/ ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/٠٥.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم» ٤/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) في (م): العلي.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (ر): نسخة: فرجع.

فدعا بذبح) بكسر الذال أسم لما يذبح كالرعي بكسر الراء أسم لما يرعى، قال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ (١) ، قال مجاهد: أتي إبراهيم بكبش ذبحه عند المنحر (٢) بمنى (٣) ، ووصف بالعظم؛ لأنه جرت به السنة بعده وصار دينًا باقيًا إلىٰ آخر الدهر، وكان متقبلًا يقينًا، وقال أبو بكر الوراق: لأنه لم يكن من نسل بل من التكوين.

[(فذبح) أي بنفسه، وفيه دليل على أن الأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يحسن وإلا فليشهد الذبح] (ثم دعا بالحلاق) [رواية لمسلم] (من): فقال للحلاق (٢٠): «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر (٧٠). وهاذا على عادته على بالابتداء باليمين في أفعاله؛ فإنه كان يحب التيمن في شأنه كله. (فأخذ) الحلاق (بشق) بكسر الشين (رأسه) أي: جانبه أو نصفه، وشق كل شيء نصفه وجانبه، ومنه الحديث: فجحش شقه (١٠) الأيمن فحلقه) وفيه [دليل على] (٩) أنه يستحب [في حلق الرأس] (١٠) البدأة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهاذا مذهبنا، ومذهب الجمهور،

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) في (ر): النحر.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبرى» ٢١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) ، (٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>۷) «صحیح مسلم» (۱۳۰۵/ ۲۲۳).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (۲۸۹)، ومسلم (٤١١)، والنسائي في «المجتبى» ۲/۹۸، وابن ماجه (۱۲۳۸)، والدارمي (۱۲۹۱)، وأحمد ۳/۱۱۰، ومالك في «الموطأ»
 (۲۰۳).

<sup>(</sup>٩) سقط من (م).

<sup>(</sup>۱۰) من (م).

وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر؛ لأنه على يمين الحالق<sup>(۱)</sup>. والظاهر أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب، قال ابن الرفعة: ويستحب للحالق في حلق رأسه أمور: أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلىٰ آخره، ثم الأيسر كما في الحديث، وأن يستقبل المحلوق القبلة<sup>(۱)</sup> سواء كان في الحمام أو غيره، وأن يبلغ<sup>(۱)</sup> بالحلق العظمين اللذين عند منتهى الصدغين ليكون مستوعبًا للرأس؛ لأنهما<sup>(١)</sup> منتهى نبات الشعر، وهانده الآداب تطرد في كل حالق<sup>(٥)</sup>. وزاد الماوردي والبندنيجي أدبًا خامسًا وهو أن يكبر عند<sup>(۲)</sup> فراغه، ورواه الروياني عن الأصحاب واستغربه النووي<sup>(۷)</sup>.

(فجعل يقسم بين من يليه) ذلك الشعر فيعطي (الشعرة) بفتح العين، أي: لبعضهم (والشعرتين) للبعض؛ لحرصه على تشريكهم في التبرك به، وفي ثوابه، وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي، وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء (٨)، وفيه التبرك بشعره علي وجواز أقتنائه للتبرك، وفيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما

<sup>(</sup>۱) «المجموع» ۱۹۰۸، وانظر «البحر الرائق» ۲/ ۳۷۲، و«شرح فتح القدير» ۲/ ۶۹۰.

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» ۳/ ٤٢٥–٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) في (ر): يبدأ.

<sup>(</sup>٤) في (ر): الأنه.

<sup>(0) «</sup>المجموع» ٨/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) في (ر): بعد. وانظر: «الحاوي الكبير» ٤/ ١٦٢.

<sup>(</sup>V) «المجموع» ٨/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>A) «المجموع» 1/ 277.

يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها، والبدأة بمن يليه من الحاضرين.

(ثم أخذ) الحالق (بشق رأسه الأيسر فحلقه) أي: بعد كمال [الشق الأيمن] (١) كما تقدم.

(ثم قال: هاهنا أبو طلحة) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري، وهو مشهور بكنيته، شهد العقبة ثم بدرًا وما بعدها من المشاهد، كان من الرماة، قال على: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»(٢) وسرد الصوم أربعين سنة (٣).

(فدفعه إلى أبي طلحة) وفي رواية لمسلم أنه قال للحلاق: «ها»، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعره بين من يليه، وإلى الجانب الأيسر فحلقه وأعطاه أم سليم (٤).

قال القرطبي: ليس بينهما مناقضة؛ فإن أم سليم آمرأة أبي طلحة وهي أم أنس، ويحصل من مجموع الروايات أن النبي على لما حلق الشق<sup>(٥)</sup> الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس، ففعل أبو طلحة، وناول شعر الشق الأيسر<sup>(٢)</sup> لأم سليم ليكون عند أبي طلحة، فصحت النسبة إليه مجازًا، وحصل الجمع بين الروايتين<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (م): النصف الأول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ٣/ ١١١، والحاكم ٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٣٠٥/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) في (ر): الشعر.

<sup>(</sup>٦) في (ر): الآخر.

<sup>(</sup>V) «المفهم» ٣/ ٤٠٧.

[۱۹۸۲] (ثنا عبيد (۱)) بالتصغير (ابن هشام أبو نعيم الحلبي (۲)) القلانسي.

(وعمرو بن عثمان) المخزومي (المعنىٰ) (٣) وعبيد بن هشام وعمرو بن عثمان تفرد بالرواية عنهما أبو داود، وقيل: إنهما ليسا في رواية اللؤلؤي، ولا ابن الأعرابي، ولا ذكرهما الحافظ ابن عساكر في «أطرافه» لكن ذكرهما الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الغساني في «تسمية (٤) شيوخ أبي داود» وذكرهما الذهبي في «الكاشف» (٥).

(قالا: ثنا سفيان) بن عيينة (عن هشام بن حسان) الأزدي مولاهم الحافظ (بإسناده بهذا، وقال فيه: فقال للحالق: آبدأ بالشق الأيمن فاحلقه) وهذا لا يخالف رواية مسلم: وأشار بيده. لأن الإشارة تسمى قولًا مجازًا كما قال الشاعر:

#### فقالت له العينان سمعًا وطاعة

[۱۹۸۳] (ثنا نصر بن علي) الجهضمي، قال (ثنا يزيد بن زريع) بالتصغير أبو معاوية الحافظ قال<sup>(٦)</sup> (ثنا خالد) بن مهران الحذاء.

(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على كان يسأل) بضم أوله (يوم منى) أي: يسأله الناس وهو واقف عند الجمرة (فيقول: لا

في (ر): عبيد الله. خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (م): الحليمي.

<sup>(</sup>٣) في (ر): المفتي.

<sup>(</sup>٤) في (م): تسميته.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٣٦، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) من (م).

حرج) أي: لا إثم عليك في التقديم والتأخير.

واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا<sup>(۱)</sup>، فلو خالف وقدم بعضها على بعض فلا فدية عليه لهانيه الأحاديث، وبهذا قال جماعة من السلف. وللشافعي قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف أن الحلق ليس بنسك<sup>(۲)</sup>. وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك<sup>(۳)</sup>.

(فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج) معناه: أفعل ما بقي عليك، وقد [أجزأك ما فعلته] ولا حرج عليك في التقديم والتأخير (قال) آخر (إني أمسيت ولم أرم، قال: أرم ولا حرج) وفي رواية لمسلم: إني رميت بعدما أمسيت -فأومأ بيده-: «لا حرج» أي: لا إثم؛ لأن معظم السؤال خوف الإثم، ولم يختلفوا فيمن نحر (٧) قبل الرمي أنه لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل الرمي أو نحر دم (٨).

<sup>(</sup>١) في (م): على هاذا.

<sup>(</sup>Y) «المجموع» ۸/۷۰۲-۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) أنظر «المبسوط» ٤٧/٤، و«البحر الرائق» ٣/ ٢٦، و«الاستذكار» ١٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) في (ر): أجزأ دما فعليه.

<sup>(</sup>٥) في (ر): قبل أن.

<sup>(</sup>٦) هٰذِه رواية البخاري (٨٤، ١٧٣٥)، وليست رواية مسلم كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٧) في (م): يحل.

<sup>(</sup>A) «المبسوط» ٤/ ٧٤.

وقال مالك: إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي<sup>(۱)</sup>. لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَلِقُوا رُبُوسَكُم حَتَى بَبُلغ الْمَدَى مَعِلَةً ﴾ (<sup>۲)</sup> ومحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة، وقوله: «لا حرج» لا يقتضي إباحة ذلك عامدًا (<sup>۳)</sup>، إنما سئل عمن فعله جاهلًا.

[1948] (ثنا محمد بن الحسن) بفتح الحاء والسين ابن تسنيم (ئ) (العتكي) البصري التسنيمي (ه)، قال (ثنا محمد بن بكر) البرساني (من الأزد بصري (عن) عبد الملك (ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان) بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار بن (٧) قصى، أختلف في رؤيتها النبي على فقيل: إنها لم تره.

(قالت: أخبرتني أم عثمان) وهي آمرأة من بني سليم وهي (بنت أبي سفيان: أن ابن عباس قال: قال رسول الله على: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) قال شيخنا ابن حجر: إسناده حسن، ورواه الدارقطني، وذكره أبو حاتم في «العلل» والبخاري في «التاريخ»(^^).

وقد أستدل أصحابنا على أن النساء في الحج لا يؤمرن بالحلق، بل

<sup>(</sup>۱) «المدونة» ۱/ ٤٣٣-٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) في (م): عامة.

<sup>(</sup>٤) في (ر): نسيم. أنظر: «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٥) في (ر): التنيسي.

<sup>(</sup>٦) في (ر): البرناسي. أنظر: «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

<sup>(</sup>۸) «علل ابن أبي حاتم» (۸۳٤)، و«التاريخ الكبير» (١٦٥٥).

بالتقصير، والمستحب لهن في التقصير أن يأخذن من أطراف شعورهن بقدر أنملة من جميع الجوانب، ويكره لهن الحلق؛ فإن حلقن حصل النسك، ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق، وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر.

[19۸0] (قال أبو داود: ثنا رجل ثقة يكنى أبا يعقوب) بن (۱) إسحاق (البغدادي) [فلعله المبهم] (۲) ، قال (ثنا (۳) هشام بن يوسف) أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء (عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير) بضم الجيم (بن شيبة) بن عثمان الحجبي.

(عن عمته صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان<sup>(1)</sup> بنت أبي سفيان) ليس هو سفيان [بن حرب]<sup>(٥)</sup> القرشية الصحابية، ليس لها عن النبي على في مسند [بقي بن مخلد]<sup>(٢)</sup> غير حديث واحد (أن ابن عباس قال: قال رسول الله على ما تقدم.

<sup>(</sup>١) في (ر): ثنا.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): أيمن.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): تقى بن مجاهد.

#### ٨١ - باب العُمْرَةِ

١٩٨٦ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا خُلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيّا، عَن ابن جُرَيْجٍ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خالِدٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: ٱعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَخِجُّ (١).
 يَحُجَّ (١).

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي عَنِ ابن أَبِي زائِدَةَ، حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طاوُس، عَن أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ والله ما أُعْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَائِشَةَ فِي ذِي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقْطَعَ بِنَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هذا الحي مِنْ قُريْشٍ وَمَنْ دانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذا عَفا الوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ العُمْرَةُ كَنِ الْعُمْرَةُ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ ذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ (٢).

١٩٨٨ - حَدَّثَنا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَنْ أَي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ أَخْبَرَفِ رَسُولُ مَرْوانَ الذي أَرْسَلَ إِلَىٰ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ: كَانَ أَبُو مَعْقِلِ اللهِ عَبْدِ الرَّمْنِ أَنَّ عَلَى حَجَّةً فَانْطَلَقا حَجِّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَى حَجَّةً وَإِنَّ لأَي مَعْقِلٍ بَكْرًا. يَمْشِيانِ حَتَّىٰ دَخَلا عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَى حَجَّةً وَإِنَّ لأَي مَعْقِلٍ بَكْرًا. قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيَةٍ: «أَعْطِها فَلْتَحُجَّ قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيَةٍ: «أَعْطِها فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَتْ: يا رَسُولُ اللهِ إِنِّي ٱمْرَأَةً قَدْ كَبُرْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَتْ: يا رَسُولُ اللهِ إِنِي ٱمْرَأَةً قَدْ كَبُرْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَتْ: يا رَسُولُ اللهِ إِنِي ٱمْرَأَةً قَدْ كَبُرْتُ وَلَنَهُ مَنْ عَمْلٍ يُعْزِئُ عَنِي مِنْ حَجَّتِي قَالَ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تُجْزِئُ عَنِي مِنْ حَجَّتِي قَالَ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تُجْزِئُ

١٩٨٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدِ الوَهْبِيُّ، حَدَّثَنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۵٦٤، ۳۸۳۲)، ومسلم (۱۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٦/ ٣٧٥. وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٣٥)، قال: حديث صحيح، دون قول المرأة: إني آمرأة ... من حجتي.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ مَعْقِلِ ابن أُمِّ مَعْقِلِ الْأَسَدِي - أَسَدُ خُرَيْمَةَ - حَدَّتَني يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام، عَن جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ: لّمَا حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَجَّةَ الوَداعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلُ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ اللهِ وَأَصابَنا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ اللهِ وَأَصابَنا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ في مَعْقِلٍ مَعْقِلٍ ما مَنعَكِ أَبُو مَعْقِلٍ وَحَرَجَ النَّبي عَيِي فَلَمّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِنْتُهُ فَقَالَ: «يا أُمَّ مَعْقِلٍ ما مَنعَكِ أَنْ تَحْرُجي مَعنا». قالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنا جَمَلٌ هُوَ الذي نَحُجُّ أَنْ تَحْرُجي مَعنا» فِهِ أَبُو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ اللهِ. قالَ: «فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الحَجَّ في عَلَيْهِ فَأَوْصَىٰ بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ اللهِ. قالَ: «فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الحَجَّ في عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَنْكِ هَائِهُ الْحَجَّةُ مَعَنا فاعْتَمِري في رَمَضانَ فَإِنَّ الحَجَّةِ». سَبِيلِ اللهِ فَأَمًا إِذْ فَاتَنْكِ هَلْهُ الْحَجَّةُ مَعَنا فاعْتَمِري في رَمَضانَ فَإِنَّها كَحَجَّةٍ». فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةً والعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قالَ هنذا لي رَسُولُ اللهِ عَيْهِ مَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةً وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةً وَقَدْ قالَ هنذا لي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةً (١٠).

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ عَنْ عامِرِ الأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: أَرادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَجَّ، فَقالَتِ آمْرَأَةً لِزَوْجِها: أَحِجَّني مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. قالَت: أَحِجَني عَلَىٰ جَمَلِكَ فُلانٍ. قالَ: ذاكَ حَبِيسٌ في سَبِيلِ اللهِ عَلَيْ. فَأْتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقالَ: إِنَّ ٱمْرَأَقِ تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَإِنَّها سَأَلَتْني الْحَجَّ مَعَكَ، قالَتْ: أَحِجَني مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَلْتُ: مَا عِنْدي ما أُحِجُّكِ عَلَيْهِ. فَقالَتْ: أَحِجَني عَلَىٰ جَمَلِكَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَها عَلَيْهِ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. فَقالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَها عَلَيْهِ كَانَ فَلانٍ. فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ في سَبِيلِ اللهِ. فَقالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَها عَلَيْهِ كَانَ فَي سَبِيلِ اللهِ. فَقالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَها عَلَيْهِ كَانَ فَي سَبِيلِ اللهِ. فَقالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَها عَلَيْهِ كَانَ فَي سَبِيلِ اللهِ». قالَ: وَإِنَّها أَمْرَتْني أَنْ أَسْأَلُكَ ما يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ وَأَخْبِرُهَا أَنَّها تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَى. يَعْني عَمْرَةً في رَمَضَانَ (٢).

١٩٩١ - حَدَّثَنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، جَدَّثَنا داؤدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشام بْنِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۳۹)، رواه ابن ماجه (۲۹۹۳)، وأحمد ٦/ ٣٧٥. قال الألباني: صحيح دون قوله: فكانت تقول.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷۸۲)، ومسلم (۱۲۵٦).

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً في ذي القَعْدَةِ وَعُمْرَةً في شَوّالِ (١٦).

ابن عُمَرَ كَم اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: سُئِلَ ابن عُمَرَ كَم اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؟ فَقالَ: مَرَّتَيْنِ. فَقالَتْ عائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدِ اَعْتَمَرَ ثَلاثًا سِوى التي قَرنَها بِحَجَّةِ الوَداع (٢).

۱۹۹۳ - حَدَّثَنا النُّفَيْلِي وَقُتَيْبَةُ، قالا: حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينارٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرِةَ الْحَدَيْبِيَةِ والثَّالِثَةَ مِنَ الجِعْرانَةِ عُمْرَةً مِنْ قابِلٍ والثَّالِثَةَ مِنَ الجِعْرانَةِ والرَّابِعَةَ التي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ (٣).

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسي وَهُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ، قالا: حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ إِلَّا التي مَعَ حَجَّتِهِ - قالَ أَبُو داوُدَ: أَتْقَنْتُ مِنْ ها هُنا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الوَلِيدِ وَلَمْ أَضْبِطْهُ - عُمْرَةً زَمَنَ الْحَدَيْبِيَةِ أَوْ مِنَ الْحَدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ القَضَاءِ فِي ذِي القَعْدَةِ وَعُمْرَةً أَضْبِطْهُ - عُمْرَةً زَمَنَ الْحَدَيْبِيَةِ أَوْ مِنَ الْحَدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ القَضَاءِ فِي ذِي القَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ الْجَعْرانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي القَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قواه ابن حجر في «فتح الباري» ٣٠٠/٣ وقال الألباني: صحيح لكن قوله في شوال يعني ٱبتداء وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضا.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» ٤/ ٢٣٤، وعبد بن حميد (٨٠٩). وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۸۱٦)، وابن ماجه (۳۰۰۳).وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٧٩)، ومسلم (١٢٥٣).

## أبواب العمرة

### [باب العمرة](١)

[۱۹۸٦] (ثنا عثمان بن) محمد بن إبراهيم (أبي شيبة) قال (ثنا مخلد ابن يزيد) الحراني (ويحيى بن زكريا) بن أبي زائدة الوادعي [(عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد) بن العاص المخزومي القرشي.

(عن ابن عمر على الله عمر، عمرته التي صده عنها المشركون عن البيت من ذي الحديبية في ذي القعدة كما سيأتي حيث ذكره المصنف، وعمرته أيضًا من العام المقبل حين صالحوه في ذي القعدة، وعمرته حين قسم غنائم حنين (٣) من الجعرانة في ذي القعدة، وبعد هله الثلاثة عمرته في الحجة التي حج فيها.

[۱۹۸۷] (ثنا هناد بن السري، عن) يحيىٰ [بن زكريا] (بن أبي زائدة) قال (ثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق) صاحب المغازي.

(عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني من أبناء فارس (عن ابن عباس في قال: والله ما أعمر رسول الله على عائشة في ذي الحجة) مع أخيها (إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك) أي: أهل الجاهلية في تحكماتهم التي ابتدعوها واعتقدوها، وتصرفهم في شرع الله بآرائهم

<sup>(</sup>١) ، (٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): خيبر.

<sup>(</sup>٤) من (م).

الفاسدة، وتغيير أحكام الله بأهوائهم الباردة.

(فإن هذا الحي من قريش) قيل: إن أول من آبتدع هذا في الجاهلية جنادة (۱) بن عوف بن أمية الكناني، ويكنى أبا ثمامة، وكان يوافي الموسم في كل عام على حمار له فيقف عليه في الموسم فيقول: يا أيها الناس، إني لا أعاب ولا أجاب (۲)، ولا مرد [لما أقول، ويبتدع] (۳) لهم أشياء منها أنه كان يحرم المحرم ويحل صفر، ويأتي في عام آخر يحل المحرم ويحرم صفر.

(ومن دان دينهم) من سائر القبائل، أي: ومن أطاعهم في أعتقادهم (٤) والدين الطاعة، يقال: دان له، أي: أطاعه (كانوا يقولون: إذا عفا) أي: [انمحل واندرس] (٥)، ويقال: عفا، أي: كثر من قولهم: عفا القوم، أي: كثروا، والوبر وبر الإبل الذي حلقته حمال الجمال (٢).

(الوبر) بفتح الواو والباء، ورواية مسلم: «وعفا الأثر»(٧)، وفي الحديث: «لا توبروا آثاركم(٨)»، قال الرياشي: التوبير التعفية ومحو

<sup>(</sup>١) في (م): جبار.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أخاف.

<sup>(</sup>٣) في (م): ثم يبتدع.

<sup>(</sup>٤) في (م): اعتادهم.

<sup>(</sup>٥) في (م): أمحى ودرس.

<sup>(</sup>٦) في (م): الحج.

<sup>(</sup>٧) في (ر): الإبر. والمثبت من «صحيح مسلم» (١٢٤٠) (١٩٨).

<sup>(</sup>۸) في (ر): أباكم.

الأثر<sup>(۱)</sup>.

(وبرأ الدبر) أي: أفاق، والدبر يعني به دبر ظهور الإبل عند أنصرافها من الحج، [يعني: إذا أمحىٰ أثر طرق الحاج وبرئت ظهور الإبل عند أنصرافها من الحج](٢) (ودخل) شهر (صفر) رواية الصحيحين: «وانسلخ صفر» (٣٠). (فقد حلت العمرة لمن أعتمر) وهلْذِه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها؛ لأن مرادهم السجع، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فأراد النبي عَلَيْهُ أَن يبطل ذلك فقال أولًا لهم في حجته «فمن أراد أن يجعلها عمرة فليفعل» تأنيسًا لهم، فلما رآهم يترددون لأنهم ما كانوا يرون العمرة جائزة في أشهر الحج ويقولون: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما رأى أكثر الناس قد أحرم بالحج مجتنبًا للعمرة أمرهم بالتحلل بالعمرة(٤) عند قدومهم مكة شرفها الله تعالى، ولذلك أعمر عائشة في ذي الحجة ليقطع تحكماتهم وابتداعهم في أمر الدين (فكانوا يحرمون العمرة) فِي أشهر الحج (حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم) فأبطل النبي ﷺ ما كانوا يعتقدونه.

[۱۹۸۸] (ثنا أبو كامل) فضيل بن الحسين الجحدري (٥) قال (ثنا أبو عوانة) الوضاح مولى زيد بن عطاء اليشكري

<sup>(</sup>١) «تهذيب اللغة» (وبر).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٥٦٤)، و«صحيح مسلم» (١٢٤٠) (١٩٨).

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): الحجازي.

(عن إبراهيم بن مهاجر) البجلي (١) الكوفي (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي، يقال: اسمه بكر، قال: (أخبرني رسول مروان) بن الحكم الأموي (الذي (١) أرسل) بضم الهمزة على البناء للمفعول، أي: أرسله مروان (إلى أم معقل) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف الأنصارية، زوجة أبي معقل الصحابية الأسدية أنها (قالت: جاء أبو معقل) زوجها، واسمه الهيثم الأسدي، شهد مع رسول الله عليه أحد وهو والد معقل راوي حديث النهي عن استقبال القبلة (٣) بغائط.

(حاجًا مع رسول الله ﷺ، فلما قدم من حجته قالت) له زوجته (أم معقل) [زينب الأسدية] (قد علمت أن علي) يعني: في ذمتي (حجة) لأنه المتبادر عرفًا.

(فانطلقا يمشيان) فيه أن المشي إلىٰ أهل العلم للسؤال<sup>(٥)</sup> أولىٰ من الركوب، وأن غير المخدرة<sup>(٢)</sup> تحضر إلىٰ مجلس القضاء، وأما المخدرة<sup>(٧)</sup> فيرسل إليها الحاكم من يسمع كلامها (حتىٰ دخلا عليه) أي: على النبي على النبي على ولم<sup>(٨)</sup> يذكر الاستئذان والسلام، فلعلهما تركا لكونهما معلومين عند السامع.

(فقالت(٩): يا رسول الله إن علي حجة) يحتمل أن يكون سبب

<sup>(</sup>١) في (م): النخعي.

<sup>(</sup>۲) من (م)، و «سنن أبي داود».(۳) في (م): القبلتين.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م). (٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): المخدورة. (٧) في (م): المخدورة.

<sup>(</sup>٨) سقط من (م). (٩) في (م): فقلت.

الوجوب [وجود الاستطاعة] (١) أو النذر أو غيرهما (وإن لأبي معقل بكرًا) بفتح الباء وإسكان الكاف هو الفتي من الإبل (قال أبو معقل: صدقت) لي بكر، ولكن (جعلته في سبيل الله) فيه أن جعلت من صيغ الوقف، فلو قال: جعلته وقفًا [في سبيل الله] (٢)، أو جعلته لله، أو في سبيل الله صار وقفًا، وظاهر الحديث أنه لا يشترط في الوقف القبول؛ لأنه وقف على جهة عامة فهو كالوقف على الفقراء والمسجد.

(فقال رسول الله ﷺ: أعطها) البكر (فلتحج) بضم الحاء (عليه) فيه وقوع الأمر للغائب (فإنه) أي: فإن (ملاحج داخل (في سبيل الله) فيه أن من أراد الحج (على من سهم الغزاة؛ لأن الحج في (٥) سبيل الله، ولا يعطى عند الشافعي إلا من سهم ابن السبيل؛ لأنه مسافر (٦).

(فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت) بكسر الباء، أي: كبرت في السن، (وسقمت) بكسر القاف، أي: مرضت، (فهل من عمل يجزئ) بفتح الياء (عني من حجتي) قال الله تعالى: ﴿وَاتَقُوا يَوَمَّا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ﴾ (٧) وقرأ أبو السماك العدوي: [لا يجزئ] بضم الياء من أجزأ، أي: أغنى، ويقال: جزا وأجزأ بمعنى واحد.

(فقال: عمرة) مبتدأ، وهو نكرة لكنه وصف بقوله (في رمضان تجزئ)

<sup>(</sup>١) في (ر): الوجوب بالاستطاعة.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>r) «الأم» ٤/ ١٢٥. بمعناه.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٤٨.

جملة في موضع الخبر (حجة) أي: تعدل حجة، وفي رواية لابن ماجه: «تعدل حجة» (۱) ، وفي رواية «تقضي حجة» (۲) ، أي: تقوم مقامها في الثواب لا أنها تقوم عن حجة الإسلام ولا عن غيرها؛ فإنه لو كان على الإنسان حجة فاعتمر في رمضان لم تجزئه عن الحجة بالاتفاق، لكن لما صحت نيتها (۳) في الحج وجعلت البكر له ورأت أنها عاجزة عن الحج لما حصل لها من الكبر والضعف جعل ثواب ذلك في العمرة في رمضان، خير لها ومجازاة لاحتراصها على الخير ورغبتها فيه، ومجازاة بنيتها.

قال المنذري: ورواه البزار والطبراني في «الكبير» في حديث طويل بإسناد جيد عن أبي طليق أنه قال للنبي على الحج معك؟ قال: «العمرة في رمضان»(٤)، قال: وأبو طليق هو أبو معقل، وكذا زوجته أم معقل تكنى أم طليق أيضًا، ذكره ابن عبد البر(٥).

وقال الترمذي: قال إسحاق: معنىٰ هذا الحديث مثل ما روي عن النبي على أنه قال: «من قرأ ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴿ فَقَد قرأ ثلث القرآن» (٢). يعني: لكن يفرق بينهما بأن من قرأ ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فقد قرأ ثلث القرآن بلا مضاعفة ثواب، ومن قرأ ثلث القرآن كان ثوابه

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۹۹۳).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۸۲۳).

<sup>(</sup>٣) في (ر): بعينها.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ٢٢/ ٣٢٤ (٨١٦)، و«كشف الأستار» (١١٥١).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (٢١٦).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (٩٣٩).

مضاعفًا، وهكذا هذا الحديث.

[۱۹۸۹] (حدثنا محمد بن عوف) (۱) بن سفيان أبو جعفر (الطائي) قال: (ثنا أحمد بن خالد) بن موسىٰ (الوهبي) بإسكان الهاء الكندي صدوق، مات سنة أربعة عشر (۲)، قال (ثنا محمد بن إسحاق، عن عيسىٰ بن معقل بن (۳) أم معقل) الأسدية (الأسدي) بفتح السين وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، واحترز به من أسد بن ربيعة بن نزار، وهو بفتح السين أيضًا، وأما أسد بإسكان السين فهو لغة في الأزد، قال (حدثني يوسف بن [عبد الله بن سلام]) (٤) بتخفيف اللام، وهو الذي أجلسه النبي علي عجره وسماه.

(عن جدته أم معقل) وتسمى أم الهيثم الأسدية (قالت: لما حج رسول الله على حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك) بفتح اللام (أبو معقل) أي: من ذلك المرض (وخرج النبي على) أي: إلى الحج (فلما فرغ من حجه) أي: رجع منه (٥) (جئته) لأسلم عليه (فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي (٢) معنا) وهكذا قال لأم سنان الأنصارية لما رجع من حجته، وكان هذا السؤال منه لينبه على المانع من حجها؛ إذ كان أذن في

<sup>(</sup>١) في (م): عون.

<sup>(</sup>٢) يعنى بعد المائتين. انظر: «تقريب التهذيب» ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (ر): عن.

<sup>(</sup>٤) في (م): عبد السلام.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): تجيء.

الناس بالحج أذانًا يعم الرجال والنساء.

(قالت: لقد تهيأنا) للحج (فهلك أبو معقل) ظاهر هذا يدل على رد قول من قال: إن أبا معقل كان مع النبي على في حجة الوداع، ومات معه (وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله) أي: بأن ينتفع به في الغزو، وفيه صحة الوصية بالحيوان، وتكون وصية بمنافعه، فلو صرح بالوصية بالمنافع لم يصح، وهذه الوصية محمولة على أن النبي على علم أنه يخرج من ثلث ماله الذي يتصرف فيه المريض.

(قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله) أحتج به أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق، على أن الحاج يعطى منها، أي: من الزكاة وإن كان غنيًّا، وعن أحمد رواية أخرى: لا يتصرف منها في الحج. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي (۱) وأبو ثور وابن المنذر، وهذا أصح عند أحمد؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن (۲) كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في الآية على الكثير؛ لأن الظاهر إرادته به، ولأن الزكاة إنما تدفع للمحتاج إليها أو من يحتاج إليه (۱) المسلمون كالعامل، وإذا قلنا

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٩/ ٢٢٢، و«فتح القدير» ٤/ ١٧٥، و«الأم» ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر): وقال.

<sup>(</sup>٣) من (م).

[يجوز دفع] (١) الزكاة في الحج فلا تدفع إلا بشرطين أحدهما: أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها، والثاني: أن يأخذه لحجة الفرض؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه وإبراء ذمته، وأما المتطوع فله مندوحة عنه (٢). وأما هاذا (٣) الحديث فلا يمتنع أن يكون الحج في سبيل الله، والمراد بالآية غير سبيل الحج؛ لما ذكرناه.

(فأما إذ فاتتك هاني الحجة) التي (معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة) وفي رواية مسلم: «تقضي (٤) حجة -أو حجة معي (٤) على الشك، ورواه الحاكم بزيادة «معي (٢) من غير شك، ولما حج النبي بأزواجه وأخبرته بعذرها بأنها لم تكن لها (٧) راحلة، فلما تحقق عذرها وأنها متحسرة على ما فاتها من الحج معه حضها على العمرة في رمضان وأخبرها أنها تعدل لها حجة معه.

(فكانت) [أم معقل] (من الحج حج [والعمرة عمرة] (من أي أجره معلوم وثوابه مشهور أنه أفضل من العمرة (والعمرة عمرة) أي لها أجر وثواب دون الحج، ولهذا فضلت العمرة في رمضان لشدة

<sup>(</sup>۱) في (ر): بجواز.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۹/ ۳۲۸–۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): تقتضي.

<sup>(</sup>ه) «صحيح مسلم» (١٢٥٦) (٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» ٥/ ۲۳٠.

<sup>(</sup>٧) من (م).

<sup>(</sup>٨) من (م).

<sup>(</sup>٩) سقط من (م).

المشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم (وقد قال هذا لي رسول الله على الله على الله على الله على ما أدري أ) هذا الثواب العظيم (لي خاصة) بي دون غيري من النساء والرجال، أم لي ولهم، وهذا ليس خاص بها كما قال القرطبي وغيره، بل كل من يساويها في تلك الحال والنية من النساء والرجال، واعتمر في رمضان كان له مثل ذلك الثواب(١).

[۱۹۹۰] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الوارث) [بن سعيد] بن ذكوان التيمي (٣) (عن عامر) بن عبد الواحد (الأحول) وفيه ذكر الإنسان بلقبه المعروف به إذا لم يرد به التنقيص كالأعرج، والأصم، وذلك جائز بنية التعريف، وهذا أحد المواضع الستة المستثناة من الغيبة، فإن ذكر هذا اللقب على جهة التنقيص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.

(عن بكر بن عبد الله) بن عمرو المزني البصري، تابعي، أدرك (٤) ثلاثين من فرسان (٥) مزينة منهم عبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار، وكان عابدًا من خيار الناس (٦).

(عن ابن عباس رضي الله عنما قال: أراد رسول الله على الحج أي: حجة الوداع (فقالت أمرأة لزوجها) لعل المرأة هي أم معقل (٧)، فإن أكثر

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>Y) في الأصول الخطية: شعيب. والمثبت من «تهذيب الكمال» ١٨/ ٨٧٨.

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): بن شعيب بن العتكي المروزي. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر): خمس و. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٥) في (م): قريتان.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» ۲۱۸/٤.

<sup>(</sup>٧) في (م):عقيل.

الطرق المصرحة باسمها هي أم معقل، وسمى المرأة البخاري أم سنان، وفي رواية ابن حبان في «صحيحه» والطبراني: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: «يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة»(١) وإذا صحت الروايات حمل على تعدد القصة.

(أحجني) بكسر الحاء وفتح الجيم المشددة على الأكثر لخفة الفتحة؛ لئلا يجتمع ساكنان، ويجوز كسر الجيم لإتباع الحاء قبلها، ولأن الأصل في التقاء الساكنين الكسر (مع رسول الله على جملك) وفي رواية في «الصحيح» أنها جعلت عليها حجة معك.

قال القرطبي: معناه أنها همت بذلك وعزمت عليه، لا أنها أوجبت ذلك عليها بالنذر؛ إذ لو كان ذلك لما أجزأها عن العمرة (٢).

(فقال: ما عندي ما أحجك) بضم الهمزة وكسر الحاء وبرفع الجيم (عليه) الظاهر أنه أراد: ما لي ما أحجك عليه؛ لأن سياق الكلام يدل على أن الجمل كان عنده ولكنه كان قد وقفه وحبسه فصار ملكًا لله؛ فإن الأصح أن الوقف ملك لله.

(فقالت: أحجني) بكسر الجيم كما تقدم، ويجوز إظهار التضعيف علىٰ لغة نجد فتقول: أحججني (علىٰ جملك فلان) فيه دليل علىٰ تسمية الدواب؛ فإنه مستحب أو سنة (قال: ذاك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث (حبيس في سبيل الله) فيه أن التحبيس صريح (٣) في الوقف، وهو قول الجمهور، وعن الإصطخري أن التحبيس كناية (٤).

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» (٣٦٩٩)، و«المعجم الكبير» (١١٣٢٢).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م). (٤) «الوسيط» ٤/ ٢٤٤.

فلا بد من ضم النية إليه أو ضم لفظ آخر.

وفيه دليل على جواز الوقف في (١) سبيل الله، قال ابن الصباغ وغيره: إذا وقف في (٢) سبيل الله يكون للغزاة الذين لهم معايش يغزون إذا نشطوا (٣) دون أهل الفيء الذين هم مدونون للغزو.

(فأتى رسول الله على فقال: إن أمرأتي تقرأ) بفتح التاء والراء (عليك السلام ورحمة الله) فيه إرسال المرأة السلام مع زوجها إلى أجنبي إذا كان من أهل العلم والصلاح، وإذا أرسل السلام مع أحد وجب عليه تبليغ السلام إليه، ويقول المبلغ هكذا، ولا يقول ما كثر أستعماله في هذا الزمان: فلان يقبل أياديك؛ فإن فيه مخالفة السنة والكذب.

(وإنها سألتني الحج معك فقلت) لها(: ما عندي ما أحجك) بضم الهمزة وكسر الحاء أيضًا (عليه) فيه دليل علىٰ أنه لو قال: والله ما لي جمل أحملك عليه، [أو: ما عندي ما أحملك عليه] (3)، وكان له جمل وقفه لله تعالىٰ أنه لا يحنث، وقد قال أصحابنا أنه لو حلف أنه لا مال له، وله مكاتب أو موقوف أو منفعة لم يحنث، ويحنث بما إذا كان له مدبرًا أو معلق عتقه بصفة (٥)، أو عبد يخدمه (٢).

(فقالت: أحجني) ويجوز: أحججني (على جملك فلان) بالجر على البدل (فقلت: ذاك) بكسر الكاف (حبيس) بفتح الحاء، فعيل بمعنى

<sup>(</sup>١) في (م): على.

<sup>(</sup>٢) في (م): على.

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): أو.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «روضة الطالبين» ١١/ ٥٢.

مفعول كخضيب بمعنى مخضوب.

(فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله) آستدل به أحمد على أن الحج في سبيل الله (۱). ولو وقف على سبيل الله كان وقفًا على مستحقي سهم الزكاة، واستدل بالحديث، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن النبي على علم أو ذكر له ما يقتضي أنه أراد سبيل الخير وقصده، أو ما يدخل فيه الحج، فإنا (۲) نقول أنه يجوز إطلاق سبيل الله على الحج بقرينة، أما عند الإطلاق وعدم القرينة فيجب حمله على المعهود الشرعي وهو الغزو (۳). وأيضًا لم يكن وقف فيجب حمله على المعهود الشرعي وهو الغزو الله أو سراياه، ولم يكن في (٤) ذلك الوقت، فالحج عليه أولى من تعطيله، فيؤخذ منه أنه يكن في (٤) ذلك الوقت، فالحج عليه أولى من تعطيله، فيؤخذ منه أنه أستعماله في غيره من سبيل الخزو وتعذر الغزو في أفضل الأوقات وأمكن أستعماله في غيره من سبيل الخير ولا [يضر به] (٥) جاز، بل يستحب. قاله السبكي، ثم قال: وهذا الحكم وهو حمل سبيل الله على الغزاة قاله السبكي، ثم قال: وهذا الحكم وهو حمل سبيل الله على الغزاة لا خلاف فيه عندنا.

وأما سبيل الخير وسبيل البر قال الرافعي: لو وقف على سبيل البر والخير صرف إلى أقارب الواقف؛ فإن لم يوجدوا فإلى أهل الزكاة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ٩/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) في (م): فإنه.

<sup>(</sup>٣) «الحاوى الكبير» ٨/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): يصرفه.

<sup>(</sup>٦) أنظر «الفتاوي الفقهية الكبري» ٣/ ٢٦٠، و«روضة الطالبين» ٥/ ٣٢١.

قال البغوي: الموقوف على سبيل البر يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة وإصلاح القناطر ودفن الموتى وغيرهم، ولو جمع بين سبيل الله وسبيل الخير صرف النصف إلى الغزاة والنصف إلى أقاربه. قال(١) السبكي: وأنا أختار في سبيل البر أن يصرف إلى الستة الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ ﴾ الآية.

(قال<sup>(۳)</sup> وإنها) بكسر الهمزة معطوف على ما<sup>(٤)</sup> تقدم. (أمرتني أن أسألك) فيه أن الأمر يستعمل للمساوي، والمشهور أن الطلب ممن هو دونه أمر<sup>(٥)</sup> ولمن هو مساويه التماس، ولمن هو فوقه دعاء وطلب (ما يعدل حجة معك) رواية النسائي: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، ولم يتيسر لها ذلك فما يجزئ عنها<sup>(٦)</sup>.

(فقال رسول الله على: أقرئها) بكسر الهمزة أوله (٧) وسكون الهمزة أخره قبل الهاء مني (السلام ورحمة الله) بالنصب بالعطف (وأخبرها أنها) أن عمرة في رمضان (تعدل حجة معي عمرة) بالرفع (في رمضان). قال القرطبي: وإنما عظم أجر العمرة في رمضان لعظم حرمة شهر

في (ر): قاله.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>ه) من (م).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي الكبرى» (٤٢١٤).

<sup>(</sup>٧) زاد في (م): وسكون أوله.

رمضان، ولشدة النصب والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم، لاسيما لمن اعتمر ماشيًا في شدة الحر أو البرد، وقد أشار إلى هذا قوله على لله لله على الله المن المرها بالعمرة: «وأجرك على قدر نصبك»(١).

[۱۹۹۱] (ثنا عبد الأعلىٰ بن حماد) بن نصر البصري، قال: (ثنا داود ابن عبد الرحمن) العطار.

(عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) [عروة ابن الزبير] ( رضي الله تعالىٰ عنه.

(عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة) بفتح القاف.

(وعمرة في شوال) قال القرطبي: هٰذِه (٣) العمرة المنسوبة إلىٰ [شوال فهي](٤) والله أعلم عمرة الجعرانة، أحرم بها في أخريات (٥) شوال، وكملها(١) في ذي القعدة فصدق عليها نسبة شوال وذي القعدة (٧).

[۱۹۹۲] (ثنا النفيلي) قال (ثنا زهير) بن معاوية، قال (ثنا أبو إسحاق) السبيعي (عن مجاهد) بن جبر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٨٧)، ومسلم (١٢١/١٢١١) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>ه) في (ر): آخر باب.

<sup>(</sup>٦) في «المفهم»: كلها.

<sup>(</sup>V) «المفهم» ٣/ ٧٢٣.

أي: عمرتين (فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله على قد أعتمر ثلاثًا) قد يستدل به من يقول بمفهوم العدد، فإن عائشة فهمت منه في قوله: مرتين. الحصر في عدد ما أضمره (١)، فأنكرت عليه بحسن بلاغتها في قولها: لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثًا (سوى التي قرنها بحجة الوداع) كما سيأتي.

[۱۹۹۳] (حدثنا النفيلي، وقتيبة) بن سعيد (قالا: ثنا داود بن عبد الرحمن العطار) قال الذهبي: ثقة، وكان أبوه عطارًا نصرانيّا بمكة، وكان يحض بنيه على القرآن ومجالسة العلماء، قال الشافعي: ما رأيت أورع من داود (۲).

(عن عمرو بن دينار) مولى قريش المكي (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أعتمر رسول الله أربع عمر: عمرة) يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والنصب على أنه بدل من أربع، والجر على أنه بدل من عمر (الحديبية) بتخفيف الياء الثانية -يعني: التي صده فيها المشركون عن البيت فحل فيها من الحديبية، وحلق ونحر ورجع إلى المدينة كما صالحهم عليه.

(و) العمرة (الثانية) عمرته (حين تواطؤوا) أي: توافقوا، قال الله تعالى: ﴿ لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ (٣) (على عمرة من قابل) أي: من السنة الثانية المستقبلة. قال قتيبة بن سعيد: يعني: عمرة القضاء،

<sup>(</sup>١) في (م): أعتمره.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» للذهبي ۱/۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٧.

(والثالثة)<sup>(٤)</sup> عمرته (من الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، هكذا صوابها عند الشافعي والأصمعي وأهل اللغة ومحققي المحدثين، ومنهم من يكسر العين ويشدد الراء، وعليه أكثر المحدثين، وكانت هلِّه العمرة بعد منصرفه من حنين ومن الطائف.

(والرابعة التي قرن مع حجته) هذا هو الصواب عند أصحابنا: أنه على أحرم مفردًا في أول إحرامه، ثم أحرم بالعمرة وقرنها بالحج فصار قارنًا. قال النووي: وأما قوله في مسلم أن النبي على كان في حجة الوداع مفردًا لا قارنًا فليس كما قال (٥).

[۱۹۹٤] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، وهدبة) بضم الهاء (بن خالد) بن الأسود بن هدبة الأزدي، ويلقب بهداب،

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ر): و.

<sup>(</sup>٤) في (ر): الثانية.

<sup>(</sup>٥) أنظر «المجموع» ٧/ ١٥٩.

وإنما أسمه هدبة (١) كما حكاه الجياني وغيره.

(قالا: حدثنا همام) بن يحيى العودي. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (٢).

(عن قتادة، عن أنس: أن النبي على أعتمر أربعًا، كلهن) بنصب اللام (في ذي القعدة) قال العلماء: وإنما أعتمر لله هذه العمرة في ذي القعدة لفضيلة ذي القعدة، ولمخالفة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله على مرات (٣) في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه.

(إلا التي مع حجته) وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة (عمرة زمن الحديبية) في ذي القعدة سنة ست (أو من الحديبية) وعمرة القضاء) في سنة سبع (وعمرة من الحديبية (وعمرة القضاء) في سنة سبع (وعمرة من الجعرانة حيث (عنائم حنين في ذي القعدة) سنة ثمان، وهي عام الفتح (وعمرة مع (هنائم حنين في ذي القعدة) سنة ثمان، وهي عام الفتح (وعمرة مع حجته) وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة.

قال القاضى عياض: ما ذكره أنس أن العمرة الرابعة كانت مع(٧)

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» للذهبي ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) في (ر): عمرات.

<sup>(</sup>٤) في (ر): حين.

<sup>(</sup>٥) في (ر): في.

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ر): في.

حجته فيدل على أنه كان قارنًا، وقد رده كثير من الصحابة، والصواب أنه أحرم مفردًا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا (١) كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۸/ ۲۳۵.

# ٨٢ - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيثُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُثُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

1990 - حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَني عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَي بَكْرٍ، عَن أَبِيها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ ابْنِ أَي بَكْرٍ، عَن أَبِيها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أَخْتَكَ عائِشَةَ فَأَعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطْتَ بِها مِنَ الأَكْمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّها عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةً» (١٠).

1997 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مُزاحِمِ بْنِ أَبِي مُزاحِمٍ، حَدَّثَني أَبِي مُزاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ، عَن مُحَرِّشٍ الكَعْبِي قالً: حَدَّثَني أَبِي مُزاحِمٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ، عَن مُحَرِّشٍ الكَعْبِي قالً: دَخَلَ النَّبِي عَلَيْ الجِعْرانَةَ فَجاءَ إِلَى المَسْجِدِ فَرَكَعَ ما شاءَ اللهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ آسْتُوىٰ عَلَىٰ راحِلَتِهِ فاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّىٰ لَقِي طَرِيقَ اللهِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ عَلَىٰ راحِلَتِهِ فاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّىٰ لَقِي طَرِيقَ اللهِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبائِتِ (٢).

#### \* \* \*

## باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟

[1990] (ثنا عبد الأعلى بن حماد) المصري، قال: (ثنا داود بن عبد الرحمن) العطار، قال (ثني عبد الله بن خثيم) (٣) بالتصغير (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف؛ لأنه غير منصرف (عن حفصة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۸٤)، ومسلم (۱۲۱۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٣/٤٢٦، والترمذي (٩٣٥)، والنسائي ٥/١٩٩.
 قال الألباني: صحيح دون ركوعه في المسجد فإنه منكر.

<sup>(</sup>٣) في (ر): خثعم.

بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي، كان أسمه عبد الكعبة فغيره وسماه النبي على عبد الرحمن، وأمه أم رومان أم عائشة.

(أن النبي على قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف) بفتح الهمزة وكسر الدال (أختك عائشة) بالنصب، فيه دليل على جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها، وهذا مجمع عليه (فأعمرها) بفتح الهمزة (من التنعيم) بفتح المثناة فوق وسكون النون مكان معروف خارج مكة على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة، قاله الفاكهي (۱). وهناك مسجدان رجح المحب الطبري أن الذي أعتمرت منه عائشة هو الأبعد على الأكمة الحمراء (۲). سمعت عن أشياخي [أن الأول] هو الصحيح عند أهل مكة.

فيه دليل على أن من كان بأرض مكة وأراد العمرة فيجب عليه الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات وهي في الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره. هذا مذهب الشافعي والجمهور، فلو أحرم بالعمرة في الحرم [ولم يخرج إلى الحل](٤) لزمه دم(٥). وقال عطاء: لا شيء عليه(٢). وقال قوم: يتعين الإحرام بالعمرة من التنعيم خاصة؛ فإنه من

<sup>(</sup>۱) «أخبار مكة» ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ۳/۷۱۱.

<sup>(</sup>٣) في (ر): الذي. (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) أنظر «المجموع» ٧/ ٢٠٩، و«شرح النووي» ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي» ٨/١٥١.

ميقات المعتمرين، ولا يجوز من غيره من أرض الحل من سائر الجهات بمكة أخذًا بظاهر هذا الحديث.

ووجه تبويب المصنف على هذا الحديث أن عائشة كانت أحرمت بعمرة، فلما كانت بسرف بقرب مكة حاضت فنسكت المناسك غير أنها لم تطف بالبيت وأمهلت الطواف، فلما كان يوم التروية [وأهل الناس بالحج] (۱) دخل عليها رسول الله على فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» فقالت: طاف الناس بالبيت ولم أطف، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: «إن هذا شيء (۲) كتبه الله على بنات آدم، أرفضي عمرتك». وليس المراد الإبطال (۳) بالكلية، بل المراد: أمسكي عن أعمالها، ثم أمرها أن تغتسل وتهل بالحج، فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، [فأمر أخاها] أن يذهب بها فيعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة بعد أيام التشريق لتقضي عمرتها.

(فإذا هبطت بها من الأكمة) بفتح الهمزة والكاف وهي الجبل الصغير (فلتحرم) بها، أي: بالعمرة، وذلك حين نزلوا منى (٥) وهبطوا إلى المحصب من منى، و[باتوا في](٢) المحصب (فإنها عمرة متقبلة) زاد

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): أمر.

<sup>(</sup>٣) في (م): إبطال العمرة.

<sup>(</sup>٤) في (ر): فأمرها.

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): يأتوا إلى.

أحمد في رواية له: وذلك ليلة الصدر (١) بفتح المهملة والدال، أي: الرجوع من منى، وبهذا يعرف المكان الذي أحرمت منه عائشة، يحتمل أن الله أعلمه بقبول عمرتها، ويحتمل أن يكون المعنى أنها عمرة (٢) منفردة عن الحج، حصلت لك كما حصلت لباقي الناس كما كانت تريد عمرة منفردة غير مندرجة تحت الحج، وفي هذا رد على من يقول: القران أفضل، وقد يحتج بقوله: «عمرة متقبلة» [من يقول] أنه يلزم من الصحة القبول.

[1997] (ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن مزاحم) ولم (ئ) يرو عنه إلا قتيبة (بن أبي مزاحم)، قال: (ثنا أبي) وهو مزاحم بن أبي (مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله) بن خالد (بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين الأموي، وكان ثقة، وولي مكة وحج بالناس (م) (عن محرش) بضم الميم وفتح الحاء المهملة [وتشديد الراء المكسورة وبالشين المعجمة، ويقال: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة] (ث) وفتح الراء المخففة وبالشين المعجمة. ويقال: مخرش مثل الثانية إلا أنها بالخاء المعجمة، قال علي بن المديني: وهو الصواب، وهو مخرش بن سويد بن عبد الله بن مرة من بني سلول بفتح السين المهملة وضم اللام ( $^{(*)}$ ).

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۱۹۸/۱.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>V) «الاستيعاب» (١٤٣٠)، و«تهذيب الكمال» ٢٨٦/٢٧.

(الكعبي قال: دخل النبي عليه الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين على الأفصح كما تقدم.

(فجاء إلى المسجد) الذي بها (فركع) فيه (ما شاء الله) [فيه أنه يستحب لمن أراد أن يصلي ركعتي الإحرام أن يصلي الركعتين في المسجد الذي هناك إن كان ثم مسجد] (١) فأحرم بالعمرة من الجعرانة. فيه استحباب الإحرام من الجعرانة.

وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة (٢٠). وذلك في رجوعه من الطائف وفي «فضائل مكة» للجندي عن يوسف بن ماهك قال: ٱعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي. (٣) والجعرانة من الحل بلا خلاف.

(ثم أستوى على راحلته) وفيه دليل لمن يرجح الإحرام عقب ركعتيه، والأصح أنه يحرم إذا أنبعثت به راحلته (فاستقبل) أي: لما خرج من الجعرانة سائر إلى (بطن سرف) بفتح السين وكسر الراء، وهو مكان بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل: تسعة، وقيل: أثنا عشر ميلاً (٥٠).

(حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائت) أي: كمن بات بها،

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) «مغازي الواقدي» ۳/ ۹٥۸.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢١٦/٩.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر): بطن.

<sup>(</sup>٥) من (م).

ويبين هذا الحديث رواية الترمذي عن محرش الكعبي: أن رسول الله على خرج من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من (۱) بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس (۲). وأخرجه النسائي (۳) بأتم من هذه الرواية.

<sup>(</sup>۱) في (م): في.

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۹۳۵).

<sup>(</sup>٣) من (م).

## ٨٣ - باب المَقام في العُمْرَةِ

۱۹۹۷ - حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنا يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيّا، حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ أَبِانَ بْنِ صالِحٍ وَعَنِ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ فِي عُمْرَةِ القَضاءِ ثَلاثًا (۱).

#### \* \* \*

# باب المقام [في العمرة]<sup>(٢)</sup>

[۱۹۹۷] (أخبرنا داود بن رشيد) بضم الراء وفتح الشين المعجمة الخوارزمي، قال (أخبرنا يحيئ بن زكريا) بن أبي زائدة الوادعي قال (ثنا محمد بن إسحاق، عن أبان) بفتح النون غير منصرف على الأكثر (ابن صالح) أبي بكر.

(وعن) عبد الله (بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على أقام في) سنة سبع في ذي القعدة في (عمرة القضاء) ويقال: عمرة القضية، ولهذا سميت عمرة القضاء وعمرة الصلح [(ثلاثًا). أي](٤): ثلاثة أيام في مكة.

### 

<sup>(</sup>۱) أنفرد به أبو داود، وأخرجه البزار في «مسنده» (۲۹۱۲) من طريق يحيى بن زكريا به. وقال: حسن الطريق عن ابن عباس. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۷٤۳): إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث صحيح فإن له شاهدًا قويًّا من حديث البراء في «الصحيحين» [البخاري (۲۲۹۸)، ومسلم (۱۷۸۳)].

<sup>(</sup>٢) في (ر): بمكة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): الوادي. أنظر: «تهذيب الكمال» ٣١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

## ٨٤ - باب الإفاضة في الحَجِّ

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزْاقِ، أَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْني راجِعًا (١٠). ١٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَيَعْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ - المَعْنَىٰ واحِدُ - قالا: حَدَّثَنا ابن أَبي عَدي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - يُحَدِّثانِهِ جَمِيعًا ذاكَ عَنْها - قالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتي التي يَصِيرُ إلَي فِيها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَساءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصارَ إلَي وَدَخَلَ عَلَى وَهُبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلُ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ عَلَى وَهُبُ بْنُ زَمْعَةً وَمَعَهُ رَجُلُ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ عَلْكَ وَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدُ وَهُ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ

رُبُنُ عَنْ اللَّهُ عَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي عَنْ النَّ النَّبِي النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّ النَّبِي عَنْ النَّبُنِ النَّبُولُ النَّبُولُ النَّبُنِ النَّهُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالَالِي النَّالِي الْمُنْ النَّالِي الْمُنْ الْمُنَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٦/ ٢٩٥، وابن خزيمة (٢٩٥٨). وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٩٢٠)، وابن ماجه (٣٠٥٩)، وأحمد ١/ ٢٨٨. وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٣٠٦٠)، والنسائي في «الكبرى» ٢١٨/٤، وابن خزيمة (٢٩٤٣). وصححه الألباني.

# باب الإفاضة(١) في الحج

[۱۹۹۸] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع أحد الأعلام، قال: (أنا عبيد الله) بالتصغير.

(عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي على أفاض) من منى (يوم النحر) بعدما نحر فطاف طواف الإفاضة (ثم) رجع و(صلى الظهر بمنى راجعًا) أي بعدما رجع، وهكذا روى مسلم عن ابن عمر أنه الله أفاض [يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وتقدم عن النووي: الظاهر أنه الله أفاض] أفاض] قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر ثانيًا إمامًا بأصحابه، فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة، وهما صادقان (٣).

[۱۹۹۹] (ثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين) بفتح الميم ابن عوف ابن زياد البغدادي الحافظ (المعنى واحد، قالا: ثنا) محمد (بن) إبراهيم بن (أبي عدي، عن محمد بن إسحاق) قال (ثني أبو عبيدة) بضم العين مصغر عامر (بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه) عبد الله بن زمعة (وعن أمه زينب بنت أبي سلمة) أسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهي بنت أم سلمة زوج النبي على كان أسمها «برة» فغيره النبي على فسماها زينب.

<sup>(</sup>١) في الأصول الخطية: الإقامة. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>T) «المجموع» ٨/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) في (ر): عبدة.

(عن أم سلمة يحدثانه (۱) جميعًا ذاك عنها) عن أم سلمة (قالت: كانت ليلتي التي يصير) أي: يدور (إلي فيها النبي على) كما في رواية البيهقي والحاكم (مساء يوم النحر) رواية البيهقي: مساء ليلة النحر (۲). فإن الظاهر أن نوبتها من رسول الله على يوم وليلة كما تقدم (فصار إليً) رواية البيهقي: فكان رسول الله على عندي (فدخل على وهب بن زمعة) بفتح الزاي وإسكان الميم ابن الأسود بن (۱) المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي [من مسلمة الفتح، وقع ذكره هاهنا، هو أخو عبد بن زمعة، وأخوه روى ثلاثة أحاديث] (١).

(ودخل معه رجل من آل أبي أمية) رواية البيهقي: [رجل من آل أبي أمية] (منة] (متقمصين) بضم الميم وفتح القاف، أي: لابسي قميصين، فمن معاني تفعل المستعملة (٦) لها أن تكون للتلبس (١) بمسمى ما استق منه نحو: تقمص: أي لبس قميصًا، وتعمم لبس عمامة، وتأزر لبس إزارًا، وتدرع لبس درعًا، وتفرئ لبس فروة، وتقبئ لبس قباء.

(فقال رسول الله ﷺ لوهب) بن زمعة (هل أفضت) يا (أبا عبد الله) أي: طفت طواف الإفاضة، فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيها نوع

<sup>(</sup>۱) في (ر): ثنا به.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ٥/ ١٣٦، و «المستدرك» ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر): عبد. وهي زيادة مقحمة، وانظر «تهذيب الكمال» ٣١/ ١٣٣-١٣٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر): من بني أمية.

<sup>(</sup>٦) في (ر): ٱستعمله.

<sup>(</sup>٧) في (م): التلبيس.

إكرام (قال: لا والله يا رسول الله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف (قال: انزع) بكسر الزاي (عنك القميص، فنزعه من رأسه، فنزع صاحبه قميصه من رأسه [ثم قال: ولم يا رسول الله؟])(۱) فيه جواز سؤال المتعلم من معلمه، والولد من أبيه إذا أمراه(۲) بأمر عن العلة في ذلك ليفهما المعنى في ذلك، وكذا للمستفتي أن يسأل المفتي عن وجه الدليل، ويجيبه [المفتي إذا](۳) رأى في ذلك نفعًا.

(قال: إن هذا يوم رخص لكم) فيه (إذا رميتم جمرة) العقبة، زاد البيهقي: «ونحرتم الهدي إن كان لكم» (أن تحلوا) من كل شيء، رواه البيهقي: «فقد حللتم» (من كل شيء حرمتم منه إلا النساء) رواية البيهقي: «حتى تطوفوا بالبيت».

(وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا [هاذا البيت] صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة) رواية البيهقي: «صرتم حرمًا [كما كنتم] أول مرة»، (حتى تطوفوا به) أي: بالبيت، قال البيهقي: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهاذا الحديث (٧). وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير النبير المناد الحديث (٧).

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) في (ر): أمره.

<sup>(</sup>٣) في (م): إن.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) في (م): بالبيت.

<sup>(</sup>٦) في (ر): كهيئتكم.

<sup>(</sup>V) «السنن الكبرى» ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>A) «المحلى» ٧/ ١٣٩.

[۲۰۰۰] (ثنا محمد بن بشار) قال (ثنا عبد الرحمن) بن مهدي، قال: (ثنا سفيان، عن أبي الزبير) بالتصغير محمد بن مسلم المكي التابعي.

(عن عائشة وابن عباس رسول الله على أخر الطواف) أي: طواف الزيارة كما في الترمذي (إلى الليل) وقال: حديث حسن، قال: وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، ووسع بعضهم: أن يؤخر (١) إلىٰ آخر أيام منى (٢).

وكذا رواية البخاري عن عائشة وابن عباس: أن النبي ﷺ أخر طواف يوم النحر إلى الليل<sup>(٣)</sup>.

قال البيهقي: وسمع أبو الزبير من ابن عباس، وفي سماعه من عائشة نظر (٤). وأخرج البيهقي عن عائشة: أن النبي على زار مع نسائه ليلا (٥)، وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير. فعلى هذا يكون النبي على حكما قال النووي - أفاض قبل الزوال وطاف، ثم رجع إلى منى، ثم عاد إلى مكة ليلا للزيارة لا لطواف الإفاضة فزار معهن ثم عاد إلى منى فبات بها (٢). قاله ابن الرفعة.

[۲۰۰۱] (ثنا سليمان بن داود) المهرى، قال (ثنى) عبد الله (بن

<sup>(</sup>١) زاد في (م): إلى مني.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۹۲۰)..

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٧٣٢) معلقًا.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>ه) «السنن الكبرى» ٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>٦) «المجموع» ٨/ ٢٢٢. بمعناه.

وهب) قال (حدثني) عبد الملك (ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وتخفيف الموحدة، واسم أبي رباح أسلم مولى فهر أو جمح المكى.

(عن ابن عباس: أن النبي على لم يرمل في) الطواف (السبع الذي أفاض فيه) نسخة: به، وقال عطاء: لا رمل فيه، قال الرافعي: لا خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف، بل إنما يسن في طواف واحد، وفي ذلك الطواف قولان مشهوران، أصحهما عند الأكثرين: أنه يسن في طواف يعقبه سعي، ولا يرمل في طواف الإفاضة إن (۱) لم يرد السعي بعده (۲). وإن أراد إعادة السعي بعده لم يرمل بعده أيضًا على المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكى البغوي فيه قولين، ولو طاف للقدوم وسعى بعده ولم يرمل فهل يقضيه في طواف الإفاضة؟ وجهان، وقيل: قولان، أصحهما: لا يرمل، ولو طاف للقدوم ورمل فيه ولم يسع، قال الجمهور: يرمل في طواف الإفاضة السعي (۳).

<sup>(</sup>١) في (م): إذا.

<sup>(</sup>۲) أنظر «الشرح الكبير» ٣/ ٤٠٢-٤٠٣.

<sup>(</sup>T) "المجموع" 1/ 23-23.

### ٨٥ - باب الوداع

٢٠٠٢ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ سُلَيْمانَ الأَحْوَلِ عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: كانَ النّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقالَ النّبي ﷺ: «لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبَيْتِ» (١).

#### \* \* \*

## باب في الوداع

[۲۰۰۲] (ثنا نصر بن علي) الجهضمي، قال (أخبرنا سفيان) بن عيينة (عن سليمان الأحول) لقب به للتعريف لا للتنقيص كما تقدم.

(عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه) أي: يتفرقون من كل جهة من غير أن يودعوا البيت، فنهاهم النبي على (فقال النبي الله النبي المعلون بكسر الفاء (٢) (أحد) منكم (حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف) فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء وأبو حنيفة وأحمد، وقال مالك وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه (٣).

قال القرطبي: إن الظاهر(٤) هذا الحديث حديث صفية؛ حيث

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۵۵)، ومسلم (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>Y) في (م): الراء.

<sup>(</sup>٣) "المجموع" ٨/ ٢٨٤، و"المبسوط" ٤/ ٠٤، و"المغني" ٥/ ٣١٦، و"المدونة" ١/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) من (م)، و «المفهم».

رخص لها في تركه لما حاضت، ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب، ولا يلزمه دم؛ لأن صفية لم يأمرها النبي على بشيء من ذلك، ولو كان ذلك واجبًا عليها لما جاز السكوت عنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (۱). وأجيب عن حديث صفية بأنه رخص لها لعذر الحيض كما رخص لها ترك الصلاة إذ الطواف بالبيت صلاة.



<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۲۶.

## ٨٦ - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

7٠٠٣ - حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### \* \* \*

## باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

رواه البخاري (۱۷۳۳)، ومسلم (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٣/٤١٦، وابن أبي شيبة ٣/٥٥٣.

وصححه الألباني وقال: لكن الحديث منسوخ بحديث عائشة الذي قبله وغيره.

<sup>(</sup>٣) في (م): كعب.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٧٥٧).

عن عائشة أن صفية حاضت فذكرت ذلك للنبي عَلَيْهِ.

(فقال رسول الله: لعلها حابستنا) قال القرطبي: فيه دليل على أن الكَرِي<sup>(۱)</sup> يحبس على التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهر، وهو قول مالك، وقال الشافعي: لا يحبس عليها كري، ولتكري جملها أو تحمل مكانها غيرها، قال: وهذا كله في الأمن ووجود المحرم، وأما مع الخوف وعدم ذي محرم فلا تحبس باتفاق؛ إذ لا يمكن أن [يسير بها وحدها]<sup>(۲)</sup> ويفسخ الكري، ولا يحبس عليها الرفقة إلا أن يبقى لطهرها كاليوم ونحوه<sup>(۳)</sup>.

(قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت) رواية مسلم: إنها قد زارت يوم النحر<sup>(3)</sup> (فقال: فلا) أي: فلا تحبسنا (إذًا) التنوين في إذا بدل من الجملة المحذوفة عوض عنها، تقديره: فلا تحبسنا إذا أفاضت يوم النحر؛ لأنها أتت بالطواف الذي هو ركن الحج.

(أخبرنا أبو عوانة) الوضاح (عن يعلىٰ بن عطاء) الطائفي نزل واسطًا، الخبرنا أبو عوانة) الوضاح (عن يعلىٰ بن عطاء) الطائفي نزل واسطًا، ثقة (٧٠). (عن الوليد بن عبد الرحمن) الحرشي (عن الحارث بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في (ر): الذي.

<sup>(</sup>۲) في (ر، م): يسترها وحده. والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٤٢٨، و«الاستذكار» ١٣/ ٢٦٢، و«المجموع» ٨/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٢١١) (٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) في (م): عن.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ر).

<sup>(</sup>۷) «تقریب التهذیب» (۷۸۹۹).

ابن أوس) بن ربيعة الثقفي، يعد في الحجازيين، ويذكر في (١) الوحدان، سكن الطائف، (٢) عده ابن الأثير في الصحابة (٣)، وروىٰ عنه أيضًا [عمرو ابن أوس مع](٤) أنه أخوه.

(قال: أتيت عمر بن الخطاب شه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر) أي: طواف الإفاضة (ثم تحيض) هل عليها طواف الوداع؟ (قال: ليكن (٥) آخر عهدها بالبيت) بالبيت (٦) خبر كان وهو متعلق بمحذوف وهو الخبر حقيقة، وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع، أي: إذا يمكنها الإقامة.

وكان زيد بن ثابت يقول به ثم رجع عنه، فروى مسلم أن زيد بن ثابت خالف ابن عباس في هذا، قال طاوس: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال ابن عباس: أما لي، فسل (٧) فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله على بذلك؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس وهو يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت (٨). وروي عن عمر (٩) أيضًا أنه رجع إلى قول الجماعة.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر): وروي.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» (٧٤٨، ٩١٠).

<sup>(</sup>٥) في (ر): عمر وأوس يقال.

<sup>(</sup>٦) في (ر): لم يكن.

<sup>(</sup>٧) في (م): قال.

<sup>(</sup>A) «صحیح مسلم» (۱۳۲۸) (۳۸۱).

<sup>(</sup>٩) في (م): ابن عمر.

(قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله على فيه نسبة الفتوى الله عمر: أربت) بفتح الهمزة [وكسر الراء](١) وفتح تاء المخاطب وسكون الباء الموحدة (عن يديك) أي: سقطت آرابك، يديك وغيرها، والآراب بالمد: الأعضاء، واحدها إرب بكسر الهمزة وسكون الراء.

وعن ابن الأنباري: معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج، وقد أرب الرجل إذا اتحتاج إلى الشيء وطلبه (٢). وهانيه كلمة لا يراد بها الدعاء ولا وقوع الأمر كما قال: تربت يداك وأشباهه (٣). ولا يليق [بعمر أن] (٤) يدعو على صحابي بسبب سؤال [سأل عنه] (٥) رسول الله، بل المعنى: أصابك خجل إذ أردت أن تخجلني بخلاف رسول الله.

(سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله على الله على الله على الله على المفتى ويجله في الصلاح: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يقول للمفتي إذا أجابه: كذا أفتاني (٢) فلان أو غيرك (٧)، ولا يقول: كذا قلت أنا، ولا كذا وقع لي، وما

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة» (أرب).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر): سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ﷺ. وستأتي في (م) في موضعها.

<sup>(</sup>٤) في (ر): بأن عمر.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): أجابني.

<sup>(</sup>٧) في (م): غيره.

أشبه ذلك، قال<sup>(۱)</sup>: وإذا سأل مفتيًا آخر فيبدأ بالأسن الأعلم وبالأولى (۲).

(لكي ما أخالف) منصوب بكي، واللام لام الجر، وفيه أن الإنسان إذا سأل الشيخ المعلم عن مسألة وأخذ بقوله فلا يسأل بعده المتعلم به، لاحتمال أن يجيب بخلاف ما أجاب به شيخه، فربما أدى ذلك إلى أنتقاص المسؤول واستجهاله، لكن لا يظن هذا بالصحابة ...



<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) «أدب المفتى والمستفتى» ١/ ٩١.

## ٨٧ - باب طَوافِ الوَداعِ

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَن أَفْلَحَ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وانْتَظَرَنِي رضي الله عنها قالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللَّ بُطَحِ حَتَّىٰ فَرَغْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ. قالَتْ: وَأَتَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ البَيْتَ فَطافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ (١).

٢٠٠٧- حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ مَعِينِ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْ أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَىٰ -نَسِيَهُ عُبَيْدُ اللهِ آسُةِ آسُتَقْبَلَ البَيْتَ فَدَعا (٣).

### \* \* \*

### باب طواف الوداع

[۲۰۰۵] (ثنا وهب بن بقية) بن عبيد الواسطي (عن خالد) بن عبد الله الواسطي.

(عن أفلح) بن حميد الأنصاري (عن القاسم) بن محمد (عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة) أي لما مضت مع أخيها ليعمرها من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹٤)، ومسلم (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) أنظر سابقه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٦/ ٤٣٦، والنسائي ٢١٣/٥. وضعفه الألباني.

التنعيم حين أرادت عمرة منفردة عن الحج (فدخلت) أي إلى مكة (فقضيت عمرتي) أي بالطواف والسعي والتقصير، ثم رجعت (وانتظرني رسول الله على بالأبطح) وهو [المحصب والمراد به هنا بطحاء مكة، وهو متصل بالمحصب، وهو إلى منى أقرب من مكة، قال ابن دريد](۱): الأبطح والبطحاء الرمل المستطيل على وجه الأرض(۲). وقال أبو زيد: الأبطح أثر المسيل ضيقًا كان أو واسعًا.

(حتىٰ فرغت) من عمرتي ([وأمر الناس]<sup>(٣)</sup> بالرحيل) أي إلىٰ مكة ليطوفوا<sup>(٤)</sup> طواف الوداع، [(قالت: وأتىٰ رسول الله ﷺ) بمن معه إلىٰ (البيت فطاف به) أسبوعًا طواف الوداع]<sup>(٥)</sup>.

(ثم خرج) من مكة. قال الأذرعي من أصحابنا: لم أر لأصحابنا كلامًا في أن المودع بالطواف من أي أبواب المسجد الحرام يخرج. قال: وذكر بعض العصريين أنه يستحب أن يخرج من باب بني سهم (٦).

ومن نوادر المالكية عن ابن حبيب: أن النبي عَلَيْهُ دخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج إلى الصفا من باب بني مخزوم، وإلى المدينة من باب بني سهم، أنتهى (٧). فإن صح فذاك، ويحتمل أن يقال: يخرج

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «جمهرة اللغة» (بطح).

<sup>(</sup>٣) في (م): وأمرني.

<sup>(</sup>٤) في (م): ليطوف.

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) «نهاية المحتاج» ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>۷) «التاج والإكليل» ٣/ ١١٣.

المتوجه إلى المدينة ونحوها من باب بني سهم لا لكل أحد، لاسيما من بعد عن طريق مقصده، وإن لم يثبت ذلك فقد قالوا في صلاة الجماعة أنه ينصرف من المسجد في جهة حاجته، فإن لم يكن له حاجة فجهة يمينه، فكذا هاهنا، والله أعلم.

[٢٠٠٦] (ثنا محمد بن بشار) قال (ثنا أبو بكر) عبد الله (الحنفي) قال (ثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت: خرجت معه تعني مع (١) النبي عن منى (في النفر الآخر) بكسر الخاء وهو ثالث أيام التشريق والنفر الأول في اليوم الثاني (ونزل المحصب) وهو الأبطح، وخيف بنى كنانة.

(قال أبو داود: ولم يذكر) محمد (ابن بشار (۲) قصة بعثها إلى التنعيم) المتقدمة (ثم جئته سحير) تصغير سحر، وهو بعد في [منزله بالمحصب] (۲) بعدما رجع من طواف الوداع، وكان طوافه ورجوعه في الليل، وهي الليلة التي تلي أيام التشريق (فأذن) [بتشديد الذال] (في أصحابه بالرحيل [فارتحل]) فخرج (فمر بالبيت قبل الصلاة) لعل المراد به (۵) قبل صلاة الفجر؛ فإن النبي على قصد البيت فطاف (۲) به طواف الوداع ثم رجع بعد فراغه، قال النووي: وكل هذا في الليل (۷).

<sup>(1)</sup> من (a).

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): في.

<sup>(</sup>٣) في (م): مني.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) ، (٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ر): البيت.

(فطاف به حين خرج) قال النووي: فيه تقديم وتأخير، فإن طوافه ﷺ كان بعد خروجها إلى العمرة (١). (ثم خرج متوجها إلى المدينة) ليكون آخر عهده بالبيت.

[۲۰۰۷] (ثنا يحيئ بن معين) بن عون البغدادي، قال (ثنا هشام بن يوسف) قاضي صنعاء (عن ابن جريج) قال (أخبرني عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي يزيد) (۱) المكي (أن عبد الرحمن بن طارق) بن علقمة يعد في التابعين (عن أمه) نسيبة (۱)، وقال بعضهم: عبد الرحمن، عن عمه: (أن رسول الله على كان إذا جاز) بالجيم والزاي، وفي رواية حاذ (۱) بالحاء والذال المعجمة وبعد الحاء (۱) ألف (مكانًا من دار يعلى نسيه (۱) عبيد الله) بالتصغير (استقبل البيت) الحرام (فدعا) الله.

(قال أبو داود: والصحيح حديث يحيى بن معين) وهذا الصحيح من حديث عبد الرزاق.



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۸/۸۸.

<sup>(</sup>۲) في الأصول الخطية: زيد. والمثبت من «سنن أبي داود»، و«تهذيب الكمال» (۲) ديد. و«الكاشف» (۳٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في الأصول الخطية: الذال. والمثبت هو الموافق للسياق ورسم الكلمة.

<sup>(</sup>٦) في (ر): ابن أبي يزيد. وفي (a): نسيبة بن. والمثبت من «سنن أبي داود».

## ٨٨ - باب التَّخصِيب

٢٠٠٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ (١).

٢٠٠٩ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ المَعْنَىٰ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدُ، قَالُوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ كَيْسانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، قالَ: قالَ أَبُو رافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَنْزِلَهُ ولكن ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ. قالَ مُسَدَّدُ: وَكانَ عَلَىٰ ثَقَلِ النَّبِي عَلَيْهِ. وقالَ عُثْمانُ: يَعْني في الأَبْطَحِ (٢).

٢٠١٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ، عَن عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا في حَجَّتِهِ قالَ: «هَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مَنْزِلاً». ثُمَّ قالَ: «نَحْنُ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا في حَجَّتِهِ قالَ: «هَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مَنْزِلاً». ثُمَّ قالَ: «نَحْنُ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا في حَجَّتِهِ قالَ: هَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مَنْزِلاً». يُعْني: الْمُحَصَّبَ نازِلُونَ بِخَيْفِ بَني كِنانَةَ حَيْثُ قاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ». يَعْني: الْمُحَصَّبَ وَذَيْكَ أَنَّ بَني كِنانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَىٰ بَني هاشِمٍ أَنْ لا يُناكِحُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ
 وَذَلِكَ أَنَّ بَني كِنانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَىٰ بَني هاشِمٍ أَنْ لا يُناكِحُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ
 وَلا يُنُووهُمْ. قالَ الزَّهْرِي: وَالْخَيْفُ الوادِي (٣).

٢٠١١ - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ، حَدَّثَنا أَبُو عَمْرٍو - يَعْني: الأَوْزاعي - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ حِينَ أَرادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنْى: «نَحْنُ نازِلُونَ غَدًا». فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلا ذَكَرَ: الْخَيْفُ الوادِي (٤).
 الخَيْفُ الوادِي (٤).

٢٠١٢ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَن بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

رواه البخاري (١٧٦٥)، ومسلم (١٣١١).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٥٩٠)، ومسلم (١٣١٤).

وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابِن عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (١).

٣٠٠١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابن عُمَرَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ بِالبَطْحاءِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ (٢).

#### \* \* \*

### باب التحصيب

[۱۰۰۸] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيىٰ بن سعيد، عن هشام) ابن عروة] (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (إنما نزل رسول الله على المحصب) [بفتح الصاد] ألى أسم لمكان متسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، وهو إلى المقابر، سمي بذلك لكثرة ما به من الحصل أمن عر السيول، ويسمى بالأبطح، وخيف بني كنانة (ليكون أسمح) أي أسهل له (لخروجه) منه إلى مكة وأسرع (وليس بسنة) مستقلة، وليس من مناسك الحج (فمن شاء نزله) أي: نزل فيه (ومن شاء لم ينزله) ومن ترك النزول به فلا شيء عليه.

[٢٠٠٩] (ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد قالوا: ثنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر سابقه.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر): الحصبان.

سفيان) بن عيينة، قال (ثنا صالح بن كيسان) جمع الفقه والحديث والمروءة، قال أحمد: كان أكبر من الزهري(١).

(عن سليمان بن يسار) بمثناة من تحت ثم سين مهملة مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، قال أبوزرعة: ثقة مأمون عابد (٢).

(قال: قال أبو رافع) مولى النبي على ويقال: مولى العباس بن عبد المطلب، أسمه أسلم، ويقال: هرمز (لم يأمرني رسول الله على أن أنزله) بعد خروجي من منى ليلة الرابع عشر (ولكن ضربت) بسكون الباء الموحدة، [رواية: ضُرِبَت] (قبته) ضربها أبو رافع له لينزل في المحصب (فنزله على وكان) أبو رافع قبطيًا (على ثَقَل) بفتح الثاء المثلثة والقاف (النبي على وهو آلات السفر وأمتعته وحشمه، وأصله من الثقل ضد الخفة، وكذلك كان كركرة مولى النبي على ثقله.

(وقال عثمان) بن أبي شيبة: (يعني) نزل النبي على (في الأبطح) ويقال له: البطحاء، وهو بأعلى مكة للخارج منها عند بابها الشرقي، قال الداودي: هو ذو طوى وليس بصحيح (٤).

[۲۰۱۰] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، قال أحمد بن حنبل: إذا آختلف الناس في حديث معمر فالقول ما قال عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>. قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، عن

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۳/ ۸۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مشارق الأنوار» ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٩/٦٦٦.

علي بن حسين) زين العابدين، قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه (۱).

(عن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي المدني (عن أسامة بن زيد) رضي الله عنهما (قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل) بتاء الخطاب في أوله، هانيه الرواية المشهورة، وفي مسلم وغيره وفي رواية اللؤلؤي: ننزل (۲) بنون الجمع. (غدًا) رواية مسلم: وذلك (في حجته) حين دنونا من مكة (۳)، وفي رواية لمسلم: أتنزل غدًا في دارك بمكة (٤) وهاذا يؤيد الرواية الأولى.

فيه النظر والكلام في المنزل الذي ينزله المسافر قبل أن ينزل البلد، وفيه دليل لمن يقول: إن هذا السؤال والقول كان في حجة الوداع، قال القرطبي: وقد ٱختلفت الرواة هل كان هذا القول في فتح مكة أو في حجة الوداع؟ فروى الزهري كل ذلك، قال: ويحتمل أن يكون تكرر هذا السؤال والجواب في الحالتين وفيه بعد (٥).

(قال (٦): وهل ترك لنا عقيل منزلاً) رواية مسلم: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»(٧)، وهذا الاستفهام معناه النفي، أي: ما ترك لنا شيئًا

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۰ / ۳۸٤.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۳۱۶) (۳٤۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٣٥١) (٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٣٥١) (٤٣٩).

<sup>(</sup>ه) «المفهم» ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>۷) «صحيح مسلم» (۱۳۵۱) (۲۳۹).

من ذلك، فأضاف رسول الله على المنزل لنفسه، وظاهره الملك، فيكون عقيل بن أبي طالب اعتدى على منازل رسول الله على ودوره فباعها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين.

قال الداودي: إن عقيلًا باع ما كان للنبي على ولمن هاجر من بني عبد المطلب، [فيكون عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين](١)، قيل: إنه حكم لها بحكم الدار(٢). وقد خرجت عن ملكه لما غنمها المسلمون كما يقول مالك والليث في هذه المسألة لا في هذا الحديث(٣).

قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت صلحًا، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها، وإجارتها، والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هانيه التصرفات<sup>(3)</sup>.

وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن (٥) إسحاق بن راهويه وعن بعض السلف: أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم (٦).

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في «المفهم»: البلد.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الاستذكار» ١٤/ ٣٣٩، و«البحر الرائق» ٨/ ٢٣١، و«تبيين الحقائق» ٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ر، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي» ٩/ ١٢٠-١٢١، وزاد في (ر): وروى البيهقي أن النبي أشترى دار

(ثم قال: نحن نازلون) غدًا (بخيف بني كنانة) وهو الشعب، قال الكرماني: يحتمل أن يراد بكنانة غير قريش، فقريش قسم له لا قسيم (۱) (حيث (۲) قاسمت قريش على الكفر) وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على الكفر. قال النووي: هو تحالفهم على إخراج النبي وبني هاشم والمطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة، وفيها أنواع من الباطل والكفر (۳). (يعنى) أن خيف بنى كنانة هو (المحصب) كما تقدم.

(وذلك أن بني كنانة) بن خزيمة بن مدركة، وكنانة قبيلة من مضر، (حالفت قريشًا) وقد كانوا في الجاهلية يتحالفون فيما بينهم على التناصر والتعاضد والتوارث، وأصل الحلف اليمين، وكانوا يتقاسمون إذا أرادوا عقدًا على التزامه (على بني هاشم) وبني المطلب ومهاجريهم (أن لا يناكحوهم) أي لاينكحوا منهم (ولا يبايعوهم) أي: ولا يبيعوا منهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم (ولا يؤوهم) أي: ولا يضموهم إليهم في مبيت أو منزل.

(قال الزهري: والخيف) هو (الوادي) قال الجوهري: الخيف ما أنحدر من غلظ الوادي وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمى مسجد

النبي بمكة من صفوان بن أمية بأربعمائة، وفي رواية: بأربعة آلاف). والصواب أن عمر هو الذي آشترى دارًا من صفوان. أنظر: «سنن البيهقي» ٦/ ٣٤.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الكرماني» ٩/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) في (ر): حين.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) من (م). زاد في (ر): ولا ينكحوهم.

الخيف بمنى (١).

[۲۰۱۱] (ثنا محمود بن خالد) بن أبي خالد السلمي، قال (ثنا عمر) يعني: ابن عبد الواحد الدمشقي بكسر الدال وفتح الميم.

قال (ثنا أبو عمرو) عبد الرحمن بن عمرو (يعني: الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال حين أراد أن ينفر) بكسر الفاء (من منى) إلىٰ مكة (نحن نازلون غدًا) بخيف بني كنانة (فذكر نحوه، ولم يذكر أول الحديث) المتقدم (ولا ذكر) أن (الخيف الوادي).

[۲۰۱۲] (ثنا أبو سلمة) موسى بن إسماعيل المقرئ، قال (ثنا حماد) بن سلمة (عن حميد) بن أبى حميد الطويل.

(عن (٢) بكر بن عبد الله) المزني (وأيوب) السختياني.

(عن نافع، أن ابن عمر كان) إذا خرج من منى (٣) ينزل المحصب فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء [في ليلة الرابع عشر] (٤) (ويهجع هجعة) أي يضطجع وينام يسيرًا (بالبطحاء) بالمد، وأصله التراب الذي سطح (٥) في مسيل الماء، وقيل: إنه مجرى السيل إذا جف واستحصر.

(ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك) رواه البخاري

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (خيف).

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): أبي. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٣) في (م): مكة.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر): سبط.

ويذكر ذلك عن النبي ﷺ (١).

قال ابن التين في «شرح البخاري»: روي عن ابن عمر أنه قال: النزول بالمحصب سنة أناخ رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعده (٢). وبه قال مالك (٣).

وروى الترمذي بسنده إلى ابن عمر قال: كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح، ثم قال: حديث حسن غريب<sup>(٤)</sup>.

[۲۰۱۳] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عفان) بن مسلم الصفار الحافظ، قال (ثنا حماد بن سلمة) قال (أنا حميد) بن يزيد.

(عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر: أن النبي على صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع (٥) هجعة ثم دخل مكة) وكان طاوس يحصب في شعب الخوز (٦).

(وكان ابن عمر يفعله) وكان كثير الأتباع لرسول الله على وأجمعوا على أنه ليس بواجب، والقول باستحبابه صرح به المحاملي وصاحب «المهذب» و «التهذيب» والرافعي وغيرهم (٧)، وذكر النووي عن القاضى

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۷٦۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۳۱۰).

<sup>(</sup>۳) «الكافي» ١/ ٤١٥، و«التاج والإكليل» ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٩٢١).

<sup>(</sup>٥) زاد في (م): بها.

<sup>(</sup>٦) في (ر): سحور.

<sup>(</sup>V) «المهذب» ١/ ٢٣١، «الشرح الكبير» للرافعي ٣/ ٤٤٥.

عياض أنه مستحب عند جميع العلماء (۱). وصرح الماوردي في «الحاوي» أنه ليس بنسك ولا سنة، وإنما هو منزل استراحة (۲). فيحتمل أن يكون مراد الماوردي أنه ليس بسنة أصلًا، فيكون في المسألة خلاف، وهذا ظاهر كلامه، ويحتمل أن يريد ليس من سنن الحج، بل هو سنة مستقلة، وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيح عن عائشة وغيرها كما تقدم.

CARC CARC CARC

<sup>(1) &</sup>quot;llaجموع" ٨/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>Y) "الحاوى الكبير" ٤/ ٢٠٠٠- ٢٠١.

# ٨٩ - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْنَا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

7٠١٤ حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَن عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّهُ قالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَيَ حَجَّةِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّهُ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ الْوَدَاعِ بِمِنَى يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عِلْمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

7٠١٥ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبانِ عَنْ زِيادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبي ﷺ حَاجًا فَكانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا. فَكانَ يَقُولُ: «لا حَرَجَ لا حَرَجَ إلاَّ عَلَىٰ رَجُلٍ ٱقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظالِمٌ فَذَلِكَ الذي حَرجَ وَهَلَكَ»(٢).

\* \* \*

# باب من قدم شيئًا قبل شيء في حجه

[٢٠١٤] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) بالتصغير، التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة من مشاهير التابعين (عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۳)، ومسلم (۱۳۰۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٨٣٧ (١٥١٩٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٧٧٤)، والدارقطني في «سننه» ٢/ ٢٥١، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٤٦/٥. قال البيهقي: هذا اللفظ: سعيت قبل أن أطوف. غريب تفرد به جرير.

قال الألباني: إسناده صحيح؛ لكن قوله: سعيت قبل أن أطوف.. شاذ.

رسول الله على عجة الوداع بمنى والناس يسألونه) عن التقديم والتأخير، [(فجاءه رجل فقال](۱): يا رسول الله، إني لم أشعر) بالترتيب (فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله على: أذبح ولا حرج) أي: عليك في ذلك (وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرم ولا حرج) النحر قبل الرمي جائز؛ لأن الهدي قد بلغ محله، قال في «المغني»: لا نعلم خلافًا بينهم -أي: بين العلماء - في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هانيه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع (١٠) وقوعها موقعها، وإنما أختلفوا في وجوب الدم في بعض الصور (٣).

(فما سئل يومئذِ عن شيء قدم أو<sup>(3)</sup> أخر إلا قال: أصنع ولا حرج)<sup>(6)</sup>، واعلم أن الأعمال المشروعة<sup>(1)</sup> للحاج يوم النحر أربعة، والسنة في<sup>(7)</sup> ترتيبها الرمي فالذبح فالحلق فالطواف، ويتصور في التقديم والتأخير أربع وعشرون صورة، فيها ست بتقديم الرمي، وستة بتقديم النحر، وست بتقديم الحلق، وست بتقديم الطواف [أيها قدم أو أخر جاز]<sup>(A)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ر): فقال رجل.

<sup>(</sup>٢) في (ر): تقع.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ٥/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) في (ر): ولا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٩٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٤١٠٩)، وأحمد ٢/

<sup>(</sup>٦) في (ر): الشرعية.

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

<sup>(</sup>۸) من (م).

[۲۰۱٥] (ثنا عثمان بن أبي شيبة)، قال (ثنا جرير) بفتح الجيم وتكرير الراء<sup>(۱)</sup>، ابن عبد الحميد الضبي (عن<sup>(۲)</sup> الشيباني) بفتح الشين المعجمة (عن زياد بن علاقة) بكسر العين المهملة الثعلبي، بالثاء المثلثة [والعين المهملة]<sup>(۳)</sup> من تابعي الكوفيين (عن أسامة بن شريك) الذبياني الثعلبي، قيل: هو من بني ثعلبة بن أسعد، وقيل: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل.

(قال: خرجت مع النبي على حاجًا، فكان الناس يأتونه) فيسألونه (فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت (٤) شيئًا، أو قدمت شيئًا فكان يقول: لا حرج) قال السبكي من أصحابنا: هو محمول على أن هذا السعي كان بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، أي: ومن سعى بعد طواف القدوم لمن بعده بعد الإفاضة إذا كان مفردًا، وعن عطاء أن تقديم السعي على الطواف يجوز، ونقل الإمام في «الأساليب» عن بعض أئمتنا أنه لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي.

قال النووي: وهذا النقل<sup>(٥)</sup> غلط ظاهر، وفي «البيان» قال الشيخ أبو نصر: يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي قبل الطواف<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (م): الياء.

<sup>(</sup>٢) في (ر): قال ثنا.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): أخرجت.

<sup>(</sup>٥) من (م)، و«المجموع».

<sup>(</sup>r) «المجموع» ۸/ ۷۲.

قال ابن قدامة: وعن أحمد: يجزئه السعي قبل الطواف إذا كان ناسيًا، وإن فعله عمدًا لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي على لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال: «لا حرج»، ودليل الجمهور أن النبي على إنما سعى بعد طوافه، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»(۱)، فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك(۲). ولو سعى ثم تذكر ترك شيء من الطواف أتى به وأعاد السعي (لا حرج إلا على رجل أقترض عرض رجل) أي: عابه ونال منه وقطعه بالغيبة له، وهو أفتعل من القرض وهو القطع، قال أبو الدرداء: إن قارضت الناس قارضوك(۳) أي: إن نلت منهم نالوا منك، وفي الحديث: «اقترض من عرضك ليوم فقرك»(١) أي: إذا وعه أقترض عرضك عرض رجل فلا تجاره، ولكن أغتنم ذلك الأجر(٢) ودعه موفورًا ليوم حاجتك إليه.

[قال المنذري: ٱقترض بالتاء والضاد المعجمة، أي: ناله وعابه وقطعه بالغيبة (٧). وروي بالفاء والضاد المعجمة من الفرض، وروي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر دون قوله: عني.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٥٧٣٩)، «الزهد» لأبي داود (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني ٨/ ١٢٦ (٧٥٧٥)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣١١) من حديث أبي أمامة الباهلي.

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): الأخذ.

<sup>(</sup>V) أَنظر: «مختصر سنن أبي داود» ٢/ ٤٣٣.

بالفاء والصاد المهملة، والمقرض والمقراض الذي تقطع به الفضة](١).

(مسلم) خصه بالذكر لأنه أحق بصيانة العرض من الكافر وهو ظالم لذلك، وأما إذا آغتابه لمصلحة والمجوز لها غرض صحيح (٢) شرعي فهي مباحة، وهي ستة أسباب في المتظلم عند السلطان، والاستعانة علىٰ تغيير (٣) المنكر، وللاستيفاء، ولتحذير المسلمين من شره، ولمن كان مجاهرًا بفسقه، وللتعريف كما تقدم.

(فذلك الذي حرج) بفتح الحاء وكسر الراء، أي: حرم. قال الجوهري: يقال: حرج على ظلمًا حرجًا<sup>(٤)</sup> أي: حرم (وهلك) بفتح الهاء واللام.

<sup>(</sup>١) تقدمت هٰذِه العبارة في (ر) قبل قوله: (أي عابه..).

<sup>(</sup>Y) من (a).

<sup>(</sup>٣) في (ر): نفس.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (حرج).

## ٩٠ - باب في مَكَّةَ

٢٠١٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَني كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ الْطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَداعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ يُصَلِّي مِمّا يَلِي الْطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَداعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ يُصَلِّي مِمّا يَلِي بِابَ بَنِي سَهْمٍ والنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما سُتْرَةً. قالَ سُفْيانُ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَةِ سُتْرَةً. قالَ سُفْيانُ: كَانَ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنا عَنْهُ قالَ: أَخْبَرَنا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ، ولكن مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدَّي (١). قالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ، ولكن مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدَّي (١).

\* \* \*

## باب في مكة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٦/ ٣٩٩، والحميدي (٥٨٨). وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» ٥/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ر): أبي. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>ه) «سنن النسائي» ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) في (م): أخره.

يحدثه (عن جده) المطلب بن أبي وداعة (أنه رأى النبي على يصلي مما يلي باب بني سهم) بفتح السين المهملة وهي قبيلة من قريش منسوبون إلى سهم بن عمرو كما تقدم، [قال المعتمر: قلت لطاوس: الرجل يصلي بمكة فيمر بين يديه الرجل والمرأة، فقال: أولا ترى الناس يبك بعضهم بعضًا، فرأى أن لهاذا البلد حالًا ليس لغيرها من البلدان، ولذلك سميت بكة؛ لأن الناس فيها يبك بعضهم بعضًا أي: يدفع (١).

قال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يصلي بمكة فلا يستتر بشيء؟ فقال: إن مكة ليست كغيرها؛ إن مكة مخصوصة، ومن الدليل عليه ما أخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه، عن جده قال: رأيت النبي على يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم -أي: الناس- سترة. أخرجه الخلال بإسناده (٢). ورواه أصحاب السنن. قال ابن حجر: ورجاله موثقون (٣). وهو مروي عن الحنابلة وغيرهم]

(والناس يمرون بين يديه وليس بينهما) أي: بينه وبين المارين (سترة) والمراد بالمارين بين يديه يعني الطائفين بالبيت، فقد نقل عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد أنه يجوز للماشي في الطواف أن يمر بين يدي المصلي وليس بينه وبينه سترة كما في الحديث، [وهاذا خاص للطائفين](٥)، ومن

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): لضرورة الطائفين.

خصائص الكعبة شرفها الله تعالى، ولا يجوز للماشين حول صخرة بيت المقدس أن يمروا بين يدي المصلى كما في الكعبة، والله أعلم.

و (قال سفيان) بن عيينة (ليس بينه) أي: بين الطائفين (١) (وبين الكعبة سترة)(٢) وهاذا هو الأفضل؛ لأنه شرط.

(قال سفيان: كان) عبد الملك (ابن جريج أخبرنا عنه) أي: عن كثير ابن المطلب، أي: في غير ابن كثير (قال: أخبرنا كثير، عن أبيه) كثير بن المطلب، أي: في غير هذا الحديث (فسألته) أي: عن هذا الحديث: هل رويته عن أبيك أيضًا (فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي، عن جدي) (١) ابن أبي وداعة القرشي.



<sup>(</sup>١) في (م): الطائف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/ ٣٩٩، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢/ ٢٧٣ بلفظه. وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٢/ ٢٧، ٥/ ٢٣٥، وابن ماجه (٢٩٥٨) من طريق آخر بمعناه. قال ابن حجر في «الفتح» ١/ ٢٨٧: إسناده معلول. ونقل الدارقطني في «العلل» (٣٤٤) الاً ختلاف فيه، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٤٤): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر): أبي.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقى ٢/ ٢٧٣.

## ٩١ - باب تَحْرِيم حَرَم مَكَّةَ

٢٠١٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنا الْأَوْزاعي، حَدَّثَني يَخْيَىٰ - يَعْني: ابن أَي كَثِيرٍ -، عَنْ أَي سَلَمَةَ، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قالَ: لّمَا فَتَحَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ وَإِنَّما أُحِلَّتُ قَالَ: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ وَإِنَّما أُحِلَّتُ لَي ساعَةً مِنَ النَّهارِ، ثُمَّ هي حَرامٌ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ لا يُعْضَدُ شَجَرُها، وَلا يُنَقَّرُ صَيْدُها وَلا يَنَقْرُ صَيْدُها وَلا يَنقَرُ وَاللهُ وَسَلَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنا وَبُيُوتِنا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِلاَّ الإِذْخِرَ» .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَنَا فِيهِ ابن الْمَصَفَّىٰ عَنِ الوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَكْتُبُوا لَي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اكْتُبُوا لأبي شاه». قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لأبي شاه». قالَ: هذِه الخُطْبَةَ التي سَمِعَها مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ (١).

٢٠١٨ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَن طاوُسِ، عَنِ ابن عَبّاسِ في هنذِه القِصَّةِ قالَ: «وَلا يُخْتَلَىٰ خَلاها»(٢).

٢٠١٩ - حَدَّثَنا أَحْمُدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَن يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَلا نَبْني لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِناءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقالَ: «لا إِنَّما هُوَ مُناخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد ٦/ ١٨٧، والترمذي (٨٨١)، وابن ماجه (٣٠٠٦).
 وضعفه الألباني.

٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم، عَن جَعْفَرِ بْنِ يَعْيَىٰ بْنِ ثَوْبِانَ، أَخْبَرَنِي عُمارَةُ بْنُ ثَوْبِانَ، حَدَّثَني مُوسَىٰ بْنُ باذانً قالَ: أَتَيْتُ يَعْلَىٰ بْنَ أُمَيَّةً فَوْبانَ، حَدَّثَني مُوسَىٰ بْنُ باذانً قالَ: أَتَيْتُ يَعْلَىٰ بْنَ أُمَيَّةً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «احْتِكارُ الطَّعام في الحَرَم إِلْحادٌ فِيهِ» (١٠).

\* \* \*

### باب تحريم مكة

[۲۰۱۷] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا الوليد بن مسلم) أبو العباس عالم أهل الشام، قال (ثنا الأوزاعي) قال (حدثني يحيىٰ بن أبي كثير) اليمامي، أحد الأعلام.

(عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله فيهم) فيه القيام للخطبة للقادر رسوله) محمد على (مكة قام رسول الله فيهم) فيه القيام للخطبة للقادر عليه (فحمد الله) تعالى (وأثنى عليه) فيه آبتداء الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، وكذا مجالس الوعظ والتدريس، وقراءة الحديث ونحو ذلك (ثم قال: إن الله) تعالى (حبس عن مكة) عظمها الله تعالى (الفيل) يعني: فيل إبرهة الأشرم الحبشي الذي قصد تخريب الكعبة فحماها الله تعالى، فلما وصل إلى ذي المجاز وهو سوق العرب قريب من مكة، فلما أستقبل الفيل مكة رزم أي أقام وثبت، فاحتالوا عليه بكل حيلة فلم يقدروا عليه، فلم يزالوا به حتى رماهم الله بالحجارة التي أرسل الطير بها.

<sup>(</sup>۱) أنفرد به أبو داود، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٦٨- ٦٩: لا يصح. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٤٦): إسناده ضعيف. ورواه الطبراني في «الأوسط» (١٤٨٥). وضعفه الألباني.

(وسلط عليها رسوله والمؤمنين) ففتحوها بتأييد الله وقوته (وإنما أحلت لي ساعة) (١) أي: أحل لي القتال فيها ساعة (من النهار) رواية البخاري: «وإنما أحلت لي ساعتي هانه» (٢)، يعني: التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح (ثم هي) أي: القتال فيها (حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد) أي: لا (٣) يقطع (شجرها) أي شيء من أشجارها؛ فإن «شجر» أسم جنس يعم، والمعضد بكسر الميم الآلة التي يقطع بها؛ فلهذا قال العلماء: يحرم قطع (٤) الأشجار النابتة بأرض الحرم التي لا تستنبت (٥) بالإجماع (٢). وسواء في التحريم قطعه أو قلعه، وهاذا في الشجر الرطب النابت في أرض الحرم، وكل (٧) مؤذ فلا تحريم، ولا ضمان في قطع اليابس، كما قطع الصيد الميت إربًا إربًا، ولا المؤذي كالعوسج، وكل شجر ذي شوك على الصحيح، ولا شجر ينبت في أرض الحل (٨).

([ولا ينفر صيدها] (٩)، ولا تحل لقطتها) اللقطة هو الشيء الملقوط،

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر): تنبت.

<sup>(</sup>٦) «الإجماع» لابن المنذر (٢١٥، ٢١٦).

<sup>(</sup>٧) في (ر): غير.

<sup>(</sup>A) "(المجموع» ٧/ A33.

<sup>(</sup>٩) سقط من (م).

وهي بفتح القاف على المشهور، وقالها الخليل بالإسكان، ويقال لها: لقاطة (۱) (إلا لمنشد) وفي رواية: «إلا لمن عرفها» (۲)، والمنشد هو المعرف، فأما طالبها فيقال له: ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت.

ومعنى الحديث: لا تحل<sup>(۳)</sup> لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل<sup>(٤)</sup> لا تحل إلا لمن عرفها أبدًا، ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وغيره<sup>(٥)</sup>. وقال مالك: يجوز تمليكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد<sup>(٢)</sup>. وأن المراد بالحديث زيادة التعريف والمبالغة فيها، وقيل: لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويدفعها<sup>(٧)</sup> إليه. قال القرطبي بعد أن حكى الخلاف: والقول الأول أظهر؛ للأحاديث المذكورة، وبه قال الباجي وابن العربي من أصحابنا<sup>(٨)</sup>.

(فقام عباس - أو قال عباس) - شك من الراوي هل عباس قام أو قال

<sup>(</sup>١) في (ر): إلقاطه، وفي (م): الجهال لقاطة. والمثبت الصواب كما في «معاجم اللغة»

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۸۳٤)، ومسلم (۱۳۵۳)، والنسائي في «المجتبى» ۲۰۳/۰، وأحمد في «مسنده» ۱/۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) في (م): تصح.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «الحاوي الكبير» ٨/٤، و«المجموع» ١٥ / ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) «مواهب الجليل» ٨/ ٤٤، «منح الجليل» ٨/ ٢٣٥-٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) في (م): يعرفها.

<sup>(</sup>A) «المفهم» ٣/ ٢٧٤.

(يا رسول الله إلا الإذخر) بإسكان الذال المعجمة وكسر الخاء، نبت معروف بالمدينة له رائحة طيبة، وقوله على في جواب العباس وقد سأله عن الإذخر: «إلا الإذخر» دليل على أن النبي على فوضت إليه أحكام يحكم فيها باجتهاده، واستيفاء المسألة في كتب الأصول.

(فإنه لقبورنا وبيوتنا) [أي نحتاج إليه في القبور لنسد به فرج اللحد المتخللة من اللبنات التي يغطى بها القبر، ويحتاج إليه في سقوف](١) البيوت يجعل فوق الخشب (فقال رسول الله على: إلا الإذخر) هو محمول على أنه على أوحي إليه في الحال(٢) استثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب [أحد منه](٣) استثناء شيء فاستثنه، أو أنه اجتهد في الجميع.

(قال أبو داود: وزادنا فيه) محمد (بن المصفىٰ) بن بهلول القرشي الحمصى (٤).

(عن الوليد) بن مسلم (فقام أبو شاه) بالشين المعجمة وبالهاء في آخره في الوقف و[الدرج، ولا يعرف]<sup>(ه)</sup> بالتاء، قالوا: ولا يعرف أسم أبي شاه هذا<sup>(۲)</sup>، وإنما يعرف بكنيته، وهو كلبي (من أهل اليمن) أقام بمكة [خلافًا لابن دحية والحافظ الدمياطي؛ فإنه نقل عنهما أنه أبو شات

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): الحلال.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): الجهني.

<sup>(</sup>٥) في (م): التدريج. ولا يقال.

<sup>(</sup>٦) من (م).

بالتاء مفتوحة.

قال النووي: لا خلاف أنه بالهاء (۱). ولا يغير بكثرة تصحيف] (۲) (فقال: أكتبوا لي يا رسول الله على الله على شاه) قيل: شاه أسم أمرأة، فكني بها.

فيه دليل على جواز كتابة الحديث والعلم، وهو مذهب الجمهور لهاذا الحديث، ولحديث علي: ما عندنا إلا ما في هاذه الصحيفة (٣)، ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب وكرهه قومٌ من أهل العلم تمسكًا بحديث أبي سعيد الذي ذكره مسلم في العلم لئلا يخلط بالقرآن غيره؛ لقوله في الحديث: «من كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمح»(٥)، ولأن محل النهي الذي في حديث أبي سعيد: لئلا يتكل الناس على الكتب ويتركوا الحفظ. ثم أجمعت الأمة على أستحبابه، وقيل: إن حديث أبي سعيد منسوخ.

(قلت للأوزاعي: ما) أراه في (قوله: أكتبوا لأبي شاه؟ قال:) المراد بها (هاذِه الخطبة التي سمعها من النبي على الخطبة التي سمعها من النبي الله الخطبة التي سمعها من النبي الله المن شرط في الأحكام الشرعية وإن لم يكن فيها موعظة، خلافًا لمن شرط في

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱۸۷۰)، ومسلم (۱۳۷۰) (۲۰)، والترمذي (۲۱۲۷)، والنسائي في «الكبرى» (۲۲۷۸)، وابن ماجه (۲۲۵۸)، وأحمد ۱/ ۸۱ بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٣)، والترمذي (٢٦٦٨)، والدارمي (٥٠٠)، وأحمد ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) «صحیح مسلم» (۲۰۰٤) (۷۲).

الخطبة [الموعظة، وبالغ من شرط في الخطبة](١) الأمر بالتقوى.

[۲۰۱۸] (ثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) قال (ثنا جرير) بفتح الجيم (عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (في هاله القصة) المذكورة.

(قال: ولا يختلى) أي: لا يجز ويقطع، يقال: آختليته أي جززته (خلاها) مقصور هي الحشيش اليابس، وذِكره دال على منع قطع سائر (۲) الأشجار بطريق الأولى.

[٢٠١٩] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان البصري [مولى الأزد اللؤلؤي] (٣) ، أحد أعلام الحديث، قال (ثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق (عن إبراهيم بن مهاجر) الكوفي، أخرج له مسلم (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف، (عن أمه) مسيكة كما سيأتي عن الترمذي.

(عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ألا) معناها الطلب من غير حث، قال ابن مالك: ولا يليها غالبًا إلا فعل ظاهر (نبني لك [في منى](3)) في مكة (بيتًا أو) نبني لك (بناءً)(٥) غير البيت (يظلك من الشمس) وحرها (فقال: لا، إنما هو مناخ) قال أبو حاتم: مُناخ بضم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٣٤)، ومسلم (۱۳۵٥) (٤٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٥٥)، وأحمد ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): مولاهم الأزدي البصري، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة من مطبوع السنن.

الميم، ولا يقال: مَناخ بفتحها؛ لأنه ٱسم مكان من فعل رباعي، يقال: أنخت الجمل فاستناخ، أي أبركته فبرك.

(من سبق إليه) أي: من سبق إلى مكان من أراضي مكة فهو أحق بالنزول فيه (١) بدوابه ومتاعه من غيره كما في المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين كالطرق والمواضع التي تصلح لصلاة العيد خارج الأمصار، فلا يصح تملكها لأحد ولا شراؤها ولا إجارتها، ولعل أبا حنيفة إنما منع من بيع دورها لاعتقاده أنها فتحت عنوة (٢).

قال الروياني: يكره بيع أراضي مكة وإجارتها؛ للخروج من الخلاف، ونازعه المصنف في «شرح المهذب» فقال: إنه خلاف الأولى (٣). والأول هو المنصوص، فقد حكى العبادي في «طبقاته» عن الجندي عن الشافعي: أنه كره شراء أراضي مكة؛ لأن أكثر فصولها وقف.

واعلم أن تبويب المصنف وكلام الخطابي أن هذا الحديث يحتج به من لا يرى دور مكة مملوكة لأهلها، يدل على أن هذا الحديث المراد به أرض مكة، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ويحتمل أن يكون هذا الحكم في أرض منى؛ فإن أصحابنا قالوا: إن منى لا تملك بالإحياء؛ لاختصاصها بمنافع المسلمين كعرفة، ولا تتهيأ عمارتها ولا بعضها لئلا تضيق على المسلمين، وإن أثبتنا حق الوقوف بها والمبيت (٤) والإقامة؛

<sup>(</sup>١) في (ر): بيتا.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر «بدائع الصنائع» ١٤٦/٥، «مجمع الأنهر» ٢١٢/٤.

<sup>(3) &</sup>quot;المجموع» ٩/ ٢٥١.

لأن الوقوف والإقامة سريعا الزوال، بخلاف البناء، ويدل لذلك ما رواه الترمذي، عن وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، عن عائشة، قالت: قلنا: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: «لا(۱)، منى مناخ من سبق». وقال: حديث حسن، وبوب عليه باب: ما جاء أن منى مناخ من سبق.

وهاذا صريح في المراد، ولعل الخطابي إنما<sup>(٢)</sup> ذكر حكم مكة بناء علىٰ تبويب المصنف فتبعه في ذلك، والله أعلم.

[۲۰۲۰] (ثنا الحسن بن علي) الخلال، قال (ثنا أبو عاصم) الضحاك (عن جعفر بن يحيى بن<sup>(۳)</sup> ثوبان) قال الذهبي: فيه جهالة<sup>(٤)</sup>، قال (أخبرني عمارة) بضم العين (بن ثوبان) يعني عمه، قال (حدثني موسىٰ ابن باذان) بالباء الموحدة، والذال المعجمة.

(قال: أتيت يعلىٰ بن أمية فقال: إن رسول الله علىٰ قال: أحتكار الطعام في الحرم) رواية ابن أبي حاتم: «احتكار الطعام بمكة»، فيحصل منها أحتكار الطعام في حرم مكة، وليس الطعام علىٰ عمومه، بل هو مخصوص بالأقوات كما سيأتي في بابه، فقد أحتكر سعيد ومعمر، ويخرج منه أحتكار القوت، فقد كان على يدخر قوت عياله كل سنة.

(الحاد فيه) قال الله: ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ ﴾ (٥) أي: من يهم

<sup>(</sup>١) ، (٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ر): عن.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» للذهبي ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٢٥.

فيه بأمر من المعاصي، وأصل الإلحاد الميل، وهذا الإلحاد والظلم يعم جميع المعاصي الكبائر والصغائر لعظم حرمة المكان، فمن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة تعظيمًا لحرمته، وقال عبد الله بن عمرو: قول: لا<sup>(1)</sup> والله، وبلى والله. في مكة من الإلحاد<sup>(1)</sup> قال ابن عطية: وعموم اللفظ يأتي على هأنه المعاصي كلها، لكن قول حبيب بن أبي ثابت: الحكرة بمكة من الإلحاد بالظلم<sup>(1)</sup>. وقول سعيد ابن جبير: الإلحاد الاحتكار أولى الأقوال لهذا الحديث<sup>(3)</sup>. والله تعالى قال لنبيه: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٥)، وعلى القول بعموم اللفظ في الآية يكون المراد بالحديث الاحتكار من الإلحاد فيه.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» ۱٦/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» لابن عطية ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «تفسير البحر المحيط» ٦/٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٤٤.

## ٩٢ - باب في نَبِيذِ السَّقايَةِ

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَن بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لابْنِ عَبّاسٍ: ما بالُ أَهْلِ هذا البَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبِنَ وَالْعَسَلَ والسَّوِيقَ أَبُحْلُ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ؟ فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: ما بِنَا مِنْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ والْعَسَلَ والسَّوِيقَ أَبُحْلُ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ؟ فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: ما بِنَا مِنْ بُحُلٍ وَلا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ ولِنَكن دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا عَلَىٰ راحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَصْلَهُ إِلَىٰ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَصْلَهُ إِلَىٰ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَصْلَهُ إِلَىٰ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَصْلَهُ إِلَىٰ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَصْلَهُ إِلَىٰ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَصْلَهُ إِلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا». وَنَحْنُ هَكَذَا لا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (١).

#### \* \* \*

# باب في نبيذ السقاية

[۲۰۲۱] (ثنا عمرو بن عون) بن أوس السلمي، قال (ثنا خالد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله) الصنعاني -أو المزني- (قال: قال رجل لابن عباس) رضي الله عنهما (ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ) قال الحسن (۲): كانت السقاية تنبذ بزبيب، أي: ينقع الزبيب في الماء ثم يماث فيسقى، أي: يعرك لتستخرج قوته ويذوب في الماء، وقد كان النبي على ينقع له أول الليل تمرات في تور فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب (۳).

رواه مسلم (۱۳۱٦).

<sup>(</sup>٢) في (ر): الحسين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) (٧٩).

(وبنو عمهم) أي بنو عبد الدار بن قصي بن كلاب؛ فإن بني عبد مناف بن قصي ومنهم هاشم أخذوا ما بأيدي عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة (۱) ورأوا أنهم أولىٰ بذلك منهم لشرفهم عليهم، وفضلهم في قومهم، ثم إنهم أصطلحوا علىٰ أن يعطوا بني عبد عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء لبني عبد الدار، ففعلوا ورضوا بذلك.

قال ابن إسحاق: وولي هاشم بن عبد مناف [السقاية، والرفادة؛ لأنه كان موسرًا متنقلاً سفارًا لا يقيم بمكة، ثم لما هلك هاشم بن عبد مناف] (٢) بغزة من أرض الشام تاجرًا، ولي الرفادة والسقاية بعده المطلب بن عبد مناف، ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد موت (٣) عمه المطلب أ، ثم صارت السقاية إلى العباس في الجاهلية، فلما دخل النبي على أقرها في يده، ولأجلها رخص النبي الله ترك المبيت بمنى إيثارًا لنفع المسلمين.

كانوا (يسقون) الحجيج (اللبن والعسل) اللذين هما أغلى المشروبات (والسويق) بفتح السين المتخذ من الحنطة أو الشعير، وسويق الشعير أبرد من سويق الحنطة، لكن فيه قبض ونفخ يذهبه بماء العسل، وكانوا يصنعون طعامًا وشرابًا للحاج فيأكلون منه ويشربون إلى أن يصدروا عنه، فجرى ذلك في الجاهلية حتى قام الإسلام [ثم جرى في

<sup>(</sup>١) في (م): الرقاق.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ١/ ١٣٠-١٣١.

الإسلام](١) مدة، ثم ٱنقطع وصار الماء لا يحصل إلا بمشقة، فنسأل الله العافية.

(أبخل بهم أم حاجة؟) أصابتهم فقدم البخل على الحاجة، وحاشاهم من ذلك (فقال ابن عباس: ما بنا) بحمد الله تعالى (من بخل، ولا بنا من حاجة) ثم ذكر السبب الموجب لسقيهم النبيذ، فقال (ولكن دخل رسول الله على أي مكة (على راحلته وخلفه أسامة بن زيد) رديفه، ولعل هذا لما قدمها لطواف الإفاضة (فدعا رسول الله على بشراب) يشربه (فأتي بنبيذ) تمر (فشرب منه.) فيه دليل على ما قاله ابن الرفعة وغيره: أنه يستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يأتي سقاية العباس فيشرب منها إن كان هناك نبيذ؛ لأنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، قال: والنبيذ الذي يجوز شربه ما لم يسكر، أي: كما تقدم.

(ودفع فضله (۲) إلى أسامة بن زيد فشرب منه) فيه أنه يستحب لمن أكل أو شرب أن يناول من حضر، فيبدأ بمناولة ما فضل منه لمن عن يمينه وإن كان مفضولًا، أو لمن هو راكب خلفه، وفيه مواساة رديفه الراكب خلفه، وجليسه فيما يأكله ويشربه من هدية ونحوها، فقد روي مرفوعًا: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» (۳)، وهذا إن صح حمل على الندب

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) زاد في (ر): فضلها.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ١٥٦/٦، وقال العجلوني في «كشف الخفاء» (١٠٦٠): قال ابن الملقن في «شرح البخاري» في باب الشرب وتبعه العيني: وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام. فذكره، قال: وإسناده فيه لين. انتهى.

لإكرام (١) الجليس والصديق، وهذا كله من مكارم (٢) الأخلاق.

(ثم قال رسول الله ﷺ) لمن يسقي على سقاية العباس (أحسنتم وأجملتم) بالجيم، أي: فعلتم فعلًا حسنًا جميلًا، وفيه أنه يستحب لمن رأىٰ أحدًا في فعل خير للمسلمين من سقي المارين أو إزالة أذى من طريق المسلمين أن يثني عليه ويدعو له ليرغبه في فعل الخير.

(كذلك فافعلوا) أي: ٱستمروا على ما أنتم عليه ولا تتركوه؛ فإنه فعل حسن جميل، (فنحن لا نريد أن نغير ما قال) لنا (رسول الله عليه) وأثنى على فعله، فيه التمسك بما وردت به السنة والمداومة عليه وإن كان غيره أعلى منه.



<sup>(</sup>١) في (ر): لا أكرام.

<sup>(</sup>٢) في (م): محاسن.

### ٩٣ - باب الإقامَةِ بمَكَّةَ

٢٠٢٢ حَدَّثَنَا القَعْنَبَيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْني: الدَّراوَرْدي-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ مُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأَلُ السّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الإِقامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قالَ: أَخْبَرَنِي ابن الطَّضْرَمي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لِلْمُهاجِرِينَ إقامَةٌ بَعْدَ الصَّدَرِ ثَلاثًا» (١٠).

#### \* \* \*

## باب في الإقامة بمكة

[۲۰۲۲] (ثنا القعنبي) قال (ثنا عبد العزيز) بن محمد (يعني الدراوردي)(۲) قال ابن معين: هو أثبت من فليح(۳) (عن عبد الرحمن بن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف (أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة بضم الثاء المثلثة، الكندي، حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين (هل(٤) سمعت في الإقامة بمكة شيئًا؟ قال: أخبرني) العلاء (ابن) عبد الله (الحضرمي) من حضرموت، وكان عاملًا للنبي على البحرين، وأقره أبو بكر وعمر عليهما(٥) إلى أن مات.

(أنه سمع رسول الله على يقول للمهاجرين) يعني: الذين هاجروا من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (ر): الداودي.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ ابن معین» روایة الدوري (۱۰۷۹).

<sup>(</sup>٤) في (ر): قال.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

مكة قبل الفتح إلى رسول الله على لنصرته (إقامة) بالرفع مبتدأ مؤخر، و(للمهاجرين) جار ومجرور في موضع الخبر، والمعنى أنه أبيح إذا وصلوا بمكة بحجة أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا (بعد الصدر) بفتح الصاد والدال. أي: بعد أنصرافهم من منى وكمال نسكها، وفي رواية لغيره: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه» (۱). (ثلاثاً) أي: ثلاثة أيام، ولا يزيد على الثلاثة، وهانيه الإقامة قبل طواف الوداع، فإن (۲) طواف الوداع لا إقامة بعده.

وأما غير المهاجر للنصرة فيجوز له سكنى مكة وغيرها متى شاء؛ لأن هذا الحديث خرج جوابًا عن سؤالهم حين تحرجوا عن المقام بمكة؛ إذ كانوا قد تركوها لله تعالى، فأجابهم النبي على بذلك، ورأى أن إقامة الثلاث ليست بإقامة، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة أيام ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر، قالوا: فإذا نوى المسافر إقامة ثلاثة أيام في بلد غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص ترخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصة ".

قال القرطبي: وهذا الخلاف وإن كان فيما مضى حكمهم وهجرتهم ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف فتنة فيه وترك فيه بلده، ثم ارتفعت تلك الفتنة، هل يرجع إلىٰ بلده أم لا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٥٢) (٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) في (م): فأما.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/ ١٢٢، و«المجموع» ٤/ ٣٥٩.

فنقول: إن كان ترك بلده لوجه الله كما فعل المهاجرون فلا يرجع بشيء من ذلك، وإن كان إنما فر بدينه ليسلم له ولم يخرج عن شيء من أملاكه فإنه يرجع إلىٰ ذلك كله إذا لم يزل شيء [من ذلك](١) عن ملكه(٢).

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٣/ ٧٣٤.

## ٩٤ - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

7٠٢٣ - حَدَّثَنَا القَعْنبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلَ الكَعْبَةَ هُوَ وَأُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِي وَبِلالٌ فَأَغْلَقَها عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيها قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ: ماذا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيها قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ: ماذا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَراءَهُ -وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّىٰ (١).

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ الأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّمْمَنِ بْنُ مَهْدي، عَنْ مالِكِ بهنذا الحدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ السَّوارِي قالَ: ثُمَّ صَلَّىٰ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعِ (٢).

٢٠٢٥ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعِ،
 عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ القَعْنَبِيِّ. قالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ
 صَلَّىٰ (٣).

٢٠٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوانَ قالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوانَ قالَ: صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنُ (٤). حِينَ دَخَلَ الكَعْبَةَ ؟ قالَ: صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنُ (٤).

٢٠٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحِجَاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبي ﷺ لَمَا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَىٰ أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهِا فَأُخْرِجَتْ قالَ: فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَفِي البَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهِا فَأُخْرِجَتْ قالَ: فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَفِي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (١٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۰۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٦٨)، ومسلم (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٣/ ٤٣١، وابن خزيمة (٣٠١٧). وصححه الألباني.

أَيْدِيهِما الأَزْلامُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قاتَلَهُمُ اللهُ والله لَقَدْ عَلِمُوا ما ٱسْتَقْسَما بِها قَطُ». قالَ: ثُمَّ ذَخَلَ البَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَواحِيهِ وَفِي زَواياهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ (١).

#### \* \* \*

# باب في دخول الكعبة(٢)

[٢٠٢٣] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله على دخل الكعبة) وهذا إنما كان عام الفتح كما جاء منصوصًا عليه في رواية، ولم يكن النبي على يوم الفتح محرمًا، فلا يستدل به على أن دخول البيت نسك في الحج والعمرة كما ذهب إليه بعضهم.

قال القرطبي: وأما حديث حجة الوداع فليس في شيء منها تحقيق أنه ﷺ دخل أم لا (٣). وإذا قلنا: إنه ليس بنسك. فهو مستحب.

(هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة) بن أبي طلحة (الحجبي) بفتح الحاء والجيم منسوب إلى حجابة الكعبة (على وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها، ويقال له ولأقاربه: الحجبيون، واسم أبي طلحة عبد الله بن [عبد العزى] (٥)، شهد مكة، ودفع النبي على مفتاح الكعبة إليه وإلى (٢) شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وقال: «خذوها يا بني

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۰۱)، ومسلم (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصول الخطية: مكة. خطأ. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): عبد العزيز.

<sup>(</sup>٦) في (ر): أبي.

طلحة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم»(١).

(وبلال) بن رباح (فأغلقها عليه) ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع عليه الناس ويزدحموا فينالهم ضرر، وفيه دليل على أختصاص السابق للمنفعة المشتركة بها، ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه، وقيل: أغلقها لئلا يصلى بصلاته فتتخذ الصلاة فيها سنة (ومكث فيها) أي: للدعاء بعدما صلى.

(قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالاً حين خرج) من الكعبة: (ماذا صنع رسول الله على وفي رواية البخاري عن ابن عمر: فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه (٢) رسول الله على قال: نعم (٣) (جعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه) وكذا في رواية البخاري، وفي «الموطأ» بمعناه (٥)، وفي رواية لمسلم: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه ، وعمودًا عن يساره (٢). يمينه (٢)، وفي رواية البخاري: عمودًا عن يمينه ، وعمودًا عن يساره (٧).

قال القرطبي: وظاهر هذا الآختلاف أضطراب، ويمكن أن يقال: إنه ﷺ تكررت صلاته في تلك المواضع وإن كانت القصة واحدة؛ فإنه

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» للطبراني (١١٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) في (م): عمودا.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥٠٥)، و«الموطأ» (٨٩٥).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١٣٢٩) (٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٥٠٥).

عَلَيْكُ مكث في الكعبة طويلًا (١).

(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) قال النووي: بناء مكة اليوم هو بناء الحجاج بن يوسف، هكذا كانت على زمن النبي على أي: على ستة أعمدة (ثم صلى) (٢) فيه، فيستحب لمن دخل الكعبة أن يكون حافيًا، وأن يقصد مصلى رسول الله على والمراد بالصلاة الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ولهذا قال ابن عمر: نسيت أن أسأله: كم صلى؟.

[۲۰۲٤] (ثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي) بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة، وبعد الراء ميم [منسوب إلىٰ أذرم، قرية من قرىٰ عين أذرمة عند الموصل]<sup>(۳)</sup>. قال (ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بهاذا الحديث، ولم يذكر السواري) يعني: الأعمدة (وقال: ثم أنه صلىٰ وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع)<sup>(٥)</sup> وفي البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الكعبة مشىٰ قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتىٰ يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخي المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله على صلىٰ فيه (٢).

[٢٠٢٥] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله)

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۳۰.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «مسنده» ١٣/٦، وابن حبان في «صحيحه» (٣٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٥٠٦).

بالتصغير (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي على بالتصغير حديث القعنبي) المتقدم (وقال) فيه (ونسيت أن أسأله كم صلى)(١) فيه دليل على أن المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود كما تقدم.

الجيم كما تقدم (عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بالجيم كما تقدم (عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن صفوان) بن عبد الرحمن، قال ابن عبد البر: وأظنه عبد الرحمن ابن صفوان بن قدامة (۲) (قال: قلت لعمر بن الخطاب ؛ كيف صنع رسول الله على حين دخل الكعبة؟) شرفها الله تعالى (قال: صلى ركعتين) فيه دليل (٤) على ما تقدم عن القرطبي في الجمع بين الروايات أن صلاته تكررت (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۸۸)، ومسلم (۱۳۲۹) (۳۸۹)، والنسائي في «المجتبى» ۲۱۲/۰، وأحمد ۲/۳۳.

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) ٱنفرد أبو داود بهاذا اللفظ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٢/ ٣٢٨، وأخرجه أحمد في «مسنده» ٣/ ٤٣١ بزيادة في أوله.

<sup>(</sup>٤) في (ر): رد.

<sup>(</sup>٥) زاد في النسخ: باب الصلاة في الحجر. وهي زيادة مقحمة، وهو الباب الآتي.

<sup>(</sup>٦) من (م)، و «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٧) في (ر): عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٨) زاد في (ر): عن أسامة. كما في الصحيح. وهي زيادة مقحمة.

يدخل البيت وفيه الآلهة) يعني: الأصنام التي كانت قريش تعبدها من دون الله تعالى، قال الداودي: وهذا كان عام الفتح سنة ثمانٍ حين فتح<sup>(۱)</sup> مكة ودخلها بالسيف، وسبب عدم<sup>(۱)</sup> دخوله [لما كان في البيت من الأصنام، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، وفيه أنه لا يجوز دخول]<sup>(۳)</sup> الكنائس التي فيها الأصنام إلا إذا كان قادرًا على تغييرها.

(فأمر بها فأخرجت، فأخرج) [بضم الهمزة] (٤) وكسر الراء، رواية البخاري: فأخرجوا (٥) (صورة إبراهيم وإسماعيل) عليهما السلام (وفي أيديهما الأزلام) واحدها زلم بفتح الزاي وضمها، وفتح اللام، وهي القداح، وهي أعواد كانت الجاهلية يتخذونها (٢) ويكتبون في إحداها: أفعل، وفي الأخرى: لا تفعل، ولا شيء في الآخر، فإذا أراد أحدهم سفرًا أو حاجة ألقاها وأخرج، فإن خرج أفعل فعل، وإن خرج لا تفعل لم يفعل، وإن خرج الآخر أعاد الضرب حتى يخرج له أفعل أو لا تفعل، وكانت القداح بيد قيم الأصنام وهو السادن، وكان إذا أراد أن يخرج القدح سأل الصنم أن يوضح له ما يعتمد عليه.

(فقال رسول الله عليه: قاتلهم الله) أي: لعنهم الله (والله لقد علموا ما آستقسما) والاستقسام طلب معرفة ما قسم له وما لم يقسم بالأزلام، وكذا

في (ر): دخل.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١٦٠١).

<sup>(</sup>٦) في (م): ينحتوها.

معرفة ما أمر به وما نهي عنه، قال التيمي: يعني قاتل الله المشركين الذين صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل، ونسبوا إليهما الضرب بالقداح وكانوا بريئين من ذلك، وإنما هو شيء أحدثه الكفار الذين غيروا دين إبراهيم وأحدثوا فيه أحداثًا (۱۰). (بها) أي بالأزلام (قط) ظرف لاستغراق ما مضى.

(قال: ثم دخل البيت) [بعد ذلك] (٢) (فكبر في نواحيه.) فيه أنه يستحب لمن دخل البيت أن يكبر في نواحيه (٣). ويدعو الله بالدعوات المهمة وشأنه حضور القلب والخشوع (و) كذا (في زواياه) جمع زاوية، أسم فاعل من زويته إذا جمعته (ثم خرج ولم يصل فيه).

فإن قيل: تقدم في الحديث المتقدم أنه دخل البيت فصلىٰ فيه، وفي هاٰذا الحديث (٤) أنه خرج ولم يصل؟

فالجواب: أن الحديث المتقدم مثبت، وهو مقدم على النافي كما تقرر في كتب الأصول، ولأن (٥) بلالًا لما صلى النبي على كان قريبًا منه فرآه، والمخبر في هذا الحديث (٢) كان بعيدًا عنه مشتغلًا بالدعاء فلم يره، لاسيما والباب مغلق، وجمع ابن حبان بين الحديثين بأن حديث ابن عمر كان يوم الفتح، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، وفيه نظر لما روى ابن أبي مليكة عن عائشة في الحديث

<sup>(</sup>۱) انظر: «عمدة القاري» ٩/ ٣٥٤-٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): جوانبه.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): أن.

<sup>(</sup>٦) من (م).

الآتي، وجمع السهيلي<sup>(۱)</sup> بوجه آخر وهو ما رواه الدارقطني من حديث يحيى بن جعدة [عن ابن عمر]<sup>(۲)</sup> أنه دخلها يومًا فلم يصل، ودخلها من الغد فصلیٰ<sup>(۳)</sup>. ولابن حبان نحوه (٤).

CAR CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «الروض الأنف» ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>۳) «سنن الدارقطني» ۲/۱۵.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» ٧/ ٤٨٣.

### ٩٥ - باب الصلاة في الحِجْر

٢٠٢٨ حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ البَيْتَ فَأُصَلِّي فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدي فَأَذْخَلَني في الحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ البَيْتِ فَإِنَّما هُوَ فَأَذْخَلَني في الحِجْرِ فقالَ: «صَلّي في الحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ البَيْتِ فَإِنَّما هُوَ فَأَذْخَلَني في الجَبْرِ فَقالَ: «صَلّي في الحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ البَيْتِ فَإِنَّما هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ البَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ ٱقْتَصَرُوا حِينَ بَنُوا الكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ» (١).

٢٠٢٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ داوُد، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ عَبْدِ الملِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عائِشَة أَنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِها وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عائِشَة أَنَّ الكَعْبَة وَلَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما رَجَعَ إِلَي وَهُوَ كَئِيبٌ فَقالَ: «إِنِّي دَخَلْتُ الكَعْبَةَ وَلَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما آسْتَدْبَرْتُ ما دَخَلْتُها إِنِي أَخافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَىٰ أُمَّتِي "(٢).

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا ابن السَّرْحِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجَبِي حَدَّثَنِي خَالِي عَنْ أُمِّي صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ الْأَسْلَمِيَّةَ تَقُولُ قُلْتُ لِعُثْمانَ: ما قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَا اللهِ عَيْ مَاكَ؟ قَالَ: «إِنِّي نَسِيتُ أَنْ تَقُولُ قُلْتُ لِعُثْمانَ: ما قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مَانَ يَكُونَ فِي البَيْتِ شَيء يَشْغَلُ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ القَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَعِي أَنْ يَكُونَ فِي البَيْتِ شَيء يَشْغَلُ المُصَلِي». قَالَ ابن السَّرْح: خالي مُسافِعُ بْنُ شَيْبَةً (٣).

\* \* \*

### باب الصلاة في الحجر

[٢٠٢٨] (ثنا القعنبي) قال: (ثنا عبد العزيز) بن محمد الدراوردي(٤)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۷٦)، والنسائي ۲/ ۳۵، وأحمد ٦/ ٩٢.

وقال الألباني: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٨٧٣)، وابن ماجه (٣٠٦٤)، وأحمد ٦/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٤/ ٦٨. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) في (م): العسلي.

(عن علقمة) بن أبي علقمة واسمه بلال (عن أمه) واسمها مرجانة (عن عائشة أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه) فيه دليل على أن الصلاة في الكعبة كانت معلومة عندهم للرجال والنساء (فأخذ رسول الله على بيدي) بكسر الدال (فأدخلني الحجر) بكسر الحاء، وحكى النووي فتحها(۱)، سمى بذلك لاستدارته.

فيه أنه يستحب للمرأة دخول الحجر، وهو أولى لها من دخول البيت بخلاف الرجل، لاسيما في هذا الزمان لما يحصل [في دخولها] (٢) من المفاسد العظيمة، فنسأل الله العافية، فإذا كان مع الرجل آمرأة من محارمه وأرادت دخول البيت فيستحب له أن يدخلها الحجر تأسيًا به عليه.

(فقال: صلّي) بإثبات ياء التأنيث آخره (في الحجر إذا أردت دخول البيت) فيه أن الصلاة في الحجر وفي البيت ليسا واجبين؛ إذ لو كانا واجبين لما علقهما بإرادتها (فإنما هو قطعة من البيت) [فيه استحباب الإكثار من دخوله الحجر والصلاة فيه والدعاء؛ لأنه من البيت أو بعضه؟ بعضه] وقد الختلف العلماء هل الحجر كله من البيت أو بعضه؟ وفيه وأثن وجهان لأصحابنا، أصحهما أن بعضه المتصل بالبيت من البيت، والزائد ليس من البيت، واختلفوا في قدر البعض الذي هو من البيت، والأصح ستة أذرع (٥)، وقيل: خمسة.

(إن قومك) يعني: قريشًا (اقتصروا) أي: من البيت على بعضه (حين

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۲۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ، (٥) من (م).

بنوا الكعبة) أي لما ضاقت بهم النفقة الطيبة التي تصلح للإنفاق في عمارته (فأخرجوه من البيت) وفيه دليل علىٰ أنه كان داخلًا في البيت قبل ذلك. [٢٠٢٩] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الله بن داود) الخريبي الهمداني ثقة (١).

(عن إسماعيل بن عبد الملك) بن أبي [الصفير بالفاء] مصغر المكي، قال البخاري: يكتب حديثه.

(عن عبد الله بن أبي مليكة) مؤذن ابن الزبير (عن عائشة أن النبي على خرج من عندها وهو مسرور) رواية الترمذي: وهو قرير العين طيب النفس<sup>(۳)</sup> (ورجع إلي وهو كئيب) أي: حزين، كما في الترمذي، وزاد: فقلت له (فقال: إني دخلت الكعبة) واستدل صاحب «المهذب» وغيره لاستحباب دخول البيت بحديث ابن عباس: قال رسول الله على: «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورًا له» (ه). رواه البيهقي وقال: أنفرد به عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف (٢).

(ولو أستقبلت من أمري ما أستدبرت ما دخلتها) أي: لو حصل لي هاذا الحزن (۷) والكآبة في هاذا الأمر الذي حصل لي في الآخر بعد

<sup>(</sup>١) انظر: «الكاشف» (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) في (م): الصغير بألف.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) «المهذب» ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة (٣٠١٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) في (ر): الأمر.

الدخول في الأول قبل (١) دخولها لما دخلتها، وفي رواية الترمذي: «وددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي» (٢). ثم قال: حديث حسن صحيح (٣). قال البيهقي: كان هذا في حجة النبي علي لا في الفتح، ولا في عمرته؛ لأنه عن عائشة، وعائشة لم تكن معه فيهما، وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور، وكان غير متمكن من إزالتها، بخلاف عام الفتح، والله أعلم.

(إني أخاف أن أكون شققت (٤) على أمتي) فيه دليل على جواز الأجتهاد له على في فيه يان ما كان النبي على عليه (٥) عليه أمن الرفق بأمته والشفقة عليهم، ودفع ما يشق عليهم.

[۲۰۳۰] (ثنا سعید بن منصور) بن شعبة الخراساني (ومسدد و<sup>(۲)</sup>) أحمد بن عمرو (ابن<sup>(۷)</sup> السرح) قال (أخبرنا [سفیان، عن]<sup>(۸)</sup> منصور) ابن عبد الرحمن بن طلحة (الحجبي) بفتح الحاء والجیم کما تقدم،

<sup>(</sup>۱) في (م): قيد.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ر): قد شققت على. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): شقيت.

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ر): عن.

<sup>(</sup>٧) زاد في (ر): أبي. وهي زيادة مقحمة. وهو أحمد بن عمرو بن السرح، وانظر «تهذيب الكمال» ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٨) في (ر): سعيد بن.

المكي (١)، قال (حدثني خالي) سيأتي أسمه (عن أمي صفية بنت شيبة) بن عثمان الحجبي، وقد أختلف في رؤيتها النبي ﷺ، فقيل: إنها لم تره. (قالت(٢): سمعت الأسلمية) هي أمرأة من بني (٣) سليم صحابية، قال ابن حجر: لم أقف على أسمها<sup>(٤)</sup> (تقول: قلت لعثمان) [بن طلحة]<sup>(٥)</sup> العبدري الحجبي (ما قال لك رسول الله ﷺ حين دعاك) إليه؟ (قال: إنى نسيت) فيه جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام (أن آمرك أن تخمر) بفتح الخاء أي تستر وتغطى (القرنين) يشبه أن يكون القرنان قرنى الكبش الذي فدي به إسماعيل الله [(فإنه ليس ينبغى أن يكون في البيت) أي: العتيق، وفي معناه سائر بيوت الله المتخذة للصلاة فيها](٦) (شيء يشغل) بفتح أوله وثالثه (المصلي) فيه النهي عن ترك كل ما يشغل قلب المصلى برؤيته في سارية أو حائط أو مصلىٰ من نقش وتزيين وغير ذلك مما(٧) هو موجود في هذا الزمان من الملوك وغيرها كما جاء عن ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود و النصاري (۸).

وروى ابن ماجه عن عمر قال رسول الله ﷺ: «ما ساء (٩) عمل قوم

<sup>(</sup>٢) في (م): قال.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) أنظر «تقريب التهذيب» (٨٩١٤).

<sup>(</sup>٥) ، (٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): كما.

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقًا (٤٤٦)، وأبو داود في «سننه» (٤٤٨).

<sup>(</sup>٩) في الأصول الخطية: فشا. والمثبت من «سنن ابن ماجه».

قط(۱) إلا زخرفوا مساجدهم (۲). والمعنى أن اليهود والنصاري إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم، وذلك من شروط الساعة، ومما كثر فعله البسط المنقوشة التي يصلى عليها، وكذا السجادات، والعمر التي تلصق [في القبلة] (۳)، وغير ذلك، ولهاذا [رجح ابن عبد السلام] تغميض العينين في الصلاة إذا كان في فتحهما ما يشوش عليه خشوعه وحضور قلبه مع ربه الله الأذرعي بعد حكايته عنه: ولاسيما إذا كان تجاهه ما يلهي كتزويق الجدران كما أمتحنا بكثرته في عصرنا.

(قال ابن السرح(٥): خالي) هو (مسافع بن شيبة) بن عثمان الحجبي.

<sup>(</sup>١) في الأصول الخطية: لوط. والمثبت من «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (٧٤١).

<sup>(</sup>٣) في (م): بالقبلة.

<sup>(</sup>٤) في (م): عليه السلام، وفي (ر): ابن سلام. والصواب المثبت، وانظر: «الغرر البهية» لزكريا الأنصاري ١/٣٢٠، «مغنى المحتاج» للخطيب الشربيني ١/٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) من (م).

### ٩٦ - باب في مالِ الكَعْبَةِ

٢٠٣١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُحَمَّدِ المُحارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبانِ، عَنْ واصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَن شَيْبَةَ - يَعْني: ابن عُتْمانَ - قالَ: الشَّيْبانِ، عَنْ واصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَن شَيْبَةَ - يَعْني: ابن عُتْمانَ - قالَ: قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَهُ فَي مَقْعَدِكَ الذي أَنْتَ فِيهِ فَقالَ: لا أَخْرُجُ حَتَّىٰ أَقْسِمَ مالَ الكَعْبَةِ. قالَ: قُلْتُ: ما أَنْتَ بِفاعِلٍ. قالَ: بَلَىٰ لأَفْعَلَنَّ. قالَ: قُلْتُ: ما أَنْتَ بِفاعِلٍ. قالَ: بَلَىٰ لأَفْعَلَنَّ. قالَ: قُلْتُ: ما أَنْتَ بِفاعِلٍ. قالَ: بَلَىٰ لأَفْعَلَنَّ. قالَ: قُلْتُ: ما أَنْتَ بِفاعِلٍ. قالَ: بَلَىٰ مَكانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ ﴿ وَهُما أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِنْسَانٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ لِيَّةَ حَتَّىٰ إِذَا كُنّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي طَرَفِ القَرْنِ الظَّسُودِ حَذْوَها فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ وقَالَ مَرَّةً: وادِيَهُ وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ صَيْدَ وَجِ وَعِضاهَهُ حَرامٌ مُحَرَّمٌ لله». وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطّائِفَ وَحِصارِهِ لِثَقِيفٍ (٢٠).

#### \* \* \*

### باب في مال الكعبة

[۲۰۳۱] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي) أبو محمد، وكان [حافظًا يغرب] (عن) سليمان بن أبي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۱۱٦). ورواه البخاري (۱۵۹٤، ۷۲۷۰) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱/۱۲۵، والبيهقي ٥/٠٠٠.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) في (ر): حافظ العرب.

سليمان (الشيباني، عن واصل الأحدب، عن شقيق) بن سلمة (عن شيبة. يعني ابن عثمان) العبدري (قال: قعد عمر بن الخطاب) رواه ابن ماجه وأوله عن شقيق قال: بعث معي رجل بدراهم هدية (۱) إلى البيت [قال: فدخلت البيت] (۲) وشيبة جالس علىٰ كرسي، فناولته إياها، فقال: ألك هانيه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذاك، لقد جلس عمر بن الخطاب (۳).

(في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم) بفتح الهمزة وكسر السين (مال الكعبة) زاد ابن ماجه: بين فقراء (٤) المسلمين. ورواية (٥) البخاري في كتاب الأعتصام: جلس إلي عمر في مجلسك (٦) هذا، فقال: هممت أن لا أدع هنا (٧) صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين (٨). وذكره في الحج في باب كسوة الكعبة، فقال شيبة: إن صاحبيك لم يفعلا. فقال: هما المرآن أقتدي بهما (٩) والمعنى: أن عمر لما رأى ما (١٠) في الكعبة من الذهب والفضة لا

<sup>(</sup>١) في (م): هندية.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣١١٦).

<sup>(</sup>٤) من (م)، و «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٥) في(١) واه.

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر): فقرأ. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٧) في (م): هاهنا.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٧٢٧٥).

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (١٥٩٤).

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (م).

تحتاج إليه الكعبة لكثرته، فأراد أن ينفق ما فضل عن ذلك إلى أهل الحاجة من فقراء المسلمين.

(قلت (۱): ما أنت بفاعل. قال: بلئ، لأفعلن (۲). قلت (۳): ما أنت بفاعل. قال: لم) ذاك؟ (قلت (غ): لأن رسول الله على قد رأى مكانه) أي: وعلم به (وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه) [نسخة: يخرجاه] (۵) (فقام) لما رأى شيبة ذكره بأن النبي الله وأبا بكر لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما، ورأى أن الأقتداء بهما واجبًا، فربما تهدم البيت، أو [نقض شيء] (۱) من الأبنية فيصرف ذلك المال فيه، ولو صرف ذلك في منافع المسلمين لكان كأنه قد أخرجه عن وجهه الذي سبل فيه؛ لأن ما جعل للكعبة و[سيق إليها] (۱) يجري مجرى الأوقاف عن وجوهها، ولا صرفها في غير طرقها، ولا يجوز تغيير الأوقاف عن وجوهها، ولا صرفها في غير طرقها، وفي ذلك تعظيم حرمة الإسلام (فخرج) عمر ورجع عما كان هم به.

[۲۰۳۲] (ثنا حامد بن يحيى) بن هانئ البلخي، قال (ثنا عبد الله بن الحارث) هو المخزومي المكي (عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي)

<sup>(</sup>١) في (م): قال.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): قال.

<sup>(</sup>٤) في (م): قال.

<sup>(</sup>ه) من (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ر): بعض ذلك.

<sup>(</sup>٧) في (م): سُبل لها.

وأثني عليه خيرًا (١) (عن أبيه) عبد الله (٢) (عن عروة بن الزبير، عن الزبير) ابن العوام القرشي (قال: لما أقبلنا مع رسول الله على من لِيَة) بكسر اللام وتشديد الياء المثناة تحت، قال الزمخشري: وادٍ أعلاه لثقيف وأسفله لمضر (٣). وهو قبل الطائف كثير السدر، لية موضع، قال ابن مقبل (٤):

أمست (٥) بأذرع أكباد فحم لها

ركب بلية أو ركب بسايونا(١)

وسايون بالسين المهملة والياء المثناة تحت على وزن فاعول أسم إلى جانب لية.

(حتىٰ إذا كنا بالسدرة (٢) قال البكري: الشجرة التي أحرم منها النبي بالقرب من مزارع أبي هريرة على (٨) طريق مكة (٩) (وقف رسول الله على طرف) بفتح الراء. أي: آخر (القرن الأسود) والقرن بإسكان الراء جبل صغير يشرف على وهدة، ووج (١١) ذكروا أنه من ناحية الطائف (١١).

<sup>(</sup>۱) كما في رواية أحمد ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) «الجبال والأمكنة والمياه» للزمخشري (لية).

<sup>(</sup>٤) في (م): نفيل.

<sup>(</sup>٥) في (م): أمسست.

<sup>(</sup>٦) «معجم ما ٱستعجم» ٣/٧، ٤/٠٥.

<sup>(</sup>٧) في (م): عند السدرة.

<sup>(</sup>٨) سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) أنظر «معجم ما أستعجم» ٤/ ١٦٩-١٧٠.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (م).

<sup>(</sup>١١) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر السنن» ٢/ ٤٤١.

قال أبو حنيفة: هو على طريق من أنجد من حاج اليمن، قال الشاعر: لا تقمرن [على قرن](١) وليلته

### لا إن رضيت ولا إن كنت مغتضبًا

قال في «المحكم»: أقمر: أرتقب طلوع القمر (٢). (حذوها) (٣) بفتح الحاء المهملة ونصب الواو على الظرفية، أي: مقابل السدرة.

(فاستقبل نخبًا) بضم النون وإسكان الخاء المعجمة على الأصح، وفي بعض النسخ بفتح النون، [قال المنذري: نخب بفتح الخاء المعجمة ثم باء موحدة، قيل: وادد ...(٤)](٥) قال الزمخشري: هو وادمن الطائف على ساعة(٢)(١)، وقد ذكره أبو ذؤيب في شعره، قال بذكر طبة:

# يعن لها (٨) بالجزع من نخب النجل

(ببصره وقال مرة: واديه) أي: اُستقبل واديه بدل نخبًا (ووقف) هناك (حتى اُتقف) بتشديد التاء المثناة والقاف والفاء (٩٠) المفتوحتين. أي (١٠)

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) «المحكم والمحيط» (مقلوبة ق م ر).

<sup>(</sup>٣) في (م): حدودها.

<sup>(</sup>٤) بياض في (ر).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): ساعدة.

<sup>(</sup>٧) «الجبال والأمكنة والمياه» (النخب).

<sup>(</sup>۸) في (ر): تعدله.

<sup>(</sup>٩) سقط من (م).

<sup>(</sup>١٠) سقط من (م).

وقفوا (الناس كلهم) فيه دليل أن أمير الجيش أو كبير القوم إذا كان سائرًا أو ماشيًا في غير السفر فوقف يقف الناس لوقوفه، لاسيما إذا كانوا في نسك؛ فإنه لم يقف ولا أتبع بصره الشيء إلا لحكمة، ولعله ما وقف وأتبع بصره إلا ليرى صيدًا أو شجرة، فيعلمهم بحكمه (١) ليكون أبلغ في التعريف.

(ثم قال: إن صيد وج) بفتح الواو وتشديد الجيم أرض الطائف عند أهل اللغة، وقال أصحابنا: هو واد بالطائف، وقيل: كل الطائف، وسمي وجّا بوج بن عبد الحي من العمالقة، ويقال: وج وأج بالهمزة، وقال الحازمي: في «المؤتلف والمختلف» في الأماكن: وج أسم لحصون الطائف، وقيل: لواحد منها، وربما أشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهي ناحية بعمان (۲). قال الشافعي في «الإملاء»: أكره صيد وج، وللأصحاب فيه طريقان، أصحهما وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه، قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم (۳).

(وعضاهه) بكسر العين، قال الجوهري: العضاه كل شجر يعظم وله شوك<sup>(3)</sup>. وهو على ضربين: خالص وغير خالص، فالخالص كالغرف والطلح<sup>(6)</sup> والسلم والشمر والسدر والعوسج، وما ليس بخالص كالشوحط والنبع والسراء، وما صغر من شجر الشوك فهو العض يعني

<sup>(</sup>١) في (ر): الحكمة.

<sup>(</sup>٢) «الأماكن» للحازمي (باب وج، ووح).

<sup>(</sup>T) «المجموع» ٧/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (عضا).

<sup>(</sup>٥) بياض في (ر).

بتشديد الضاد المعجمة، وواحد العضاه عضاهة وعضهة (١) وعضة [بوزن عدة بحذف الهاء (٢)؛ لأنها عدة بحذف الهاء (٢)؛ لأنها تجمع على عضاه] (٣) فتزاد الهاء في الجمع والتصغير، فيقال: عضيهة (٤).

(حرم) بفتح الحاء والراء كقولهم (٥): زمن وزمان (محرم شه) تعالى تأكيد للحرمة، وقد روى البندنيجي عن نص الشافعي في «الإملاء» أن الشجر كالصيد، فعلى الأصح يحرم ما أصطيد منه أو أحتش (٢) أو أحتطب، وفيه طريقان: أصحهما، وهو قول الجمهور أنه يأثم ويؤدبه الحاكم على فعله، ولا يلزمه شيء؛ لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد الشرع، ولم يرد في هذا شيء، والطريق الثاني حكمه في الضمان ورد الشرع، ولم يرد في وجوب الضمان فيه خلاف (٧). وفي ماذا عضمن؟ قيل: سلب القاتل لمن أخذه، قال الخطابي: ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم الى مدة محصورة ثم نسخ، ويدل على ذلك التحريم قوله (وذلك قبل نوله الطائف) (٨) سمي بذلك لأن رجلًا أصاب دمًا في قومه بحضرموت نوله الطائف)

<sup>(</sup>١) في (ر): عضيهة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) تقدمت هٰذِه العبارة في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): عضهة.

<sup>(</sup>٥) في (م): الحرام.

<sup>(</sup>٦) في (م): حش.

<sup>(</sup>V) «المجموع» V/ 3A3-0A3.

<sup>(</sup>A) «مختصر سنن أبي داود» المطبوع معها «معالم السنن» ٢/ ٤٤٢ .

فخرج هاربًا حتى نزل بوج، وكان له مال عظيم، فقال لهم: هل لكم في أن أبني طوفًا عليكم يكون عليكم (١) ردءًا من العرب، فقالوا: نعم، فبناه وهو الحائط المطيف به (٢) (وحصاره ثقيفًا) [رواية: لثقيف] (٣) وكانت غزوة الطائف في سنة ثمان.

تنبيه: هذا الحديث سكت عليه المصنف وحسنه الترمذي<sup>(3)</sup>، ورواه البيهقي، وذكر الذهبي أن الشافعي صححه (٥)، وذكر النووي أن البخاري قال في «صحيحه»: لا يصح. وأراد به «تاريخه» (٢)؛ فإنه ذكر ذلك في ترجمة عبد الله بن إنسان (٧)، وإلا فالبخاري لم يتعرض لهذا في «صحيحه».



<sup>(</sup>۱) ساقطة من (م)، وفي «المشارق»: لكم.

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار» ۱/۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) من (ر).

<sup>(</sup>٤) لم يخرجه الترمذي أصلًا ولم يحسنه. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢/ ٥٣٢: حسنه المنذري. وهو خطأ أيضًا؛ لأن المنذري قال في «مختصر السنن» ٢/ ٤٤٢: لا يصح.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التلخيص الحبير» ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصول الخطية: سنان. والمثبت من «التاريخ الكبير».

## ٩٧ - باب في إِثْيانِ المَدِينَةِ

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَلُو الْمَسْجِدِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ إِلَىٰ ثَلاثَةِ مَساجِدَ مَسْجِدِ المَّقْصَىٰ» (١٠). الحَرام وَمَسْجِدي هذا والمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ» (١٠).

\* \* \*

## باب إتيان المدينة

[۲۰۳۳] (ثنا مسدد) قال: (ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: لا تشد الرحال) هو كناية عن السفر البعيد، وقد فسر هذا الحديث في رواية في الصحيح: "إنما يسافر" (إلا إلى ثلاثة مساجد) وإنما خص هذه المساجد لفضلها على سائر المساجد؛ لكونها مساجد الأنبياء، ولفضل الصلاة فيها، وثلاث مساجد من إضافة الصفة ألى الموصوف، وفيه فضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند الجمهور: [لا فضيلة] في شد الرحال [إلى مسجد غيرها (٧)]. قال الشيخ أبو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۸۹)، ومسلم (۱۳۹۷).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٣٩٧) (١٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (ر): الموصوف.

<sup>(</sup>٦) في (م): الأفضلية.

<sup>(</sup>٧) في (م): وغيره. والمثبت من «شرح النووي».

محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شد الرحال]<sup>(۱)</sup> إلى غيرها، قال النووي: وهو غلط<sup>(۲)</sup>. والذي أختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره إعمال المطي إلىٰ غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلىٰ قبور الصالحين وإلى المواضع المعروفة بالفضل وغير ذلك<sup>(۳)</sup>.

(المسجد الحرام) سمي بذلك لتحريم ما حوله، فلا يصاد صيده، ولا يقطع شجره، وعمر أول من وسعه بعد النبي على وأول من بنى له جدارًا ثم وسعه عثمان، واتخذ له الأزوقة (ومسجدي هذا) [يحتمل أنه قاله] من حين كان فيه، وكان في زمنه الله السين السبعين ذراعًا في ستين ذراعًا أن من قال أهل السير: بناه النبي على مرتين بناه حين قدم [من مكة أقل] من مائة في مائة، فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور (والمسجد المقدس باتفاق العلماء، سمي بذلك لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام.

## 

<sup>(</sup>١) من (م)، و«شرح النووي».

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۹/ ۱۶۸.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٠٦/٩.

<sup>(</sup>٤) في (م): يدل على هذا أنه قال هذا.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) فی (ر): ۷۰ فی ۲۰.

<sup>(</sup>٧) في (م): أهل.

## ٩٨ - باب في تَحْرِيم المَدِينَةِ

7٠٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي شُهُ قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَّا القُرْآنَ وَمَا فِي التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قِلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَعْنَهُ حَرامٌ ما بَيْنَ عائِرٍ إِلَىٰ ثَوْرٍ هَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ يَسْعَىٰ بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ وَمَنْ وَالْمَل عَنْهُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ اللهِ يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ اللهِ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ ().

7٠٣٥ - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِي فَ فِي هَذِه القِصَّةِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لا يُخْتَلَىٰ خَلاها وَلا يُنفَّرُ صَيْدُها وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إلاَّ لِمَنْ أَشادَ بِها وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلِ أَنْ يَحْمِلَ فِيها السِّلاحَ لِقِتالِ وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْها شَجَرَةٌ إلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ يَعْمِلُ فَيها السِّلاحَ لِقِتالِ وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْها شَجَرَةٌ إلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ (٢٠٥٠).

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الحبابِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ كِنانَةَ مَوْلَىٰ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ عَدي بْنِ زَيْدِ قالَ: حَمَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ كُلَّ ناحِيَةٍ مِنَ المَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لا يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلا يُعْضَدُ إلَّا مَا يُساقُ بهِ الجَمَلُ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۷۰، ۳۱۷۲، ۳۱۷۹)، ومسلم (۱۳۷۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱/۱۱۹، ۱۲۲.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ١٧/ (٢٧٢).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٧٤/م).

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ - يَعْني: ابن حازِمٍ - حَدَّثَني يَعْلَىٰ بِنُ حَكِيمٍ، عَن سُلَيْمانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ أَخَذَ رَجُلاً يَضِيدُ فِي حَرَمِ اللهِينَةِ الذي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَلَبَهُ ثِيابَهُ فَجَاءَ مَوالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَرَّمَ هنذا الْحَرَمَ وقالَ: «مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيابَهُ». فَلا أَرُدُ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ولكن إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ اللهِ عَلَيْ ولكن إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ ثَمَنَهُ اللهِ عَلَيْهُ ولكن إِنْ شِئْتُمْ

٢٠٣٨ حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ أَخْبَرَنا ابن أَبِي ذِئْبِ، عَن صالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ المَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ المَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتاعَهُمْ وقالَ - يَعْني لَوالِيهِمْ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ المَدِينَةِ شَيء وقالَ: «مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْتًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَمُهُ» (٢).

٢٠٣٩ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ الحَارِثِ الجُهَنِي أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَكُن يُهَشُّ هَشَّا رَفِيقًا» (٣).
 قال: «لا يُخْبَطُ وَلا يُعْضَدُ حِمَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ولكن يُهَشُّ هَشَّا رَفِيقًا» (٣).

٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابن نُمَيْرٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُباءً ماشِيًا وَراكِبًا زادَ ابن نُمَيْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ١/٠١٠، والبيهقي ٥/١٩٩.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٦٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٥/ ٢٠٠. ورواه مسلم (١٣٦٢) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٩١، ١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩).

## باب تحريم المدينة وغير ذلك

[٢٠٣٤] (ثنا محمد بن كثير العبدي) قال (ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي) بن (١) يزيد بن شريك التيمي من تيم (٢) الرباب بكسر الراء وتخفيف الباء الأولى، [كوفي تابعي] (٣) مات في حبس الحجاج سنة ٩٢ (٤) (عن أبيه) يزيد بن شريك [(عن علي ها] (٥) قال: ما كتبنا عن رسول الله عليه شيعًا) أي (١): من أحكام الشريعة (إلا القرآن وما في هان الصحيفة) فيه تصريح من علي بإبطال ما زعمته الرافضة والشيعة من قولهم أن عليّا أوصى إليه النبي سيعيه من كنوز الشريعة، وأنه خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم.

فإن قلت: ليس الحكم منحصرًا فيهما؛ إذ عندهم من السنة كثير، فالجواب: المراد عندهم كثير من السنة، لكنه غير مكتوب؛ إذ لم تكن السنة في ذلك الوقت [مكتوبة في الكتب مدونة في الدواوين كما هو الآن، ولم يكن عندهم في ذلك الوقت](٧) مكتوب من السنة إلا ما في هلزه (٨) الصحيفة.

فإن قلت: معلوم أن في الصحيفة العقل<sup>(٩)</sup> وفكاك الأسير، وليس هو مذكور هنا.

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) في (م): تميم.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): ٱثنتين وسبعين.

<sup>(</sup>o) ، (٦) ، (V) ، (A) ، (٥) سقط من (م).

قلت: لا منافاة بينهما(١)؛ لجواز كون الكل فيها.

(قال رسول الله على: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور) كذا رواية البخاري<sup>(۲)</sup>، ورواية<sup>(۳)</sup> مسلم: «ما بين عير إلى ثور»<sup>(٤)</sup> بالعين المهملة والياء المثناة تحت. قال مصعب الزبيري وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا: وإنما ثور بمكة، وكذا عير. قال القاضي عياض: أكثر رواة البخاري ذكروا (عير)، وأما (ثور) فمنهم من كنى عنه بكذا<sup>(٥)</sup>. ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنهم اً عتقدوا أن ذكر ثور خطأ؛ إذ ليس في المدينة موضعًا يسمى ثورًا<sup>(۲)</sup>. وقال بعضهم: الصحيح بدل أحد.

قال [النووي: يحتمل أن ثورًا كان أسمًا لجبل هناك إما أحد، وإما غيره  $(^{(V)})$ ، فخفي أسمه  $(^{(V)})$ . قال الطيبي: المراد أن حرم المدينة  $(^{(V)})$  قدر ما بين عير وثور من حرم مكة بتقدير حذف المضاف  $(^{(V)})$ .

(من أحدث) منكم (١١١) (حدثًا) أي عمل فيه بخلاف السنة منكم، (أو

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۸۷۰، ۱۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) في (م): بلفظ كذا.

<sup>(</sup>٦) «مشارق الأنوار» ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصول الخطية: عير. والمثبت من «شرح النووي».

<sup>(</sup>A) «شرح النووي» ۹/۱٤۳.

<sup>(</sup>٩) سقط من (ر).

<sup>(</sup>١٠) في (ر): الكاف.

<sup>(</sup>١١) من (م).

آوى) بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعًا، لكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهر (محدثًا) بكسر الدال. يعني: من ضم إليه من ظلم أو [اعتدىٰ ظلمًا](١)، وحكى المازري(٢) فتح الدال على معنىٰ أوجد الإحداث نفسه فيها، ومن كسر أراد فاعل الحدث.

[(فعليه لعنة الله) هاذِه الجملة الاسمة خبر لقوله: (من) والأحسن أن تكون لعنة فاعلًا بالمجرور الذي هو قوله (عليه) لكونه قد اعتمد لكونه خبرًا بذي خبر، فرفع ما بعده على الفاعلية لكونه قد أخبرت عنه بمفرد، بخلاف الإعراب الأول، فإنك أخبرت عنه بالجملة، والمعنى أن عليه اللعنة المستقرة من الله على الكفار، فأضيف إلى الله على سبيل التخصيص لا على سبيل الحدوث] (٣) (والملائكة) ثنى بلعنة الملائكة لما في النفوس من عظم شأنهم وعلو مرتبتهم (والناس أجمعين) ثم ثلّث بالناس لأنهم من جنسهم؛ فإن الإنسان يشق عليه إذا فاجأه مساويه بالمكروه، فهو أشق عليه من صدوره من أعلى منه (لا يقبل) بضم أوله وفتح ثالثه (منه عدل) بفتح العين (ولا صرف) العدل: الفريضة، والعدل: التطوع، وعكس ذلك الحسن (٤). وفي هذا وعيد شديد، وقد استدلوا به على أنه من الكبائر.

<sup>(</sup>١) في (م): عال ظالمًا.

<sup>(</sup>٢) في (ر): الماوردي.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي» ٩/ ١٤١.

(ومن والى قومًا) رواية البخاري: «تولى قومًا»(١) أي: اتخذهم أولياء له لغرض دنيا أو غيرها (بغير إذن مواليه) ليس هذا لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره(٢) عليه، وإنما المراد به إيراد الكلام على ما هو الغالب، وهذا صريح في تعظيم(٣) إثم من انتمى إلى غير أبيه، أو انتمى العتيق إلى غير معتقه، وفي معنى ذلك إذا انتمى المتعلم إلى غير من علمه؛ لكونه أعلى مرتبة ممن علمه أو غير ذلك؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث(٤) والولاء والعقل وغير ذلك [مع ما فيه من](٥) قطيعة الرحم والعقوق (لا يقبل منه صرف ولا عدل) أي: لا يقبل منه الفريضة والنافلة قبول رضى ومحبة، وإن قبل منه لحصول الأجر والثواب.

[٢٠٣٥] (ثنا) محمد (ابن المثنىٰ) قال (ثنا عبد الصمد) قال (ثنا همام) قال (ثنا قتادة، عن أبي حسان) مسلم الأجرد الأعرج يعد في البصريين.

(عن على في هذه القصة) وفيها (عن النبي على قال (٢): لا يختلى خلاها) أي: لا يقطع حشيشها كما تقدم (ولا ينفر صيدها) اعلم أن الله تعالى آختص الحرم من أرض مكة والمدينة بأحكام لا يشاركه غيره من البلاد فيها، وهي مذكورة في أبوابها، منها أنه يحرم أخذ الصيد

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۸۷۰).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر): الأدب.

<sup>(</sup>٥) في (ر): مما فيه.

<sup>(</sup>٦) من (م).

منه وتنفيره، والثاني: يحرم قطع شجره وكلئه على جميع الناس، أهل الحرم وغيرهم.

(ولا تلتقط لقطتها)(۱) هذا هو الثالث أنه لا يحل لقطته للتملك على المذهب (إلا لمن أشاد بها) أي: رفع صوته بتعريفها أبدًا لا سنة كما في غيرها (ولا يصلح (۲) لرجل أن يحمل فيها السلاح) ولا يشهره فيها (لقتال) ولا محاربة، وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة؛ فإن كان لحاجة جاز (ولا يصلح أن يقطع منها شجرة) فيه حجة لمذهب الشافعي والجمهور أن قطع شجر المدينة حرام، وهو قول أحمد ومالك خلافًا لأبي حنيفة (۳). فإن قطع فلا ضمان عليه عند الشافعي ومالك؛ لأنه ليس بمحل النسك، فأشبه الحمي (١٤ أن يعلف رجل بعيره) قال النووي: العلف بفتح اللام أسم [للحشيش و](٥) التبن ونحوها، وفيه [دليل على](١) جواز أخذ الأشجار للعلف، بخلاف قطع الأغصان وخبطها فإنه حرام (٧).

[۲۰۳۱] [(ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني (أن زيد (٨) بن

<sup>(</sup>١) في (م): لقيطها.

<sup>(</sup>٢) في (ر): يحل.

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» ٤/ ٣٢٧، وانظر «المغني» ٥/ ١٩٠، و «المدونة» ١/ ٤٥٦. بمعناه، وانظر: «حاشية ابن عابدين» ٢/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» ٣/ ٥٢١-٥٢٢، وانظر «المدونة» ١/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٥) في (ر): للجنس في.

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>۷) «شرح النووي» ۹/ ۱٤۷–۱٤۸.

<sup>(</sup>A) في (م): يزيد.

الحباب) بضم الحاء المهملة وتكرير الباء الموحدة المخففة (حدثهم) قال (ثنا سليمان بن كنانة مولئ عثمان بن عفان) قال (أخبرني عبد الله ابن أبي سفيان) قال الذهبي: لا يعرف عدي إلا بهذا الحديث، وما ندري من عبد الله في خلق الله. تفرد عنه سليمان بن كنانة وما هو بالمشهور (١). وهو عجيب منه، قال في «الكاشف»: عبد الله بن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبيه، وعدي الحداني، وعنه ابن إسحاق وإبراهيم بن أبي يحيئ وعدة، وثق (١).

(عن عدي بن زيد) (٣) الجذامي، قال ابن الأثير: يذكر في الوحدان، مختلف في إسناد حديثه (٤) [قال الذهبي: روى عنه داود بن الحصين وغيره (٥)] (٦).

(قال: حمى رسول الله على كل كل ناحية من المدينة بريدًا) بفتح الباء أوله (بريدًا) والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وهو موافق لما في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال: حرم رسول الله على ما بين لابتي المدينة، وجعل آثني عشر ميلًا حول المدينة حمى (٨). وعند الأزهري:

<sup>(</sup>۱) «ميزان الاعتدال» ۲/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» للذهبي ۲/ ۹۲.

<sup>(</sup>٣) في (م): يزيد.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٤/ ١١.

<sup>(</sup>ه) «الكاشف» (٣٨١٣).

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): ظهرنا.

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (۱۳۷۲) (۲۷۲).

الميل عند العرب مقدار مد البصر من الأرض<sup>(۱)</sup>، وقال الجيلي: الميل أثنا عشر ألف قدم وأربعة آلاف خطوة وستة آلاف ذراع بذراع اليد، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا، والإصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلىٰ بعض، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون.

(لا يخبط شجره) أي: لا يضرب بعضها ليسقط ورقه (ولا يعضد) أي: يقطع كما تقدم (إلا ما يساق به الجمل) أي: ما يقطع منه إلا ما تدعو الحاجة إليه كالقضيب الذي يساق به الجمل، والرحل الذي يوضع على ظهره، ويوضحه ما رواه الإمام أحمد عن جابر: أن النبي يوضع على ظهره، ويوضحه ما رواه الإمام أحمد عن جابر: أن النبي لما أتى المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لنا، فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء». قال خارجة: المسد (٢) مرود البكرة واستثنى ذلك وجعله مباحًا كالإذخر (٣).

[۲۰۳۷] (ثنا أبو سلمة موسىٰ) بن إسماعيل المقرئ، قال: (ثنا جرير) بفتح الجيم (يعني: ابن حازم) بالحاء المهملة والزاي، قال: (حدثني يعلىٰ بن حكيم) الثقفى ثقة (3).

(عن سليمان بن أبي عبد الله) قال الذهبي: تابعي وثق (٥) (قال: رأيت

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» (مال).

<sup>(</sup>٢) في (ر): السيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» ٥/ ١٩٣، والحديث رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكاشف» ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» (٢١٢٨).

سعد بن أبي وقاص الله على المدينة) صيدًا في المكان (الذي حرم رسول الله على) الصيد منها، وهو ما بين جبليها طولًا، وما بين لابتيها عرضًا (فسلبه ثيابه) أي أخذ ما عليه من الثياب، وفي هذا دلالة لقول الشافعي في القديم: إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه (۱). وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة.

قال القاضي عياض: ولم يقل أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار.

قال النووي: ولا تضر مخالفته إذا كانت السنة معه، ٱنتهيٰ (٢).

وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به، قال: وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر<sup>(٣)</sup>.

قال النووي: وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث<sup>(٤)</sup> فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.

قال أصحابنا: وإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان أحدهما (٥): يضمن الصيد والكلأ والشجر كضمان حرم مكة، وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على القول القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ، وبه قال أحمد، وعلى هذا فالمراد

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الكبير» ٣/ ٥٢٢، و«المجموع» ٧/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۹/ ۱۳۹.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ٥/ ١٩١–١٩٢.

<sup>(</sup>٤) في (ر): الجديد.

<sup>(</sup>ه) في (ر): أصحهما.

بالسلب قولان (١). أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل (٢).

(فجاؤوا) يعني (مواليه) يدل على أن الرجل عبدًا كما سيأتي (فكلموه فيه) أي: في السلب الذي أخذه من عبدهم (فقال: إن رسول الله ﷺ (٣) حرم هذا الحرم) أشار إلى الحرم؛ لأنه كان فيه أو قريبًا منه (وقال: من أخذ أحدًا) [يعني: شخصًا] (٤) (يصيد فيه، فليسلبه) أي (٥): يأخذ (ثيابه) قال القرطبي: وهذا كله مبالغة في الردع والزجر، [لا أنها] (٦) حدود ثابتة في كل أحد وفي كل وقت (٧).

(فلا أرد عليه طعمة) بضم الطاء وكسرها، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب (٨) وهيئته (أطعمنيها رسول الله ﷺ) أي: أعطانيها.

قال القرطبي: وامتناعه من رد السلب؛ لأنه رأىٰ أن ذلك أدخل في باب الإنكار والتشديد ولتنتشر القضية في الناس فيكفوا عن الصيد، وقطع

<sup>(</sup>١) سقط من (م)، وفي «شرح النووي»: وجهان.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۹/ ۱۳۹، و«المغني» ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر): أي. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في الأصول الخطية: لأنها. والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>V) «المفهم» ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٨) في (م): الكسر.

الشجر(١) (ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه) كائنًا مهما كان.

[۲۰۳۸] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (ثنا يزيد بن هارون) السلمي، أحد الأعلام، قال أحمد: حافظ متقن، وكان يصلي الضحىٰ ستة عشر ركعة، وقد عمي (٢).

قال (ثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن صالح) بن نبهان (مولى التوأمة) بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة، وهي ابنة أمية بن خلف (عن مولىٰ لسعد) بن أبي وقاص (أن سعدًا) قال الحافظ البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن النبي على السعد، ولا عنه إلا عامر بن سعد، انتهىٰ الله عنه إلا عامر من سعد، انتهیٰ وقاص (وجد عبیدًا من عبید المدینة) وأخرجه الحاکم، ولفظ ابن سعد: کان یخرج من المدینة فیجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدینة فیأخذ سلبه فیکلم فیه، فیقول: لا أدع غنیمة غنمنیها رسول الله واني لمن أکثر الناس مالاً. وصححه (ث). (یقطعون من شجر المدینة) وروایة مسلم: وجد عبدًا یقطع شجرًا أو یخبطه (ث). وعجبت من الحاکم [أنه خرجه] (ث) في «المستدرك» وزعم أنهما لم یخرجاه، وقد عد من أوهامه.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكاشف» (٦٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) «مسند البزار» (١١٠٢).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» ١/ ٨٦٦-٧٨٤.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٣٦٤) (٢٦١).

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

(فأخذ متاعهم) قال ابن البلقيني في حواشي «الروضة»: لو كان الصائد في حرم المدينة أو قاطع شجر حرم (١) المدينة عبدًا هل يسلب ثيابه كما اتفق لسعد؟ فالذي يقتضيه النظر أنه لا يسلب ثياب العبد؛ لأنه لا ملك له، وكذلك لو كان على الصائد ثوب مستأجر أو مستعار فإنه لا يسلب (٢). ولم أر من تعرض لذلك، وهذا عجب منه مع كثرة اطلاعه، فإن القمولي وابن الرفعة في «شرح الوسيط» قالا بعد ما قالا: قال الماوردي وصححه النووي: ليس له أخذ ما عليه من ثياب مغصوبة قطعًا، كما ليس لقاتل الحربي أخذ ما عليه من الثياب لمسلم (٣).

قال بعض شارحي الكتاب: فينبغي أن تكون الثياب المستعارة كذلك. قال: وينبغي أن لا يسلب العبد ثيابه (٤)؛ لأن جنايته تتعلق برقبته، وثيابه ملك لسيده، لكن قضية سعد كانت مع عبد، واستدل له بعموم الخبر، ولو لم يشاهده أحد عند اصطياده، قال: فالظاهر أنه يلزمه حمل (٥) السلبة إلى الإمام.

(وقال: يعني لمواليهم) على سبيل الأعتذار عن أخذ متاعهم لولا أني اسمعت رسول الله على ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء) أي: كما لا يقطع من شجر مكة (٢)، قال ابن قدامة: يفارق حرم (٧) المدينة حرم مكة

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>T) "(المجموع» ٧/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): المدينة. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

في شيئين: أحدهما: يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل.

الثاني: أن (۱) من صاد صيدًا خارج المدينة، ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله، نص عليه أحمد؛ لأن النبي على قال: «يا أبا عمير ما فعل النغير» (۲)، وهو طائر صغير، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة؛ إذ (۳) لم ينكر ذلك. وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم (٤).

(وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه) أي: جميعه.

قال الدارمي: إن كان عليه سراويل أخذه وستر المسلوب نفسه.

قال ابن الرفعة: وهذا صريح في أن لا يبقى له سترة، وقال الماوردي: يبقى له ما يستر عورته (٥٠). وصححه النووي (٢٦)، واختاره صاحب «البيان» (٧٠) وفي الحديث دلالة على أن السلب يستحقه السالب، وفي المسألة ثلاثة أوجه هذا أصحها، والثاني أنه لمساكين المدينة، والثالث أنه لبيت المال.

قال أصحابنا: يسلب بمجرد الأصطياد سواء تلف الصيد أم لا(^).

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۲۹)، ومسلم (۲۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) في (م): و. (٤) «المغني» ٥/ ١٩٣-١٩٤.

<sup>(</sup>٥) «المجموع» ٧/ ٤٨٣. (٦) «الحاوي الكبير» ٤/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>V) «البيان» للعمراني ٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>A) انظر: «الشرح الكبير» ٣/ ٥٢٣.

[وأتلف المقطوع من الشجر أم لا](١).

[۲۰۳۹] (ثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حفص القطان) خال عيسىٰ ابن شاذان، قال: (ثنا محمد بن خالد) يعني: ابن عثمة بفتح العين المهملة وإسكان الثاء المثلثة البصري صدوق (۲)، قال (أخبرني خارجة) يعني (بن الحارث) بن رافع (الجهني) صدوق (۳)، قال (أخبرني أبي) الحارث بن رافع بن مكتب (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ، قال: لا يخبط ولا يعضد حمىٰ رسول الله ، وهو آثنا عشر ميلًا كما تقدم (ولكن يهش هشًا رفيقًا) قال الجوهري: هششت (٤) الورق أهشه هشًا: خبطته بعصا ليتحات (٥)، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَعِی﴾ (٦) أي: أخبط بها الشجر ليتناثر ورقه فتأكله (٢) غنمي، فيه دليل علىٰ أنه ترخص لمن كان بالمدينة وقرب منه زرع أن يحتش منه ما تدعو الحاجة ترخص لمن كان بالمدينة وقرب منه زرع أن يحتش منه ما تدعو الحاجة أفضىٰ ذلك إلى الضرر فاستثني ذلك مع ورق الشجر وجوز للحاجة إليه كما أستثني الإذخر بمكة.

[۲۰٤٠] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيىٰ) القطان (وثنا عثمان بن أبي شيبة، عن) عبد الله (ابن نمير، عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله على كان يأتي قباء) قال النووي: المشهور فيه المد والتذكير والصرف، وهو قريب من المدينة في عواليها (٨). فيه أنه

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>۱) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): هشت.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» (۱۳۰۷).

<sup>(</sup>٦) طه: ۱۸.

<sup>(</sup>٥) في (ر): ليتناثر.

<sup>(</sup>۸) «شرح النووي» ۹/ ۱۷۰.

<sup>(</sup>٧) في (م): فترعاه.

يستحب ٱستحبابًا متأكدًا أن يأتي مسجد قباء إذا أمن على نفسه وماله وهو في يوم السبت آكد لرواية البخاري: كان يأتي مسجد (١) قباء كل سبت (٢)، ولرواية مسلم: أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت ويقول: رأيت رسول الله على كان يأتيه كل سبت (٣).

(ماشيًا وراكبًا) فيه أنه يجوز زيارته راكبًا وماشيًا، وإن كان المشي أفضل لمن لا يشق عليه مشيه (زاد ابن نمير: ويصلي فيه ركعتين) وينوي في إتيانه التقرب إلى الله تعالى بزيارته والصلاة فيه، والاقتداء بالنبي على والشرب من بئر أريس الذي عنده، والوضوء منه؛ لأن النبي على تفل فيه، وروى الطبراني [في «الكبير»](٤) أن رسول الله على قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فيركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة»(٥) فعلى هذا يأتي بئر أريس أولًا ويتوضأ منه، ثم يأتي مسجد قباء ليحوز الفضيلة، قال القرطبي: قباء (١) بينها وبين المدينة نحو ثلاثة أميال، وليست مما يشد إليها الرحال، وكان تعاهده لقباء لتعاهد مسجدها وتفقد أهلها واعتناء بهم، وليس في تعاهده مسجد قباء ما يدل على إلحاق مسجدها بالمساجد الثلاثة كما ذهب إليه محمد بن مسلمة (٧).

#### 

<sup>(</sup>۱) من (م). (۲) «صحیح البخاری» (۱۱۹۳).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۱۳۹۹) (۲۰).

<sup>(</sup>۵) سقط من (م).(۵) «المعجم الكبير» (٥٦٠٠).

## ٩٩ - باب زيارَةِ القُبُورِ

٢٠٤١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حَمَيْدِ بْنِ زِيادٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَي إلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَي رُوحي حَتَّىٰ أَرُدَّد عَليهِ السَلامَ» (١).
 «ما مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَي إلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَي رُوحي حَتَّىٰ أَرُدَّد عَليهِ السَلامَ» (١).
 ٢٠٤٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِح قَرَاْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ نافِع أَخْبَرَنِي ابن أَبِي ذِئْبٍ،

٢٠٤٢ - حَدَّثْنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُرَاتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ أَحْبَرَنِي ابن أَبِي ذِئبٍ، عَن سَعِيدِ اللهِ بَيُوتَكُمْ عَن سَعِيدِ اللهُبُرِيِّ، ﴿لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُلُهُ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهُ عَلَى اللهِ عَلِيهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلِيهُ كُنْتُمْ (٢٠). قُبُورًا وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُوا عَلَي فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُمْ (٢٠).

7٠٤٣ حَدَّثنا حامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ اللَّدِينِي أَخْبَرَنِي داوُدُ بْنُ خَالِدِ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَةَ -يَعْني: ابن الهُدَيْرِ - قالَ: ما سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ واحِدٍ. قالَ: قُلْتُ: وَما هُوَ؟ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَداءِ حَتَّىٰ إِذَا أَشْرَفْنا عَلَىٰ حَرَّةِ واقِم فَلَمّا تَدَلَّيْنا مِنْها وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ قَالَ: قُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ أَقْبُورُ إِخْوانِنا هَنِه قَالَ: «هَلْدِه قُبُورُ الشُّهَداءِ قَالَ: «هَلْدِه قُبُورُ الشُّهَداءِ قَالَ: «هَلْدِه قُبُورُ إِخْوانِنا» (٣).

٢٠٤٤ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٤). وَيَا اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٤). حَدَّثَنا القَعْنَبِي قالَ: قالَ مالِكُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجاوِزَ الْمُعَرَّسَ إذا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢/ ٥٢٧، والبيهقي ٥/ ٢٤٥.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٧٩).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (VA).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد ١/ ١٦١، والبيهقي ٥/ ٢٤٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٠/ ٢٤٥ ٢٤٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٥٣٢)، ومسلم بعد حديث (١٣٤٥).

قَفَلَ راجِعًا إِلَى الَمِدِينَةِ حَتَّىٰ يُصَلِّي فِيها ما بَدا لَهُ لأَنَّهُ بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَّسَ بِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ اللَّذِي قَالَ: الْمُعَرَّسُ عَلَىٰ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ اللَّذِينَةِ (١٠). اللَّذِينَةِ (١٠).

#### \* \* \*

## باب في الصلاة على النبي ﷺ وزيارة قبره

[وهانِّوه الترجمة ساقطة عند ابن داسة](٢).

[۲۰٤۱] (ثنا محمد بن عوف) بن سفيان الطائي، قال (ثنا عوف المقرئ) قال (ثنا حيوة) بن شريح (عن أبي صخر حميد بن زياد) المدني الخراط<sup>(۳)</sup> قال أحمد: ليس به بأس<sup>(٤)</sup>.

(عن يزيد بن عبد الله بن قسيط) بالتصغير الليثي (عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) رواية أحمد (٥): «إلا رد الله إلي روحي» [يحتمل أنه حي] (٢) لم يؤذن له في الكلام إلا في رد جواب المسلم عليه عند قبره، ويحتمل في رد جواب كل مسلم أين كان.

قال البيهقي في كتاب «الا عتقاد»: الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» 1/0.٤.

<sup>(</sup>٢) تقدمت هاذه العبارة في (م) بعد قوله: ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٣) في (ر): الحياط.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ٧/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) في (ر): مسلم.

<sup>(</sup>٦) في (ر): لكن.

أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء (١). وأفرد جزءًا في حياة الأنبياء في قبورهم.

نافع) قال (أخبرني) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد) بن نافع) قال (أخبرني) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله على: لا تجعلوا بيوتكم قبورًا) أي: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد به صلاة النافلة أي: صلوا في بيوتكم، وقيل: هذا في الفريضة، ومعناه: أجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم؛ ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم، والمشهور أن المراد النافلة؛ لكونه أخص، وليتبرك البيت بها وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر الشيطان، فيه أن القبور لا يصلى فيها، وفيه رد لما يفعله بعض الصالحين من بناء قبر في بيته يواظب الصلاة فيه في حياته ليدفن فيه إذا مات.

(ولا تجعلوا قبري عيدًا) قيل: يحتمل أن يراد الحث على كثرة زيارته، ولا يجعل كالعيد الذي لا يؤتى في العام إلا مرتين فقط.

(وصلوا على؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) يوضحه رواية النسائي: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام»(٢). رواه الحاكم في «صحيحه» وابن حبان (٣). ويدل على الحث على زيارته:

<sup>(</sup>۱) «الاعتقاد» للبيهقي (ص٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) «المجتبى» ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» ٢/ ٤٢١، و«صحيح ابن حبان» (٩١٤).

حديث (١) «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»، أي: لا تتركوا الصلاة في بيوتكم.

[٢٠٤٣] (ثنا حامد بن يحيىٰ) بن هانئ البلخي، قال (ثنا محمد بن معن المديني) بفتح الميم، قال (أخبرني داود بن خالد) المدني (عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن) فروخ صاحب الرأي.

(عن ربيعة) بن عبد الله (ابن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال مصغر التيمي، له رؤية، [وذكره ابن حبان] (٢) في كبار التابعين (٣).

(قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله) بالتصغير، ابن عثمان التيمي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة (يحدث عن رسول الله على حديثًا قط) أي: في المدة التي قضيتها (٤) من عمري (غير [حديث واحد] (٥)) بالنصب صفة لما قبله.

(قال: قلت: وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله على نريد قبور الشهداء) أي: لزيارتها، فسرنا (حتى أشرفنا على حرة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء، كل أرض ذات حجارة سود يقال لها: حرة، وذلك لشدة حرها ووهج الشمس فيها (واقم) بكسر القاف.

قال الجوهري: واقم: أطم من آطام المدينة وحرة واقم مضافة إليها (٢). وكانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في ذي

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حبان ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصول الخطية: قططتها. والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) أنظر «الصحاح» (أطم).

الحجة عام [٦٣] (الله النون وتخفيف المثناة تحت [يعني: بمنحنى الوادي، وجمع محنية محاني.

قال الجوهري]<sup>(۲)</sup>: وهي معاطف الأودية<sup>(۳)</sup>. [ومنه قول كعب: من ماء محنية]<sup>(٤)</sup> قيل: دفن في هاذِه القبور سفيان بن عيينة، والمشهور كما قال ابن الأثير أنه مات بمكة ودفن بالحجون<sup>(٥)</sup>.

فيه مشروعية الدفن بعطف الوادي إذا لم يكن الوادي يمر عليه، فإن المار بأحد (٦) القبور (٧).

(قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هانِه؟ قال: هانِه قبور أصحابنا) فيه التفرقة بين الإخوة والصحابة؛ فإن الصحابة يشترط فيها الأجتماع بخلاف الإخوة فلا يشترط فيها الأجتماع، ولا أن يكون في عصره كما (^) قال:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (حنى).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م)، وجاءت في (ر) بعد قوله: (عام ٦٣). ولعل هذا هو مكانها المناسب. وكعب هو ابن زهير، وقوله من قصيدته: (بانت سعاد).

وتمام البيت:

شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول انظر: «جمهرة أشعار العرب» ص (٦٣٣)، «النهاية» لابن الأثير (حنا).

<sup>(</sup>٥) «جامع الأصول» ٢١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) في (ر): يأخذ.

<sup>(</sup>V) كذا في الأصول، ولعله سقط شيء.

<sup>(</sup>٨) من (م).

## ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾(١).

(فلما جئنا قبور الشهداء) لعلها التي بأحد؛ فإن النبي على خرج في آخر حياته إليها وصلى على أهل أحد كما في الصحيحين (٢). قال العلماء: أراد بالصلاة عليهم الدعاء لهم، استدل به ابن عبد البر على أن يكون فيمن يأتي بعض (٣) أصحابه أفضل من بعضهم (٤).

(وقال: هلزه قبور إخواننا) فيه فضيلة الجهاد بعد عصره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين لا يجدون أعوانًا.

[٢٠٤٤] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر الله بن النبي على أناخ) يعني: الإبل التي معه (بالبطحاء التي بذي الحليفة) وقد تقدم ذكرهما.

قال القاضي: المراد بالإناخة النزول بالبطحاء في رجوعه من الحج، وليس هذا من مناسك الحج، وإنما نزلها لأنها بطحاء مباركة كما في الصحيح (٦)، قيل: ولئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلًا كما نهى عنه صريحًا في الأحاديث المشهورة (٧)، فربما وجد الرجل زوجته

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦) من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول الخطية. ولعل الصواب: بعد.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التمهيد» ٢٠١/٢٥١-٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ر): بذي الحليفة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٥٣٥)، ومسلم (١٣٤٦) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري (۵۲٤۷)، ومسلم (۷۱۵/ ۱۸۱) بعد حدیث (۱۹۲۸) من حدیث جابر.

علىٰ هيئة يستقذرها من الشعث ورثاثة الهيئة، فيكون ذلك سببًا لفقد الألفة وعدم الصحبة (١). وهذا منه ﷺ إرشاد للأزواج في حق زوجاتهم.

(فصلى بها) فيه اُستحباب الصلاة بالبطحاء إذا نزل، وأن لا يجاوزها حتى يصلي فيها، وإن كان في غير (٢) وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي قال (فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك) تبركًا بآثار النبي وقد اُستحب مالك النزول والصلاة فيه (٣).

[٢٠٤٥] (قال مالك) في «الموطأ»: (لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس) بتشديد الراء المفتوحة.

قال القاضي: المعرس: موضع النزول.

قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار.

وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول آخر الليل<sup>(٤)</sup> (إذا قفل) أي: رجع، [ولا يقال إلا في الرجوع، وربما سميت الرفقة قافلة تفاؤلًا بالسلامة (راجعًا إلى المدينة حتىٰ يصلي] (٥) فيها ما بدا له) وأقله ركعتان.

وزاد في «الموطأ»: وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له (لأنه بلغني أن رسول الله علي عرس به) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/٢٥١–٧٥٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر «التاج والإكليل» ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) "العين" للخليل ١/٣٢٨، و"إكمال المعلم" ٤/٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(7) «</sup>الموطأ» 1/ ٤٠٥.

(قال أبو داود: سمعت محمد بن إسحاق) بن يسار (المدني) نسبة إلى المدينة، صاحب «المغازي» ([قال]: المعرس على ستة أميال من المدينة) وهو نصف بريد وفرسخان.

(ثنا أحمد بن صالح) المعروف بابن الطبري (قال: قرأت على عبد الله ابن نافع) الصائغ (قال: ثنا عبد الله بن عمر (١) يعني: العمري) بضم المهملة وفتح الميم.

(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على كان إذا قدم يعني من الحج بات بالمعرس حتى يغتدي) (٢) أي: حتى (٣) يصلي الفجر بها، وهي صلاة الغداة، والسنة في كيفية نوم المسافر ما رواه أبو قتادة أنه كان إذا كان في سفر فعرس بليل أضطجع على يمينه، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. أخرجه مسلم (٤)، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: هو صحيح على شرط مسلم، ولم يروه مسلم ولا البخاري (٥). وعُدَّ هاذا من وهم الحاكم؛ لأن مسلمًا رواه، أنتهي.

وإنما نام كذلك قبل الصبح لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الصبح

<sup>(</sup>١) في الأصول الخطية: نافع. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث ليس في مطبوع «سنن أبي داود»، وأورده المزي في «تحفة الأشراف» ٦/ ١٠٨ (٧٧٣٠) وعزاه لأبي داود فقط، وقال: هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم. ا.ه.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٦٨٣) (٣١٣).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» ١/٥٤٥.

أو أول وقتها، والله أعلم<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جاء بعدها في (م): وهذا آخر كتاب المناسك والحمد لله، ويتلوه كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.

وكان الفراغ من رقمه في شهر جمادى الأول سنة أحد وثمانين ومائة وألف من هجرته على المقلم أفقر العباد إليه وأحوجهم إلى ما لديه، الراجي عفو ربه، الفقيه الفقير إلى الله سبحانه حسين بن علي بن عبد الهادي الخولاني، غفر الله له ولوالديه، ولمالكه ولمن قرأ فيه، وللناظر فيه، ولكافة المسلمين بحق محمد وآله على والحمد لله رب العالمين.

مما نسخ بعناية سيدي العلامة الفهامة فخر الإسلام عبد الله بن محيي الدين....





# المنافز المناخ







# ١٢- النِّكَاحُ

# ١- باب التَّخريضِ عَلَى النَّكاح

7٠٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنِي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنِّى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمانُ فَاسْتَخْلاهُ، فَلَمّا رَأَىٰ عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ. فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ: فَلَمّانُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا عُثْمانُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنِ كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنِ لَسُعَطْعُ مَنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۰۵)، ومسلم (۱٤٠٠).

## باب التحريض على النكاح

الشيخين (عن جرير) بفتح الجيم، بن عبد الحميد الضبي الراوي (عن) الشيخين (عن جرير) بفتح الجيم، بن عبد الحميد الضبي الراوي (عن) سليمان (الأعمش، عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي، يكنى أبا شبل، كان يشبّه بعبد الله بن مسعود (قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى) وللبخاري عن علقمة: كنت مع عبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بمنى (۱). وللنسائي: ابن مسعود لقي عثمان بن كذا في «جامع الأصول» ولم أجده في ذا الباب (إذ لقيه عثمان هن فاستخلاه) أي: أنفرد به في موضع خالٍ، فيه الخلوة عند أستكتام السر إذا أحتيج إلى ذلك.

(فلما رأى عبد الله) بن مسعود (أن ليست له) أي (حاجة) لعثمان (فقال لي: تعالى) بفتح اللام، فعل أمر من تعالى: ارتفع. وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل فيقول: تعالىٰ. يعني: ارتفع عندي، ثم كثر حتى استعمل في معنىٰ: هلم. مطلقًا، سواء كان موضعه أعلىٰ أم أسفل، فهو في الأصل لمعنىٰ خاص، ثم استعمل في معنىٰ عام، قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَتَاهَلُ الْكِنَبِ تَمَالَوْا ﴾ (3).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٠٦٥).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ٤/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» ١١/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٦٤.

(يا علقمة، فجئت فقال: ألا نزوجك؟) لابن مسعود، وهو المراد بقوله: ألا نزوجك (يا أبا عبد الرحمن) وظاهر هله الرواية أن قوله: ألا نزوجك جارية بكرًا؟ كان بحضور علقمة، وظاهر رواية البخاري أنه قال في غيبة علقمة وغيره، بل حين أنفرد به، ويحتمل أنه قاله مرتين، مرة في غيبته ومرة في حضوره ليجمع بين الروايتين؛ فإن رواية البخاري: فخليا(۱)، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا؟ فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة إلى هلا، أشار إلى، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك.

(جارية) أصل الجارية السفينة، سميت بذلك؛ لسرعة جريها، ثم قيل للأمة والبنت التي تصلح للزواج، والخدمة جارية على التشبيه بالسفينة لجريها في أشغال مواليها، والبنت في حوائج والديها وزوجها، ويؤخذ منه أنه ينبغي لمن أراد تزوج آمرأة أن يسأل عن حالها في حركتها هل هي نشاط وسرعة وتثبيط وتثاقل عن الحركة وعن حال أبويها هل هي ممهنة بالخدمة وبالصلاة أو لا تمكن من فعل شيء بسبب الدلال.

(بكرًا) فيه استحباب تزوج البكر، كما سيأتي في الحديث بعده، وللنسائي: ألا نزوجك جارية شابة (العله) هاء ضمير القصة والشأن وهو مخالف للقياس من خمسة أوجه في عوده على ما بعده لزومًا، وأن مفسرة لا تكون إلا جملة، كما في قوله: أن (يرجع إليك من

<sup>(</sup>١) كذا أكثر روايات البخاري. ورواية الأصيلي: فخلوا. قال ابن التين: وهي الصواب.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ٦/ ١٠١.

نفسك ما كنت تعهد) أي: من نشاطك وقوة شبابك، ولعل المراد بالرجوع هنا التذكر، كما في رواية البخاري والنسائي، والمراد: يتذكر ما كان يعهد من النشاط والقوة بذكر نعم الله تعالىٰ عليه في حال الشباب، ولا ينسىٰ نعم الله عليه، بل يشكر الله على النعم السالفة والحاضرة.

وفيه استحباب تحصيل ما يُذَكِّره النعم إذا نسيها كأخ نصوح، أو معلم شفيق مرشد، وزوجة ديِّنة تذكره نعم الله وتعينه على الطاعة، لا زوجة تشغله عن الله تعالى، فمثل هذا يستحب نكاحها، وفيه أن على الخليفة أن الله تعالى على الرعية لاسيما العاملين والأولياء والصالحين، وأن يعرض عليهم ما يحتاجون إليه من زواج وغيره، وأن يدفع عن المحتاج ما يحتاجه من صداق وغيره.

(وقال عبد الله بن مسعود: والله لئن قلت ذاك، لقد سمعت رسول الله عن يقول) زاد البخاري: «يا معشر الشباب» (من استطاع) وفي رواية له عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي على شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسول الله عشر الشباب من استطاع (منكم) أصل استطاع، استطوع استثقلت الحركة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها، ثم قلبت الواو ياء، ومعناه: أطاق وقدر، فليست السين فيه للطلب.

(الباءة) بالمد والهاء على الأفصح، المشهورة، وفيها لغة بالقصر

<sup>(</sup>١) ليست في النسخة الخطية. ذكرناها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (٥٠٦٥ - ٥٠١٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٠٦٦).

ولغة بلا هاء مع المد، ولغة باهة بالهاء عوض الهمزة، وأصلها لغة الجماع مأخوذة من المباءة وهي المنزل؛ لأن من تزوج آمرأة بوأها منزلًا، والمراد بالباءة هنا على الأصح المعنى اللغوي، وإنما يتحقق قدرته بالقدرة على مؤنته وهي مؤن النكاح، وقيل: بل أطلق اللفظ هنا على نفس المؤن من مجاز الملازمة، ولو كان المراد الجماع لم يقل: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»؛ لأن العاجز عن الجماع لا يحتاج الصوم، إنما يحتاجه من يقدر عليه، لا على مؤنته، فيكسر به شهوته، وأجيب بأن المراد: وإن لم يستطع الجماع لعدم قدرته على مؤنه فهو عاجز حكمًا وإن كان قادرًا حسًا، يدل عليه قوله في الرواية المتقدمة: كنا شبابًا لا نجد شيئًا. ويرجح الأول رواية النسائي: «يا معشر الشباب عليكم بالباءة»(١). ويرجح الثاني رواية النسائي: «من كان ذا طول فليتزوج»(٢).

وفي بعض شروح «التنبيه» أنها بالمد: القدرة على المؤن، وبالقصر: الوطء، وبالجملة فالمراد واحد، وإنما الخلاف في التعبير عنه هل هو من مجاز الاستعارة بإطلاق الباءة على المؤن، أو من حمل الاستعارة على معناها اللغوى، وهو القدرة شرعًا.

(فليتزوج) معنى التفعل هنا بمعنى الأتخاذ كيتختم إذا أتخذ خاتمًا، أي: فليتخذ له زوجة، وليس في كلام العرب: تزوجت بامرأة، وأما قوله تعالىٰ: ﴿ وَزَوَجَنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (٣) على التضمين، أي: قرناهن بهن، (فإنه

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٤/ ١٦٩. (٢) «سنن النسائي» ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) الدخان: ٥٤.

أغض للبصر) أفعل تفضيل إما بمعنى غاضّ، كما أشار إليه ابن دقيق العيد، أو للتفضيل على أنه من غض طرفه أي حفظه، وكل شيء كففته فقد غضضته، وأريد بالبصر هنا الطرف؛ لرواية النسائي: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»(١).

فإن قيل: هل لا يكون غض البصر إلا بهذين الأمرين؟

فالجواب: إن هذين أكثره، وقد يكون غض البصر بأن يغطي رأسه حتى لا يرى أحدًا إن كان المعني الجارحة، وإن كان المعني الجارحة مع سكون الفكر في ذلك، فهاذا قد يزيله نوع آخر، مثل شدة الخوف والتألم، كما روى الثوري أنه كان إذا مر به خاطر لغير الله يضرب نفسه بقضيب، فربما كان يقطع في اليوم الواحد جملة من القضبان.

(ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ذهب بعضهم إلى أنه إغراء للغائب (٢)، كقوله: ﴿عَلَيْهِ أَن يَطَوّفَ بِهِمَأَ ﴿٣) وسهّل ذلك تَقَدَّم المغرى به في: «من آستطاع منكم الباءة»، فصار كالحاضر، وكأنه قيل: فإن لم تستطيعوا فعليكم بالصوم، ذهب ابن عصفور إلىٰ أن الباء زائدة في المبتدأ، والتقدير: فعليه الصوم، فهو خبر لا أمر، وضعف باقتضائه حينئذ الوجوب؛ لأن ذلك ظاهر هذه الصيغة ولا قائل به، وذهب ابن حزم إلىٰ أنه من إغراء المخاطب بتأويل، فقال: ولعل مراده: ومن لم يستطع فدلوه على الصوم. وأوله بعضهم بتقدير:

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «إحكام الأحكام» ١/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٨.

فأشيروا عليه بالصوم، فحذف فعل الأمر وجعل: «عليه» عوضًا منه. على أن ابن (١) مالك لم يدخل مثل هذا الإغراء، بل ذكره من أحكام أسم الفعل إذا كان أصله الجار والمجرور أو الظرف، نحو: عليك وإليك وعندك، بمعنى: الزم، وإليك بمعنىٰ تنح، وفيه دليل علىٰ أن الصوم يقطع مادة النكاح ويضعفها، وهذا أمر منه على للشباب كما في رواية البخاري وغيره أن الشاب له من شهوة النكاح ما قد يغلب عليه، بخلاف الكبير، فإن تلك المادة الكبرى ليست عنده. وفيه دليل علىٰ أن المرء مأمور بعمل الأسباب؛ لأن النبي على أمر بالتسبب في دفع حرارة ما يجده الإنسان مما أشرف إليه بالتأهل.

(فإنه له وجاء) بكسر الواو وتخفيف الجيم مع المد، وهو رض الخصيتين، فإن نزعتا نزعًا فهو الخصاء، وأما ما في حديث ابن حبان بعد قوله: «وجاء» وهو الإخصاء، فإما من تفسير بعض الرواة، وإما مرفوع لكن على المجاز والمشابهة لتقاربهما في المعنى.

قال القرطبي: وقاله بعضهم بفتح الواو والقصر، وليس بشيء، أنتهى (٢). وذكر ابن سيده الوجهين، قال ابن دقيق العيد: وهو من مجاز المشابهة، الوجاء قطع الفعل، وإعدام الشهوة قطع له أيضًا (٣).

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) «إحكام الأحكام» ١/ ٣٩٠.

# ٢- باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ.

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ -يَعْنَي: ابن سَعِيدٍ حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «تُنْكَحُ النِّساءُ لأَرْبَعٍ لِمالِها وَلِحَسَبِها وَلِجَمالِها وَلِدِينِها فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداتُ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ »(١).

### \* \* \*

## باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

[۲۰٤۷] (ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد) القطان، قال (ثني عبيد الله) بالتصغير بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبيه) أبي سعيد بن كيسان (عن أبي هريرة على أن عن رسول الله على قال: تنكح النساء لأربع: لمالها) وفيه دليل على أن للرجل الاستمتاع بمال الزوجة، وأنها تقصد لذلك، وإلا فكانت كالفقيرة، فإن طابت به نفسها فهو حلال، وإن منعت فله بقدر ما بذل من الصداق.

قال النووي: الصحيح في معنى الحديث، أخبر بما يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وخيرها (٢) ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك (٣).

قال عياض في «الإكمال»: قال الإمام: ظاهر هذا حجة لقولنا أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۰۹۰)، ومسلم (۱٤٦٦).

<sup>(</sup>۲) في «شرح النووي»: آخرها عندهم.

<sup>(</sup>۳) «شرح النووي» ۱۰/۱۰–۰۲.

المرأة إذا دفع إليها في الصداق الزوج ليسارها، أو لأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به، وجاء الأمر بخلافه، أن للزوج مقالًا في ذلك، ويحط من الصداق الزيادة؛ لاستباحة البضع، كمن أشترى سلعتين فاستحقت الأدنى منهما، فإنه إنما ينقضي في البيع في قدر المستحقة خاصة (١).

(وحسبها) قال الهروي: أحتاج أهل العلم لمعرفة الحسب مما يعتبر في مهر مثل المرأة، قال شمر: الحسب: الفعل الجميل للرجل وآبائه، مأخوذ من الحساب، إذا حسبوا مناقبهم، وذلك أنهم إذا تفاخروا أعد كل منهم مناقبه ومآثر آبائه، وفي حديث آخر: «كرم الرجل: دينه، وحسبه: خلقه»(٢). (وجمالها) حسن الوجه مطلوب؛ إذ به يحصل التحصن، والطبع لا يكتفي بالدميمة غالبًا، (ودينها) والحث على الدين كما سيأتي، وأن المرأة لا تنكح لجمالها؛ ليس زجرًا عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع عدم الدين وقلة الصلاة، ويدل على الألتفات إلىٰ معنى الجمال أن الألفة والمودة تحصل به غالبًا، وقد ندب الشرع إلىٰ مراعاة أسباب الألفة، ولذلك أستحب النظر، ومعلوم أن النظر لا يعرف به الخلق والدين والمال، وإنما يعرف به الجمال والقبح، وروي أن رجلًا تزوج علىٰ عهد عمر، وكان قد خضب لحيته، فنصل عليه خضابه، فاستعدىٰ عليه أهل

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲/ ۳۲۵، وصححه ابن حبان (٤٨٣)، والحاكم ١٦٢/١، ٢/ ١٦٢ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٣٦٩).

المرأة، وقالوا: حسبناه شابًا. فأوجعه عمر ضربًا، وقال: غررت القوم. (فاظفر) أنت (بذات الدين) قال الرافعي في «أماليه»: الدين يمكن حمله هنا على الملة والتوحيد، ولكن الأظهر حمله على الطاعات والأعمال الصالحة والعفة التي هي من واجب الملة، وفي الحديث الحث على استحباب الدينة فهي أولى من الفاسقة، والمسلمة أولى من الكتابية، نعم لو كانت المسلمة تاركة للصلاة، قال الزركشي: ويحتمل أن الذمية الكتابية أولى؛ لأن نكاحها مجمع على صحته وتاركة الصلاة باطل عند قوم بناء على ارتدادها، فإن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وزوجها وأزرت بزوجها فإن سلك فيها سبيل الغيرة والحمية لم يزل في بلاء ومحنة وإن سلك سبيل التهاون كان نقصا في دينه، وإنما بالغ في الحث على الدين؛ لأنها حينئذ تكون عونًا له على الدين وإن لم تكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له إذ يأمرها بالصلاة فلا تطبع أو تطبع في حضوره دون غيبته.

(تربت يداك) ترب الرجل إذا أفتقر، وأترب إذا أستغنى، وهاذِه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها: لله درك. وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة، فإنه قد قال لعائشة: «تربت يداك»، لأنه رأى الفقر خيرًا لها، والأول أوجه.

CARC CARC CARC

# ٣- باب في تَزْوِيج الأَبْكارِ.

٢٠٤٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، أَخْبَرَنا الأَعْمَشُ، عَنْ سالمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَتَرَوَّجْتَ؟ ». قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: « أَفَلا بِكُرٌ تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ » (١٠). نَعَمْ. قالَ: « أَفَلا بِكُرٌ تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ » (١٠).

### \* \* \*

## باب تزويج الأبكار

[۲۰٤۸] (ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (أنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهم، الكوفي (عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري، شهد العقبة مع أبيه وهو صبي، وشهد ما بعد أحد، استغفر له رسول الله على رسول الله: أتزوجت؟) بإثبات همزة الأستفهام، وسبب استفهامه ما في الصحيحين عن جابر: كنا مع رسول الله على غزاة فلما أقفلنا تعجلت على بعير لي، فقال: «ما يعجلك؟» فقلت: إنى حديث عهد بعرس، فقال: «أتزوجت؟».

(قلت: نعم، قال: بكرًا أم ثيبًا؟) منصوب بفعل مقدر، تقديره: تزوجت بكرًا أم ثيبًا، ومن حذف الفعل ﴿ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ ﴿ (٢). أي: وأتوا خيرًا لكم. (قلت) تزوجت (ثيبًا، قال: أفلا بكرًا) (٣) منصوب

<sup>(</sup>۱) رواه مختصرا ومطولا البخاري (۲۰۹۷، ۲۳۰۹، ۲۹۲۷، ۲۰۵۲، ۵۰۷۹، ۵۰۷۹، ۵۰۸۰، ۵۰۸۵، ۵۲۲۵، ۵۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) وردها بعدها في الهامش: نسخة: بكر.

بفعل محذوف، تقديره: أفلا تزوجت بكرًا، رواية البخاري: «فهلا جارية» (تلاعبها وتلاعبك) (٢) قال عياض عن بعضهم: يحتمل أن يراد بقوله: تلاعبها من اللعاب بكسر اللام، ويدل عليه ما في بعض طرق مسلم: «فأين أنت من العذارى ولعابها »(٣) وما جاء في الحديث الآخر: «إنهن أطيب أفواهًا وأنتق أرحامًا »(٤). ورواية أبي ذر في البخاري من طريق المستملي: «ولعابها » بضم اللام.

قال القاضي: قال أكثر المتكلمين على الحديث: حملوا الملاعبة من اللعب بدليل قوله في الحديث: «وتضاحكها وتضاحكك» وفي كتاب أبي عبيد: «وتداعبها وتداعبك»(٥).

ثم قال عياض: وفي الحديث فضل تزويج الأبكار لاسيما للشباب، وفيه سؤال الإمام رعيته عن أمورها وتفقدهم في مصالحهم، وأن مقصود النكاح الاستمتاع والاستلذاذ، وبقدر ذلك تكون الألفة وذلك في الأبكار أوجد، وفيه جواز ملاعبة الأهل والترغيب فيها(٢).

## 

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۱۵/۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٧١٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٨٦١) من حديث عويم بن ساعدة. وقد حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٥٠٨).

<sup>(</sup>o) «غريب الحديث» ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) «إكمال المعلم» ٤/ ٣٤٨.

# ٤- باب النَّهِي عَنْ تَزْوِيج مِنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

٢٠٤٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَتَبَ إِلَى حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ مُوسَىٰ، عَنِ الْحُسِيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: « غَرّبُها ». قَالَ: « غَرّبُها ». قَالَ: « فَاسْتَمْتِعْ بِها » (١). قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَها نَفْسي. قَالَ: « فَاسْتَمْتِعْ بِها » (١).

### \* \* \*

[4.٤٩] (قال) المصنف (كتب إلي حسين بن حريث) بضم الحاء المهملة، مصغر ابن عمار الخزاعي (المروزي) فيه دليل على صحة العمل بكتابة الشيخ إلى الراوي عنه بأن يكتب إليه يقول له: أجزت لك ما كتبته لك. سواء اقترنت الكتابة بالإجازة أو أنفردت عنها، وهو الصحيح بين أهل الحديث وهو عندهم معدود في المسند الموصول، وقد استعمله البخاري فقال في كتاب الأيمان والنذور: كتب إلي محمد بن بشار.

(أنا الفضل بن موسىٰ) الشيباني، قرية من قرىٰ مرو (عن الحسين بن واقد) بالقاف، قاضي مرو، أخرج له مسلم.

(عن عمارة) بضم العين (بن أبي حفصة) مولى المهلب، أخرج له البخاري والأربعة، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة هاذا، وأن الفضل بن موسى تفرد به عن الحسين بن واقد، وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن ابن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/٧٦، ١٦٩– ١٧٠. رواه النسائي ١/٣٥، ١٦٩

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٨٨).

عباس. وبوب عليه: باب تزويج الزانية (١).

(عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إن أمرأتي) زاد النسائي: من أحب الناس إلى، وهي (لا ترد يد لامس) قال الإمام أحمد: أي أنها تعطي من ماله من يلتمس منها، أي: يطلب، قال: وهذا أشبه؛ إذ لم يكن يأمره بإمساكها وهي تفجر.

قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى (٢)، ومنه الحديث: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا »(٣). أي: يطلبه، فاستعار له اللمس، وسئل عنه ابن الأعرابي فقال: هو الفجور (٤).

وقال الخطابي: معناه الزانية (٥)، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترده (٦). ويدل عليه تبويب النسائي: باب تزويج الزانية. وقد يحتج به لما قاله أصحابنا وغيرهم أن من قال عن زوجته: لا ترد يد لامس أو أنها تحب الخلوة بالأجنبي ونحوه فهو كناية، فإن أراد الزنا فقذف وإلا

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٦٦/٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹)، وأحمد ١/ ٣٨٥، والدارمي (٦١١) من حديث ابن مسعود. وفي سنده أنقطاع. وأخرجه ابن ماجه (۲۰)، وأحمد ١٢٢/١ من حديث علي، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) (٣٨)، وسيأتي تخريجه في باب الحث على طلب العلم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «عون المعبود» ٦/٧٤.

<sup>(</sup>٥) في «معالم السنن»: الريبة.

<sup>(</sup>٦) «مختصر سنن أبي داود» المطبوع معه «معالم السنن» ٣/٥.

فلا، فإن أنكر الإرادة صدق بيمينه، وأن هذا اللفظ لو كان صريح قذف لما سكت عنه؛ إذ لم يقر على خطأ.

قيل: هي إجابتها لمن أرادها (قال: غربها)<sup>(۱)</sup> أي: أبعدها، يريد الطلاق، يقال: غربته وأغربته إذا تجنبته وأبعدته. ومن كنايات الطلاق عند الشافعي: آغربي، بالغين المعجمة والراء، من غرب يغرب تباعد، واعزبي<sup>(۲)</sup> بالمهملة والزاي من عزب يعزب إذا تباعد، ولفظ رواية النسائي قال: «طلقها» قال: لا أصبر عنها<sup>(۳)</sup>.

(قال) إني (أخاف أن تتبعها نفسي) كناية عن الموت (قال: فاستمتع بها) أي: لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس بها ومن وطئها، وخاف عليه النبي على إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام ويفسد حاله، فرأى في دوام نكاحه مع دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى، وإن كانت فاسدة الدين، فيحرص عليها ويواقي مواضع التهم وإلا كان شريكًا في المعصية مخالفًا لقوله تعالىٰ: ﴿فُوا أَهْلِكُمُ نَارًا ﴿ أَهْلِكُمُ نَارًا ﴾ (٤).

### 

<sup>(</sup>١) وقع هنا تقديم وتأخير في الأصل.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٥/٤٧٣، ٧٧٧، وانظر: «المجموع» ١٠١/١٧.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٤) التحريم: ٦.

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ
 ابن أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زاذانَ، عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْني: ابن زاذانَ - عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ فَقَالَ: إِنِي أَصَبْتُ ٱمْرَأَةً ذاتَ حَسَبٍ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ﴿ لا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ﴿ لا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ﴿ لا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:
 ﴿ تَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فَإِنِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمْمَ » (١٠).

\* \* \*

## باب في تزويج الوليد

[۲۰۰۰] (ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا يزيد بن هارون) أبو خالد السلمي<sup>(۲)</sup> (أنا مسلم بن سعيد) الثقفي الواسطي (بن أخت منصور بن زاذان) صدوق، قال عنه يزيد بن هارون: مكث أربعين عامًا لا يضع جنبه الأرض (عن منصور بن زاذان) صدوق، الواسطي (عن معاوية بن قرة) بن إياس البصري (عن معقل بن يسار قلقال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني أصبت أمرأة ذات حسب وجمال) وللنسائي: ذات حسب ومنصب<sup>(۳)</sup>.

(وإنها) بكسر الهمزة؛ لأنها بعد واو الحال (لا تلد) فيه السؤال عن المرأة قبل العقد هل هي (...)(٤) فإن كانت ثيبًا فيعرف حالها من زوجها الأول، وإن لم يعرف حالها فيراعى صحتها وشبابها؛ فإنها تكون ولودًا

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/ ٦٥، وابن حبان (٤٠٥٦، ٤٠٥٧).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٨٩)، قال: إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصول الخطية إلى: الشملي.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ٦/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

في الغالب مع هذين الوصفين، قاله الغزالي<sup>(۱)</sup>. ونحب له أن يعرف من أقاربها وذي عشيرتها كما أعتبر في أنقطاع الحيض ونحوه (أفأتزوجها؟ قال: لا) فيه النهي عن تزويج العقيم، وبوب عليه النسائي: باب كراهة تزويج العقيم<sup>(۲)</sup>.

(فأتاه الثانية) فسأله (فنهاه، فأتاه الثالثة) فيه جواز تكرر سؤال المفتي إلى ثلاث ولا يزيد عليها، وإنما جازت إعادة السؤال لجواز أن يكون تغير أجتهاده، أو وقف على نص آخر كما يجوز أن يكون نسخ ذلك الحكم بحكم آخر بوحي أو غيره، هذا في حقه على كما أنه يجوز تكرر السؤال لثلاث مفتين أتفقوا في المذهب أو أختلف مذهبهم.

(فقال: تزوجوا الودود) أي: المتحببة إلى زوجها بالتلطف في الخطاب وكثرة الخدمة والأدب والبشاشة في الوجه، وقد قال تعالى في وصف أهل الجنة: ﴿عُرُبًا أَتَرَابًا ﷺ في وصف أهل الجنة: ﴿عُرُبًا أَتَرَابًا ﷺ فَي وصف أهل المتحببة إلى العرب جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها، قال المبرد: وهي العاشقة لزوجها (٥).

(الولود) فيه آستحباب نكاح الولود كما تقدم، قال بعض المتأخرين: الا أن تكون المصلحة في غير الولود، وكأنه فيما إذا كانت المنكوحة لا لقصد أولادها كما إذا تزوج كتابية لما يحصل في معاشرة الولد لها من

 <sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ۲/ ٤١.

<sup>(</sup>۲) «المجتبى» ٦/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» ٥/٢١٧.

المفاسد، وكذا الأمة المملوكة إذا كانت سوداء سيئة الخلق وقليلة الدين. (فإني مكاثر بكم) فيه بيان علة الأمر بالتزويج لموافقة محبة الله ومحبة رسوله على أما محبة الله فبالسعي في تحصيل الولد لبقاء جنس الحيوان، وإظهار عجائب صنع الله ومجاري حكمته، وبيانه أن السيد إذا سلم إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضًا مهيأة للحراثة وكان العبد قادرًا على الحراثة فإن تكاسل وعطل آلة الحرث وترك البذر ضائعًا حتى فسد، ودفع الوكيل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقًا للمقت والعقاب من سيده، والله تعالى خلق النطفة في القفا، وهيأ لها في الأنثيين عروقًا ومجاري، وخلق الرحم قرارًا، فلو لم يصرح به الخالق على لسان نبيه فالمراد في الحديث فكيف وقد صرح بالأمر وباح بالسر، فكل ممتنع من النكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر ومعطل لما خلق له، وللحكمة المفهومة من الشواهد.

وأما السعي في محبة رسول الله على ورضاه بتكثير ما هو مباو به الأمم كما في رواية أبي بكر بن مردويه في «تفسيره» من حديث ابن عمر بلفظ: «تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»(١). وزاد البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي: حتى بالسقط(٢).

### 

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما بتخريج أحاديث «الإحياء» للزين العراقي ١/ ٤٥٦ وقال: إسناده ضعيف. وضعف إسناده النووي في «المجموع» ١٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) «معرفة السنن والآثار» ٥/ ٢١٩-٢٢٠.

# ٥- باب في قَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾

٢٠٥١ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدِ الغَنَويَّ كَانَ يَمْرَقَدِ الغَنَويَّ كَانَ يَعْمِلُ الأُسارِيٰ بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيُّ يُقالُ لَها: عَناقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحُ عَناقَ؟ قالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَلَّى النَّبِيِّ قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحُ عَناقَ؟ قالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَكَ يَنْكِحُهَا ﴾ لا يَنْكِحُها ﴾ (١٠).

٢٠٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ وَأَبُو مَعْمَرٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا يَنْكِحُ الزّاني المَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ ».

وقالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَني حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (٢).

### \* \* \*

# باب في قوله: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾

[۲۰۰۱] (ثنا إبراهيم بن محمد التيمي) قاضي مرو، ثقة (ثنا يحيى) ابن سعيد القطان (عن عبيد الله بن الأخنس) بن مالك النخعي الخزاز (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد (عن جده) محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص (۳)، قال يحيى القطان: إذا روى عنه ثقة فهو ثقة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۷۷)، والنسائي ٦٦/٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۷۹۰)، قال: إسناده حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲/ ۳۲٤، والحاكم ۲/ ۱۶۲.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۷۹۱).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخة الخطية، والمشهور أن عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده، أي: جد أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص.

حجة، وقال البخاري: رأيت أحمد وعامة أصحابنا يحتجون به.

(أن مرثد) بفتح الميم والمثلثة (بن أبي مرثد الغنوي) بفتح الغين المعجمة والنون نسبة إلى غني بن أعصر، وقيل: يعصر، واسمه مرثد ابن سعد بن قيس غيلان، وشهد مرثد ووالده أبو مرثد -واسمه كناز بالنون قبل الألف بن حصين بن يربوع الغنوي - بدرًا واستشهد في غزوة الرجيع و(كان يحمل الأسارى) بضم الهمزة والمهملة بالفتح جمع أسير.

(بمكة) تفسرها رواية الترمذي: من مكة حتى يأتي بهم إلى المدينة (المكة) أمرأة (بغي) بغت المرأة إذا زنت (يقال لها: عناق) بفتح العين المهملة تكري نفسها للزنا.

(وكانت صديقة) أي صديقة له كما في الترمذي، وأصل الصديقة من الصدق وهو المودة، زاد الترمذي: وإنه كان وعد رجلًا من أسارى مكة بحمله، قال: فجئت حتى آنتهيت إلىٰ ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما أنتهت إلى عرفتني فقالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: مرحبًا وأهلًا، هلم فبت عندنا الليلة، قال: فقلت: يا عناق حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أساراكم، قال: فتبعتني ثمانية وسلكت الخندمة بفتح الخاء المعجمة وسكون النون، قال في «النهاية»: هو جبل معروف عند أهل مكة (۲). قال يعني: مرثد: فانتهيت إلىٰ كهف أو غار فدخلت فجاؤوا حتىٰ قاموا علىٰ رأسي فبالوا، فظل بولهم علىٰ رأسي

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) «النهاية» (خندم).

وعماهم الله عني، قال: فرجعوا فرجعت إلى صاحبي وحملته، وكان رجلًا ثقيلًا حتى أنتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكيله، قال ابن الأثير: جمع كيل بفتح الكاف مثل فلس وأفلس، والكيل القيد الثقيل، أنتهى. قال: فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة (قال) حتى (جئت النبي فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق) بالفتح بلا تنوين؛ لأنه غير منصرف؛ لاجتماع التأنيث والعلمية، ومنع صرفه مع أنه خال من تاء التأنيث لكنه رباعي قبل آخره حرف علة.

(فسكت عني) وللنسائي: فأمسك رسول الله ﷺ فلم يرد علي حتى نزلت (۱). فيه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفيه أنه يجب على المستفتى إذا سئل عن الجواب وكان لا يعرف جوابه إلى أن يراجع غيره أو يراجع كتب المذهب أن يسكت عن الجواب كما سكت سيد الأولين والآخرين، ولا يبادر بالجواب حياء من المستفتي، أو لئلا ينسب إلى قلة علم ونحو ذلك، ويخشى الناس والله أحق أن يخشاه (فنزلت) زاد الترمذي: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ (١).

(والزانية لا ينكحها) نكاح زنا (إلا زان) مثلها، قال ابن المسيب وغيره: نسخ من هاذِه الآية تحريم نكاح الزانية فيحل تزويجها بعد الأستبراء للذي زنى بها ولغيره، وهو مذهب ابن عمر وسالم وجابر ومالك بن أنس والشافعي وأبي حنيفة (٣).

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٦٦/٦.

<sup>(</sup>٢) النور: ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاستذكار» ٢٤/ ١١٤، و«الأم» ٥/ ٢١، و«الحجة» ٣/ ٣٨٨.

(أو مشرك) قال ابن هشام في «المغني»: استشكل بعضهم هله الآية وسأل عنها فقال: كيف عطف المرفوع على المجرور؟ فقلت له: فهلا استشكلت ورود الفاعل مجرورًا وبينت له أن الأصل (زانيُ) بياء (۱) مضمومة ثم حذفت الضمة للاستثقال (۲) فانحذفت الياء لالتقائها ساكنة والتنوين، فيقال: فاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المضمومة المحذوفة (۳).

قال ابن المسيب وغيره: نسخ من قوله تعالى: ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا وَالْ اَبْنَ المسلمة ولو زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ نكاح المشرك للزانية، فلا يحل تزويج المشرك لمسلمة ولو كانت زانية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوأَ ﴾ (٤) بضم التاء من تنكحوا، فإن الأمة ٱجتمعت على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام.

(فدعاني رسول الله على الله على وللترمذي: فقال: يا مرثد ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِهَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ (وقال: لا تنكحها) قيل: نزلت هاذه الآية في نساء بأعيانهن كن مشهورات بالزنا بمكة والمدينة يكرين أنفسهن للزنا لهن رايات، وقيل: بالنكاح هاهنا الوطء، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على مثل فعله ويوافقه على مراده إلا زانية مثله أو مشرك من غير الملة لا يحرم الزنا، وقيل: المراد

<sup>(</sup>١) في (ر): وثبت له أن الأصل يأتي بتاء. والمثبت من «مغنى اللبيب».

<sup>(</sup>٢) في (ر): للاستعمال. والمثبت من «مغني اللبيب».

<sup>(</sup>٣) «مغنى اللبيب» ٦/١١٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢١.

عتاب النكاح \_\_\_\_\_

بالآية تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية، والآية وإن كان ظاهرها خبر فمجازها ينبغى أن يكون كذلك.

[۲۰۰۲] (ثنا مسدد وأبو معمر عبد الله) بن عمرو بن الحجاج المنقري المقعد

(قال: ثنا عبد الوارث، عن حبيب) المعلم، قال (حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عليه الآية (لا ينكح الزاني المجلود) في حد الزنا (إلا مثله) الزانية المجلودة مثله، وعلىٰ هاذا فالآية وإن كان ظاهرها العموم فالمراد بها الخصوص، وهو هاذا المجلود.

(قال أبو معمر) المنقري المقعد (ثنا) عبد الوارث، وزاد في روايته (حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب) عن سعيد المقبري.



# ٦- باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها.

٢٠٥٣ - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
 عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَعْتَقَ جارِيتَهُ وَتَزَوَّجَها كَانَ لَهُ أَجْرانِ » (١).

٢٠٥٤ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتادَةَ وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَها صَداقَها (٢).

### \* \* \*

## باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

[٢٠٥٣] (ثنا هناد بن السري، ثنا عبثر) بفتح العين المهملة والثاء المثلثة بينهما موحدة، بن القاسم أبو زبيد الزبيدي (عن مطرف) بن طريف (عن عامر) بن شراحيل الشعبي (عن أبي بردة) عامر (عن) والده (أبي موسىٰ) الأشعري ﴿ (قال: قال رسول الله ﷺ: من أعتق جاريته) التي يملكها (وتزوجها) سواء وطئها أم لم يطأها، وهذا يبين أن المراد به في الصحيحين وطئها أي: حل له وطئها، والظاهر أنه لابد في تحصيل الأجرين من بقية الأوصاف المذكورة في الصحيحين، واللفظ للبخاري: «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه تاما ومطولا البخاري (۹۷، ۲۵٤٤)، ومسلم (۱۵٤)، وبإثر (۱٤۲٧/۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه تاما ومطولا البخاري (۳۷۱، ۹٤۷، ۴۲۰۱، ۵۰۸۱، ۱۹۹۹)، ومسلم بإثر (۸۱۲۷)، ۸۵ (۸۱ /۱۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٥٤٧).

(كان له أجران)(١) أجر الإعتاق وأجر التزويج والتأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس، فلم يكن مختصًا بالإماء وقيد بالتأديب والتعليم؛ لأنه أكمل الأجر إن تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى إعانة زوجها على دينه.

[١٠٠٤] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز، شيخ البخاري (أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب) البناني البصري (عن أنس في: أن النبي في أعتق صفية) بنت حيي بن أخطب (وجعل عتقها صداقها) اختلف العلماء فيمن أعتق أمة على أن تتزوج به ولا به ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة (٣). وقيل: معناه أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء، بخلاف غيره، وجعل عياض قوله: وجعل عتاقها صداقها من قول أنس لا مرفوعًا. قال: ولعله تأويل منه؛ إذ لم يسم صداقًا، قال الشافعي: فإن أعتقها على شرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوج به بل عليها قيمتها أن الشرع رجع إلى يرض بعتقها مجانًا، بل بعوض، وإذا بطل العوض في الشرع رجع إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۶٤)، ومسلم (۱۰۵) (۸۲)، والنسائي ۱۱۵/۱ من طريق مطرف به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٤٧)، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤)، والترمذي (١١١٥) من طرق عن عبد العزيز، وفيه قصة.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ٢/ ٤٣٦، و «الذخيرة» ٤/ ٣٨٨، وانظر: «الحاوي الكبير» ٩/ ٨٥، و «المجموع» ١٦٨/٣، و «الحجة» ٣/ ٤٢١، و «المجموع» ١٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوى الكبير» ٩/ ٨٥-٨٦.

قيمتها لتعذر الرجوع إلى نفس سلعته، ومنهم من أجاز ذلك لظاهر الحديث، وعلى الصحيح أنه أعتقها مجانًا كما هو أقرب إلى لفظ الحديث، فيكون معناه: ثم جعل لها شيئًا غير العتق فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا فهو كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. ومنهم من جعل ذلك من خصائصه؛ لأنه خص بالموهوبة وأجيز له النكاح بغير مهر، فلا يقاس عليه فيما خص به، وهو قول مالك وغيره، ويجوز أن يحمل على أنه أعتقها لله تعالى ثم تزوجها بلا صداق برضاها(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الذخيرة» ٤/ ٣٨٨- ٣٨٩ بمعناه.

## ٧- باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٢٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّ النَّبِيِّ عَيَا قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الولادَةِ» (١٠).
 مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الولادَةِ» (١٠).

7٠٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عُرُوةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قالَ: ﴿ أُخْتِي قَالَ: ﴿ أُخْتِي قَالَ: ﴿ أَوْتُحِبِينَ ذَاكَ ﴾. قالَتْ: لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَني في خَيْرِ نَعَمْ. قالَ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَي ﴾. قالَتْ: فَواللّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ أَخْتِي. قالَ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَي ﴾. قالَ: ﴿ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ﴾. قالَ: ﴿ أَمَا ذَرَّةَ شَكَّ زُهَيْرُ - بِنْتَ أَي سَلَمَةَ. قالَ: ﴿ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ﴾. قالَتْ: نَعَمْ. قالَ: ﴿ أَمَا وَالله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبتي في حجْري مَا حَلَّتْ لي إِنَّهَا ابنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبتي في حجْري مَا حَلَّتْ لي إِنَّهَا ابنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْني وَأَباهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخُواتِكُنَّ ﴾ (٢).

### \* \* \*

### باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ ٢٠٥٥] (ثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (زوج النبي الله أن النبي الله قال: يحرم من الرضاعة) بفتح الراء من رضع بكسر الضاد، كتعب ورضع أيضًا من باب ضرب، لغة لأهل تهامة،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲٤٦، ۳۱۰۵، ۵۰۹۹)، ومسلم (۱٤٤٤، ۱٤٤٥). وانظر: ما سیأتی برقم (۲۰۵۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۱۰۱، ۵۱۰۱، ۱۰۲۰ م۱۲۳، ۲۷۳۰)، ومسلم (۱٤٤۹).

وأنكر الأصمعي كسر الراء مع الباء.

(ما يحرم من الولادة) واستدل بإطلاقه من قال: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وقد روى ذلك على وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومكحول ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد أن وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، واستدل أيضًا: ﴿وَأُمُّهُنّكُمُ النّي الرّضَعْنَكُمُ وَأَخُونَكُمُ مِن الرّضَعَةِ ﴿ (٢) وبقول الأمة السوداء: أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي على قال: «وكيف قد زعمت أنها أرضعتكما» (٣). ولأنه فعل يحرم به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء، ولا يلزم اللعان؛ لأنه قول (٤).

والصحيح عند الشافعي، وأحمد وغيرهما أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات؛ لرواية مسلم عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن (٥). فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله على والأمر على ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» ۲/۲۹۰، و«الاستذكار» ۱۸/۲۰۹، و«اللباب في شرح الكتاب» ۱/۲۲۲۷، و«المغني» ۱۱/۳۱۰.

<sup>(</sup>Y) النساء: YY.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٥٩)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي ٦/ ١٠٩، وأحمد ٧/٧ من حديث عقبة بن الحارث.

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٢/ ٣١٤ (٨١١)، «الاستذكار» ١٨/ ٢٦٠، «المغنى» ١١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٤٥٢) (٢٤).

<sup>(</sup>٦) «الأم» ٥/ ٤٥، وانظر: «المغنى» ١١/ ٣١٠–٣١١.

وصريح هذا الحديث تخصيص مفهوم ما أحتجوا به من الأدلة، وسيأتي الحديث مع زيادة على هذا.

واستدل بهاذا الحديث حيث لم يستثن منه شيئًا أن ما قالوه استثناء من القاعدة أن أربع نسوة يحرمن من الولادة، وفي الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن، جمعها بعضهم في بيتين:

أربع في الرضاع هن حلال

وإذا ما نسبتهن حسرام

جدة ابسن وأخسته ثسم أم

لأخييه وحافد والسلام

أي: جدة الآبن وأخت الآبن وأم الأخ وأم الحافد.

وهانده الصور الأربع ذكر الرافعي في كتاب الرضاع أنه لا حاجة إلى استثنائها، ونقل النووي من زياداته عن المحققين مثله، ولهاذا لم يستثنها الشافعي ولا الجمهور، ولا أستثنيت في هاذا الحديث (١).

[٢٠٥٦] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير) بن معاوية بن خديج الحافظ.

(عن هشام بن عروة، عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن زينب بنت أم سلمة) وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكان أسمها برة فسماها رسول الله على زينب، سمعت النبي على عند البخاري (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية.

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ٨/ ٣٢، «روضة الطالبين» ٧/ ١١٠.

(أن أم حبيبة) بنت أبي سفيان بن صخر (قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي) فيه عرض البنات والأخوات على الأكابر، واسمها عزة بفتح العين المهملة والزاي المشددة بنت أبي سفيان.

(قال: فأفعل ماذا؟) فيه مراجعة السائل إذا لم يفهم المفتي مراده (قالت: فتنكحها) أي: أرضى بأن تنكحها، قال بعض المتأخرين: أنها إنما سألت ذلك نيابة عن والدها أبي سفيان؛ فإنه أراد أن يزوج النبي بابنته الأخرى عزة فاستعان بأم حبيبة.

(قال: أختك؟) أي: بالرفع أي: مرادك أختك؟ (قالت: نعم. قال: أو تحبين) بفتح الواو، أراد بالاستفهام هاهنا الاستثبات في شدة الرغبة ليقرر الجواب بعد ذلك، وإنصافًا ليعلم ما السبب في محبتها ذلك ليترتب عليه الحكم الشرعي، فلذلك أجابت بقولها: لست لك بمخلية إلىٰ آخره والكاف في (۱) (ذلك) مكسورة لأنه خطاب لمفرد مؤنث.

(قالت: لست بمخلية) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام وتخفيف الياء أسم فاعل من أخلاه وجده خاليًا، وهو من معاني أفعل كأحمدته وجدته حميدًا، وأبخلته وجدته بخيلًا، والمعنى: لست أجدك خاليًا من طلب الزوجات بعدي.

قال البرماوي: أما تفسير النووي له بقوله: أي أخلى بك بغير ضرة، فإن قرئ مبنيًّا للفاعل فلا معنى (٢٠)، فإن قرئ مبنيًّا للفاعل فلا معنى وإنما ينبغي أن يقال: لست بمخليتك (بك) وظاهره على ما قاله النووي:

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مقروءة وأقرب تصور لها للكلام.

لست أخلى بك دون ضرة<sup>(١)</sup>.

(وأحب من شركني) بكسر الراء الخفيفة، أي: أحب من شاركني (في خير) يحصل من صحبتك ومحبتك والانتفاع بك في الدنيا والآخرة (أختي) عزة بفتح المهملة كما تقدم، وأختي مرفوع بضمة مقدرة خبر المبتدأ الذي هو أحب، وإنما قالت ذلك اعتقادًا بخصوصية النبي بلك بذلك وإلا فصريح القرآن تحريم الجمع بين الأختين، بل قال بذلك بعض أصحابنا أن ذلك كان من خصائصه فلهذا اعترضت بنكاح درة بنت أبي سلمة مع أن تحريم الربيبة أيضًا جوزت الجمع بين الأختين له قياسًا على الربيبة، أما إذا لم تكن عالمة بالآية فيهما فلا يلزم من تحريم الربيبة؛ لعدم الملازمة.

(قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فوالله لقد أخبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة (أنك تخطب درة) بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة.

قال ابن دقيق العيد: ومن قال فيه (أو ذرة) بفتح الذال المعجمة فقد صحفه (۲) (شك زهير) بن معاوية ﴿ بنت بالنصب (أبي سلمة) بن عبد الأسد القرشية المخزومية ربيبة النبي ﷺ بنت زوجته أم سلمة (قال: بنت) بنصب التاء آخره؛ لأن ما قبله منصوب، وحرف الاستفهام محذوف، أي: أبنت (أم سلمة) بن عبد الأسد، تقدم. (قالت: نعم) ويحتمل أن يكون معنى هذا الاستفهام استئنافًا لرفع الاشتراك، ويحتمل أن يكون جاء على طريق الإنكار لما أرادت من نكاح أختها.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۰/ ۲۵.

<sup>(</sup>۲) "إحكام الأحكام" ١/ ٣٩٢.

(قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري) الربيب ولد آمرأة الرجل من غيره؛ سمي بذلك لأن الرجل راب له من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأموره ويصلح أحواله، فهو فعيل بمعنى مفعول، وكان العباس لا يلحقه بالتأنيث؛ لأن فعيلًا هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لكنهم استعملوه بالياء خشية الألتباس؛ لأن اللفظ يشتق من التربية غلط؛ لعدم الأتفاق في الحروف الأصلية، في حجري بالفتح أفصح، ويجوز الكسر وهو مقدم على ثوب الإنسان وما بين يديه في حال اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر، قال ابن عطية: لأن اللابس وما يحفظ إنما أشبهه الطفل وغيره بذلك الموضع من الثوب(١).

والتقييد بكونها في حجره جرى مجرى الغالب خلافًا لداود كما قرر ذلك في الآية الشريفة، ويجوز أن يكون الكلا ذكر الحجر اقتداء بالقرآن، ويكون ذلك من باب التأدب بآداب القرآن في قوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله ﴿(٢)، ﴿وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (٣).

(ما حلت لي) أي ليست الأخرى، أي أن هذا السبب وهو كونها ربيبة لو فقد لكانت حرامًا بسبب آخر وهو كذا، والحاصل أنها حرام بسببين لو فقد أحدهما لم يحتج إليه لوجود الآخر (إنها ابنة أخي) أبي سلمة (من الرضاعة) المحرمة (أرضعتني وأباها) بفتح الهمزة والموحدة أي: والدها أبو سلمة (ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو مصغر، زاد البخاري

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ۲/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٣٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (YEA).

في أفراده، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي على فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هاذِه بعتاقتي لثويبة (١)، ٱنتهى.

قال السهيلي: يقال أنها بشرت مولاها أبا لهب بميلاد النبي على فقال: أذهبي فأنت حرة (٢). وقيل: إنه أعتقها بعد الهجرة، قاله ابن سعد في «الطبقات» (٣)، والحاكم أبو أحمد، فعلى الأول سبب الإعتاق التخفف ببعض البشارة، وعلى الثاني الإعتاق ببعض الإرضاع (فلا تعرضن) بفتح التاء وسكون الضاد وكسر الراء؛ لوقوعها قبل نون النسوة مثل يضربن، ويجوز تشديد النون للتوكيد فيكسر الضاد حينئذ لالتقاء الساكنين، والأصل: فلا تعرضنن بثلاث نونات، الأولى نون النسوة، والأخريان نون التوكيد المشددة فحذفت النون الأولى فالتقى ساكنان فكسر الأول، وخطابه لجمع النسوة، وأن القضية لامرأتين أم سلمة وأم حبيبة لتعميم الحكم لكل آمرأة وردعًا وزجرًا أن يعود أحد لمثل ذلك.

(علي بناتكن ولا أخواتكن) بفتح الخاء. فيه النهي عن عرض ما لا يحل نكاحهن للأزواج، وكذا عرض شراء ما لا يجوز تملكه كالمعازف والملاهي ونحوه.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٧/ ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) «الروض الأنف» ٥/ ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرىٰ» ١٠٨/١.

وفي الحديث دليل على تحريم الجمع بين الأختين سواء كان عقدًا واحدًا أو عقدين.

وفيه دليل على تحريم الرضاع من النسب، وأن يقاسا بنص القرآن.

# ٨- باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

٢٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي القُعَيْسِ فاسْتَتَرْتُ مِنْهُ. قالَ: تَسْتَتِرِينَ مِني وَأَنَا عَمُّكِ؟ قالَتْ: قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قالَ: أَرْضَعَتْكِ ٱمْرَأَةُ مَنْهُ. قالَ: إِنَّما أَرْضَعَتْني المَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْني الرَّجُلُ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْمَرَأَةُ فَعَالَ: « إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ » (١٠).

### \* \* \*

## باب في لبن الفحل

[۲۰۵۷] (ثنا محمد بن كثير العبدي، أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن عائشة قالت: دخل علي أفلح) بفتح الهمزة وسكون الفاء (ابن أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة، وفي البخاري: أفلح أخو أبي القعيس (٢). وقيل: أفلح أبو القعيس (٣) أخو عائشة من الرضاعة

(فاستترت منه) وللبخاري عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبت أن تأذن له (٤) (قال: تستترين مني وأنا عمك) فيه التثبيت بالأحكام حتى يتضح

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٦٤٤، ۲۷۹۳، ۵۱۰۳، ۲۲۵۹، ۲۱۵۳)، ومسلم (۱٤٤٥). وانظر: ما سلف برقم (۲۰۵۵).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤٧٩٦)، وكذا هو عند مسلم (١٤٤٥/٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٧٩٦)، و«فتح الباري» ٩/٤٥.

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري» (٥١٠٣)، وكذا هو عند مسلم (١٤٤٥/٣).

بالاستفتاء، وفيه عدم كراهة التسمية بأفلح وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعل تقريره الله في هذا الحديث بيان الجواز، وأن النهي عن الكراهة دون التحريم أعني حديث النهي عن التسمية بأفلح (وأنا عمك) وللبخاري: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ (١).

(قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك آمرأة أخي) وفي الصحيح عن عائشة: لو كان فلان (٢) حيًّا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال: «نعم». ثم قال في آخر الحديث: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» (٣). قال القابسي: هما عمان لعائشة أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما آمرأة واحدة، والثاني أخو أبيها من الرضاعة يعني أخا أبي القعيس (٤). كما قال: أرضعتك آمرأة أخي. قال ابن أبي حازم: هما واحد في الحديثين.

قال عياض: والأشبه قول أبي الحسن؛ إذ لو كان واحدًا لم تحتج للامتناع منه ولحجابه بعد إعلام النبي على للامتناع منه ولحجابه بعد إعلام النبي على لها بذلك، أو لسؤالها عن عمها الميت لو كان حيًّا. ورجح بعضهم قول أبي حازم، وقال: لعل عم حفصة كان بخلاف عمها، وأفلح إما أن يكون أخاها شقيقًا والآخر لأب أو أم فقط، أو يكون أحدهما أعلىٰ في العمومة والأخر في أدنىٰ أو يكون أحدهما أرضعت زوجة أخيه بعد موته والأخر في

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركتها من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي» ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٥) في «إكمال المعلم»: أخوهما.

حياته، فأشكل هذا الأمر عليها حتى سألت عن حكم ذلك.

وفي حديث عائشة حجة على أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم كما تقدم؛ إذ لم يقع في الرضاع سؤال عن عدد الرضعات، واكتفي فيه بأنه عم من الرضاعة مجملًا ولم يفصل (١).

(قالت: إنما أرضعتني المرأة) فيه الحصر بإنما، ومفهوم الحصر أن الرجل لم يرضع وإنما ذكر (ولم يرضعني الرجل) زيادة في البيان.

اختلف العلماء في التحريم بلبن الفحل، فجمهور العلماء على أنه يحرم كما هو ظاهر الحديث، وذهبت طائفة إلى أنه لا يحرم وإنما يقع التحريم في ناحية المرأة لا من ناحية الرجل، روي هذا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من التابعين، وهو مذهب أهل الظاهر وابن ابنة الشافعي، وقيل: إنه لا يصح عن عائشة، وهذا الأشبه؛ لأنها روت الحديث فيه، وقال الإمام الشافعي: نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس؛ فإن اللبن ليس ينفصل منه، وإنما ينفصل منها، والمتبع الحديث (فدخل علي رسول الله والمتبع الحديث فيه البخاري في الشهادات: باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم.

(فليلج عليك) (٣) وللبخاري في باب: لبن الفحل: فأمرني أن آذن له.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحاوي الكبير» ١١/ ٣٥٨-٣٥٩، و«عون المعبود» ٦/ ٥٩-٦٠ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كما تقدم، ومسلم (٣/١٤٤٥)، والترمذي (١١٤٨)، والنسائي ١٠٣/٦، وابن ماجه (١٩٤٩) من طرق عن عروة بنحوه.

وفيه إثبات التحريم بلبن الفحل، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم له. قال الخطابي: اللفظ عام ومعناه خاص، وتفصيله أن الرضاع يجري عمومه في تحريم النكاح للمرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري بين الرضيع وذوي أرحامه مجراه، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أمَّا له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها، و هي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده (۱). فيجري الأمر في هأذا الباب عمومًا في أحد الشقين وخصوصًا في الشق الآخر.



<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبي داود» المطبوع معه «معالم السنن» ٣/ ٩.

## ٩- باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

٢٠٥٨ حَدَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ المَعْنَىٰ واحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ - رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَخَلَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ - ثُمَّ أَتَّفَقا - قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إنَّهُ أَخَى مِنَ الرَّضاعَةِ.

فَقالَ: « انْظُرْنَ مَنْ إِخْوانُكُنَّ فَإِنَّما الرَّضاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ »(١).

٢٠٥٩ حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهِّرٍ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ المُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قالَ: لا رِضاعَ إلَّا ما شَدَّ العَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. فَقالَ أَبُو مُوسَىٰ: لا تَسْأَلُونا وهذا الجَبْرُ فِيكُمْ (٢).

٢٠٦٠ حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ،
 عَنْ أَبِي مُوسَى الهِلالِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْناهُ وقالَ: أَنْشَزَ العَظْمَ (٣).
 العَظْمَ (٣).

### \* \* \*

## باب في رضاعة الكبير

[٢٠٥٨] (ثنا حفص بن عمر) الحوضي (ثنا شعبة) بن الحجاج الواسطي (وثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) الثوري (عن أشعث) بن أبي الشعثاء (سليم) المحاربي (عن أبيه) أبي الشعثاء سليم بن أسود

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲٤۷، ۲۰۱۲)، ومسلم (۱٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني ٤/ ١٧٣، والبيهقي ٧/ ٢٦، ٤٦١ ورواية الدارقطني مرفوعة. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٩٨).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد ۱/ ٤٣٢، والدارقطني ٤/ ١٧٢-١٧٣، والبيهقي ٧/ ٤٦١.
 وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥٠).

ابن حنظلة المحاربي الكوفي (عن مسروق، عن عائشة -المعنىٰ واحد- أن رسول الله على تسميته، لكن في البخاري في باب الغسل بالصاع أن أبا<sup>(۱)</sup> سلمة قال: دخلت علىٰ عائشة أنا وأخوها من الرضاعة<sup>(۲)</sup>. وأخرج مسلم من حديث أبي قلابة: وعبد الله ابن يزيد رضيع عائشة<sup>(۳)</sup>. تابعي من أهل البصرة.

(قال حفص) بن عمر دون محمد بن كثير (فشق عليه وتغير وجهه) كأنه كره ذلك، ولمسلم: فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه (ثم أتفقا) فيما بعد (قالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة) بفتح الراء على الأفصح (فقال: أنظرن من إخوانكن) جمع أخ في رواية للبخاري: «ما إخوانكن» (فقال: أيقاعًا للفظة (ما) موقع (من) في قوله تعالى: ﴿فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِسَامِ (٢٠)، قال ابن دقيق العيد: فيه نوع من التعريض لخشية أن يكون رضاعه لذلك الشخص وقع في حال الكبر (٧). ففيه نوع تحذير، وفيه استعمال لفظ إخوان في غير الأصدقاء، وهو أكثر ما يستعمل فيهم عند أهل اللغة، والأخوة في الولادة فيقال فيهم: إخوة،

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: أم. والمثبت من «صحيح البخاري» وكذلك كلمة: قال، حرفت إلى: قالت.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٩٤٧) (٥٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٤٥٥) (٣٢).

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «عمدة القارى» ٢٠/ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٣.

<sup>(</sup>V) «إحكام الأحكام» ١/٢٢٣.

وكذا الرضاع كما في هأذا الحديث.

(فإنما) هي للحصر؛ لأن المقصود الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد (الرضاعة) ولمسلم: "إنما". والإتيان بالفاء أصرح في التعليل، ووجه التعليل في ذلك أن الرضاعة المعتبرة في المحرمية شرعًا ما كان فيه تقوية البدن واستغناؤه به من الجوع، وذلك إنما يكون في حال الطفولية قبل الحولين كما أشير إلىٰ ذلك في قوله تعالىٰ: ﴿وَٱلْوَلِالاَتُ رُضِعَنَ أَوَلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴿(1)، وأمَّا بعد الحولين فالولد يستغني غالبًا بغير اللبن، فليس الرضاعة (من المجاعة) ولا يشبعه بعد ذلك إلا الخبز واللحم وغير ذلك كما سيأتي في الحديث بعده « لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم »(٢).

[٢٠٥٩] (ثنا عبد السلام بن مطهر) بفتح الهاء المشددة، ابن حسام بن مصك الأزدي، شيخ البخاري (أن سليمان بن المغيرة) القيسي مولى بني قيس بن ثعلبة (حدثهم عن أبي موسىٰ) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له آسمٌ سوىٰ كنيته، ويعرف بأبي موسى الهلالي (عن أبيه، [عن ابن عبد الله] (٣) بن مسعود، عن) عبد الله (بن مسعود قال: لا رضاع) بكسر الراء (إلا ما شد العظم) أي: قوَّاه (وأنبت اللحم) أي: لحم المولود في بطن أمه كما ينبت الزرع في الأرض، والمعنىٰ: أن حرمة الإرضاع لا تنتشر، ويؤثر التحريم كما تؤثر الولادة إلا إذا أنبت الرضاعة اللحم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركته من مطبوعة «السنن».

وشدت العظم وقوّته، وتراعى مدة ذلك في الحولين كما أقتضته حكمة الله تعالى، ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله على قال: « لا رضاع إلا ما كان في الحولين »(۱). وقال البيهقي: الصحيح موقوف(۱). ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام(۱). والظاهر أن المراد بفتق الأمعاء أنفتاحها ليدخل فيها اللبن، والأصل في الحولين قوله تعالىٰ: ﴿ يُرْضِعَنَ أَوْلِلَاهُنَ لَ لَيْكُولُكُمُنَ لَا لَيْكُولُكُمُ لَا الله الله على الله معود: أنظر ما تفتي به. فقال أبو موسىٰ: المعاد أنفال أبو موسىٰ: ما تقول أبت فقال أبو موسىٰ: ما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود. الحديث. فقال أبو موسىٰ: ما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود. الحديث. فقال أبو موسىٰ:

(وهذا الحبر فيكم) المراد بالحبر ابن مسعود في الحديث المذكور في «الموطأ»(٥) عن يحيى بن سعيد، وفيه الاعتراف بمنزلة من فاق قومه وأنه يتعين السؤال له دون من دونه.

[۲۰۲۰] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون كما تقدم (ثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسىٰ) سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسىٰ فقال: مجهول، وأبوه مجهول(٢) (الهلالي، عن أبيه) عن ابن

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (٤٣٦٤). (٢) «السنن الكبري)» ٧/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، وابن ماجه (١٩٤٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) «الموطأ» (١٢٦٧) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٩٨): مرسل أو معضل.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٩/ ٤٣٨ (٢١٩٧).

لعبد الله بن مسعود (عن ابن مسعود الله عن النبي عليه الله بن مسعود (عن ابن مسعود الله عن النبي عليه الله بن مسعود الله بن الل رضاع إلا ما (أنشز العظم) له أنشز يروى بالراء المهملة أي: شدَّه وقوَّاه، من الإنشار بمعنى الإحياء قال الله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرُمُ ﴾، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وانظر إلى العظام كيف نُنشرها)(١) بضم النون الأولى وكسر الشين بعدها راء مهملة، وقرأ ابن عباس والحسن وأبو حيوة وأبان عن عاصم بفتح النون وضم الراء المهملة، وقرأ باقى السبعة بضم النون الأولى وكسر الزاي المعجمة، فقراءة الراء المهملة: نشر وأنشر بمعنى أحيا، وقراءة الضم مع الزاي بمعنى الأرتفاع عن الحالة التي كان عليها، ويروى في الحديث: «إلا ما أنشز العظم » بالزاي أي: زاد في حجمه، والنشز بالزاي ما آرتفع من الأرض. وفي الحديث: «كان إذا أوفى على نشز كبر»(٢)(٣) وهو بسكون الشين وفتحها، والحديث وإن كان قد تكلم فيه. وقال: أبو موسى وأبوه مجهولان. فقد أخرجه البيهقي من وجهٍ آخر من حديث أبى حصين عن أبي (٤) عطية قال: جاء رجل إلىٰ أبى موسىٰ (٥)، فذكر ىمعناه.

#### 

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۰۹. وأنظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور ٣/٣٠.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: خير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٢٣٨)، والطبراني في «الكبير» (١٣٣٧١) من حديث ابن عمد.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصل إلى: ابن.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٤٦١.

# ١٠- باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةً ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ كَانَ تَبَنَّىٰ سَالًا وَأَنْكَحَهُ ابنةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْن عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأنْصار كَما تَبَنَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إَنْدًا، وَكانَ مَنْ تَبَنَّىٰ رَجُلاً فِي الجاهِلِيَّةِ دَعاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيراثَهُ حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ ﷺ في ذَلِكَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِلْآبَآبِهِمْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَالْحِوْنَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمُّ ﴾ فَرُدُّوا إِلَىٰ آبائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُّ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل بْن عَمْرِو القُرَشِيِّ، ثُمَّ العامِريِّ -وَهَيَ آمْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ- فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَرَىٰ سالًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعَي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ واحِدٍ وَيَرانِي فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فِيهِمْ ما قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرىٰ فِيهِ فَقالَ لَها النَّبَيُّ ﷺ: «أَرْضِعِيهِ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِها مِنَ الرَّضاعَةِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عائِشَةُ رضى الله عنها تَأْمُرُ بَناتِ أَخُواتِها وَبَناتِ إِخْوَتِها أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عائِشَةُ أَنْ يَراها وَيَدْخُلَ عَلَيْهِا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعاتٍ ثُمَّ يَدْخُلَ عَلَيْها، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسائِرُ أَزْواج النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يَرْضَعَ في المُهْدِ وَقُلْنَ لِعائِشَةَ: والله ما نَدْرِي لَعَلُّها كانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِسالم دُونَ النّاس<sup>(۱)</sup>.

ويرى الفقهاء أن المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ لبنها في إناء وترسله لسالِ ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٠٠٠، ۵۰۸۸) دون ذكر مسألة الرضاعة، ومسلم (۱٤٥٣، ۱٤٥٤).

#### باب من حرم به

[۲۰۲۱] (ثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر بن الطبري شيخ البخاري. (ثنا عنبسة، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على ويلا. و) عن (أم سلمة) زوج النبي الله الزبير، عن عائشة زوج النبي الله وقيل: هشم، وقيل: هشيم (بن عتبة) بضم المهملة وسكون المثناة الفوقانية (بن ربيعة بن عبد شمس) القرشي من فضلاء الصحابة، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، من المهاجرين الأولين، قال البخاري: وكان ممن شهد بدرًا مع النبي الله (وكان تبنى) أي: اتخذه ابنا له فنسب إليه (سالمًا) وهو أبو عبد الله سالم بن معقل بفتح الميم وسكون المهملة، مولى أبي حذيفة، كان من خيار الصحابة وفضلاء الموالي، يعد في قريش لتبني أبي حذيفة ويعد في المهاجرين لهجرته، ويعد في الأنصار لأن معتقته أنصارية، ويعد في ويعد في العجم لأنه من أهل فارس من إصطخر من كرمة ومن سبي كرمان، ويعد في القراء، وكان يؤم المهاجرين بقباء وعمر فيهم.

(وأنكحه بنت أخيه هند) بالنصب، وأخيه بفتح الهمزة وكسر الخاء، وضبطه في بعض الروايات ابنة، بضم الهمزة وسكون النون والحاء، هذا غير صحيح، واحتج من خالف البخاري وأبا داود وغيرهما بأن قال: إنما هانزه سالمًا، ونكحت زينب زيدًا قبل أن يدعيا إلى أبويهما وهم يرون أن من تبنى أحدًا فإنه ابنه.

(بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة) وذكر الزبير بن بكار أن هند ولدت لقدامة بن مظعون وذكر لها شعرًا (وهو مولئ لامرأة من الأنصار) أسمها

ثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة وإسكان المثناة، وقيل: سلمىٰ بنت يعار (كما تبنىٰ رسول الله على زيدًا) بن حارثة بن شراحيل (وكان من تبنىٰ رجلاً في الجاهلية) سموا بذلك لكثرة جهالاتهم (دعاه الناس إليه) أي: نسبوه إليه (وورث) بكسر الراء (ميراثه) كما قال تعالىٰ ﴿وَوَرِنّهُۥ أَبُواهُ ﴾ (١) الليه (وورث) بكسر الراء (ميراثه) كما قال تعالىٰ ﴿وَوَرِنّهُۥ أَبُواهُ ﴾ (١) اللين ولدوهم ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله ﴿أَدَعُوهُمُ لِآبَإِهِمُ ﴾ (٢) الذين ولدوهم ﴿هُو أَقْسَطُ عِندَ الله ﴿أَدَعُوهُمُ لِآبَإِهِمُ فَلان بن فلان، فانسبوه لأبيه الذي ولده (إلىٰ قوله) تعالىٰ: ﴿فَإِن لَمْ تَعَلَمُواْ ءَابَاءَهُمُ فَإِخْوَنُكُمْ ﴾) أي: فهم إخوانكم (﴿فِي الدِينِ ﴾) إذا لم تعرفوا للداعي أن يعرف فيقول: أخي الحوانكم (﴿فِي الدِينِ ﴾) إذا لم تعرفوا للداعي أن يعرف فيقول: أخي فلان (﴿وَمَوَلِيكُمْ ﴾) من ولاء العتاقة، وقيل: من موالاة المودة وكانوا فلان (﴿وَمَوَلِيكُمْ ﴾) من ولاء العتاقة، وقيل: من موالاة المودة وكانوا قد تبنوا مماليكهم، فلما نزلت الآية أنتسبوا لآبائهم حتىٰ لو كان لأحدهم أبٌ حمار لانتسب إليه (فردوا) بضم الراء مبني لما لم يسم فاعله (إلىٰ آبائهم) أي: تنسبوا الأبناء إلىٰ آبائهم وتركوا التبني.

(فمن لم يعرف) أي: يعرف (له أب) ينتسب إليه (كان مولى) من العتاقة أو من موالاة المودة (وأخًا في الدين) سمي أخًا لأنه يتوخى أي: يقصد ما يود أخوه وما فيه نفعه ليوصله إليه (فجاءت سهلة) بفتح السين المهملة (بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري) وهي أيضًا أمرأة أبي حذيفة [وولدت له](٤) محمد بن أبي حذيفة، وولدت لعبد الرحمن بن عوف سالمًا (فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى) بضم

<sup>(</sup>١) النساء: ١١.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٤) غير موجودة بالأصل، والمثبت من كتب التراجم.

النون أي: نظن ونعتقد (سالمًا ولدًا) أي: بمنزلة الولد في حكمه (وكان يأوي معي) بسكون الهمزة أي: ينضم ويجتمع (ومع أبي حذيفة في بيت واحد) نسكن فيه ليس لنا غيره، والمأوى المنزل، وفي الحديث: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا »(۱) أي ردنا إلى مأوى لنا ولم يجعلنا منتشرين متفرقين (و) إنه (يراني فضلاً) بضم الفاء والضاد المعجمة أيضًا مثل جنب، قال في «النهاية»: أي متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتها أو كانت في ثوب واحد فهي فضل (۲). وذلك الثوب مفضال، وقيل: معنى فضل مكشوفة الرأس، وقيل: رجل فضل إذا كان عليه قميص ورداء دون سراويل.

(وقد أنزل الله) تعالى (ما قد علمت) تعني: ﴿وَٱلْوَلِاَتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَاهُنَّ عَوْلِيَنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (٣) (فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ﷺ: أرضعيه) بفتح الهمزة أي: لتحرمي (٤) عليه (فأرضعته خمس رضعات) بفتح الضاد؛ لأن فعلة إذا كانت اسمًا أو مصدرًا فعينها مفتوحة في الجمع السالم كركعات، قال الله تعالىٰ: ﴿فَلَا نَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ مُسَرَتٍ ﴾ (٥)، وإن كانت صفة فساكنة العين كضخمات، والمراد بخمس الرضعات أن يكن متفرقات، لكن استغني عنه بجمع الرضعة (فكان) بعد ذلك سالم (بمنزلة ولدها) في التحريم والخلوة والرؤية (من) أجل تلك (الرضاعة)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧١٥) (٦٤) وسيأتي عند أبي داود في باب ما يقال عند النوم.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» (فضل).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية: تحرمي. والمثبت المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٨.

أستدل به لما شذ من قول الليث بن سعد وعطاء أن رضاع الكبير يوجب التحريم، وهو قول عائشة كما سيأتي، وروي عن أبي موسى، وروي عنه ما يدل على رجوعه كما سيأتي، وبه قال أهل الظاهر، واتفق أئمة الأمصار أن رضاع الكبير لا يحرم (١)، واتفقوا على حمل هذا الحديث على أحد وجهين: إما على الخصوص، وإما على النسخ، كما سيأتي.

(فبذلك كانت عائشة) رضي الله عنها (تأمر بنات) بكسر التاء آخره؛ لأنه جمع مؤنث سالم (أخواتها، وبنات) بكسر التاء أيضًا (أخويها أن يرضعن كل من أحبت عائشة) رضي الله عنها (أن يراها) ورواية «الموطأ»: فقال لها رسول الله عنها بلغنا: «أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها»، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أختها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال.

(ويدخل عليها) ويخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر المحرم من النسب (وإن كان الراضع كبيرًا) أي: رجلًا (خمس رضعات، ثم يدخل عليها) الراضع ويخلو بها، وهذا مذهب عائشة والليث وداود، وخالفهم الجمهور وسائر أزواج النبي على كما سيأتي، وذكر ابن المواز (٣) حديث «الموطأ» عن عائشة أنها كانت تأخذ بذلك في

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٧/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (١٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى الوزان.

الحجاب خاصة، وقد اعتضد الجمهور بأن هذا مخالف للقواعد في الرضاع، ولقاعدة تحريم الاطلاع على العورة؛ لأن ثدي الحرة عورة، ولا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه (۱). قال القرطبي: ولا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع؛ لأنا نقول: إن نفس التقام حلمة الثدي بالفم لا يجوز (۲). ومما يدل على قول الجمهور ما أخرجه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة أطؤها، فعمدت أمرأتي فأرضعتها ثم قالت لي: دونك قد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها ضربًا وأت (۳) جاريتك، فإن الرضاعة في الصغر (١٤).

وروى أبو داود الطيالسي في «مسنده» في جابر، عن النبي على الله قال: « لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام » (1). (وأبت) أي: امتنعت (أم سلمة) هند بنت أبي أمية زوج النبي على وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب. وعن أم الحسن أنها كانت عند أم سلمة، فدخل عليها مساكين فجعلوا يلحون في المسألة، فقلت: اخرجن. فقالت أم سلمة: ما بهاذا أمرنا يا

<sup>(</sup>۱) انظر: «المفهم» ٤/ ١٨٧-١٨٨.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٤/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: وأين.

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية: سننه.

<sup>(</sup>٦) «مسند أبي داود الطيالسي» (١٨٧٦).

جارية، ردي كل واحدة، ولو بتمرة تضعيها في يدها<sup>(١)</sup>.

(وسائر أزواج النبي على أن يدخلن) بضم الياء (عليهن بتلك الرضعة) بفتح الراء (أحدًا من الناس) جاوز الحولين (حتى يرضع في المهد) المهد المكان للصبي ينام فيه، ويراد به حجراته أيضًا (وقلن لعائشة: والله ما ندري) حكم رضاعة سالم (لعلها كانت رخصة من النبي على لسالم) مولى أبي حذيفة (دون) غيره من (الناس) وقد قال الشافعي: هو رخصة لسالم خاصة (۲). وقاله ابن المنذر.

قال القرطبي: أطلق بعض الأئمة على حديث أم سلمة أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصص نسخًا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل (٣). وعلى ما تقرر ليس يخلو إما أن يكون منسوخًا أو خاصًا بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي عليه وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم من غيرهن.



<sup>(</sup>١) أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة أم سلمة (٤١٦٠).

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ١٨٩.

# ١١- باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْس رَضَعاتِ

٢٠٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عُمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: كانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَّ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ فيما أَنْزَلَ الله عَلَّى مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوفِي النَّبِيُ عَلَيْ وَهُنَّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ (١).

٢٠٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 « لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتانِ » (٢).

#### \* \* \*

### باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟

[٢٠٦٢] (ثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني.

(عن) خالة أبيه (عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة من فقهاء التابعين، أخذت (عن عائشة) وكانت في حجرها (أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن على محمد على عشر رضعات) زاد مسلم: معلومات (بعرمن) بتشديد الراء كما يحرم النسب (ثم نسخن) العشر تلاوة وحكمًا (بخمس) رضعات (معلومات) ووصفها بالمعلومات إنما هو محرز مما يتوهم أو يشك في وصوله إلى الجوف

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (180Y).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٤٥٢) (٢٤).

من الرضعات، وبقيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات الوصول لم يحرمن، ولو شك هل رضع خمسًا أم أقل؟ وهل رضع في حولين أم بعده؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدمه، ولا يخفى الورع وخمس أكلات من خبز صنع من لبن المرأة أو من زبد من لبنها في معنى الخمس رضعات.

فإن قيل: لا حجة في هذا الحديث على التحريم؛ لأن عائشة ذكرت في عشر رضعات ونسخها بخمس أن ذلك كان من القرآن وهو آحاد لم يتواتر إلينا، وخبر الآحاد لا يثبت به القرآن، ولأن عائشة لم ترفعه إلى النبي فيكون لا يصلح التمسك به كما ذكر في الأصول، وهذا سؤال أشار إليه النووي في «شرح مسلم»(۱) ولم يجب عنه، وأجاب إلكيا الطبري بأن القرآن وإن لم يثبت بخبر الواحد لكن يثبت حكمه والعمل به، والأحسن الأستدلال بحديث سالم قبله؛ فإن فيه تخصيص الرضعات بخمس، وهو محل ضرورة، فلو حصل بما دونها لذكره (فتوفي رسول في وهن مما يقرأ من القرآن) تريد بذلك قرب عهد السخ من وفاة رسول الله حتى أن بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول، وهذا مما نسخ لفظه يعني الخمس وبقي حكمه، فهو نظير: الشيخ والشيخة إذا زنيا فإنه نسخ لفظه وبقي حكمه، وأما العشر فنسخ لفظه وحكمه، وأما العشر فنسخ لفظه وحكمه،

[٢٠٦٣] (ثنا مسدد بن مسرهد، ثنا إسماعيل) ابن علية (عن أيوب، عن) عبد الله بن عبيد الله (بن أبي مليكة) زهير التيمي المكي (عن عبد الله

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۰/۳۰.

ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: لا تحرم) بتشديد الراء المكسورة، زاد مسلم: الرضعة أو الرضعتان أو<sup>(۱)</sup> (المصة ولا المصتان)<sup>(۲)</sup>.

قال القرطبي: لم يقل أحد فيما علمت بظاهر هذا الحديث إلا داود الظاهري فإنه قال: أقل ما يحرم ثلاث رضعات، فلا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وهو تمسك بدليل الخطاب<sup>(٣)</sup>. ٱنتهىٰ.

وفي وجه عند الشافعية يعتبر في التحريم ثلاث رضعات، واختاره ابن المنذر من أصحابنا للحديث؛ فإن أدنى ما يكون من العدد بعد الآثنتين الثلاث<sup>(٤)</sup>.

قال ابن المنذر فيما حكاه ابن الرفعة: واختاره مشايخنا، والمراد به مشايخ ابن المنذر، وزعم زاعم أن الصواب نسبة الرافعي ذلك إلى مشايخه وابن المنذر لا يقف مع المذهب أصلًا، ولا تعد آختياراته وجوهًا قطعًا، ولو حكم بالتحريم برضعة حاكم لم ينقض، وعن الإصطخري ينقض<sup>(٥)</sup>. فقد حكى ابن المنذر عن جمهور العلماء أن التحريم يثبت برضعة واحدة، وحكاه عن على وابن مسعود وابن عمر

<sup>(</sup>۱) وردت هاذِه الزيادة عند مسلم (۱٤٥١) (۲۰) من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه مسلم (۱٤٥٠) (۱۷)، والترمذي (۱۱۵۰)، والنسائي ٦/ ۱۰۱،
 وابن ماجه (۱۹٤۱)، وأحمد ٦/ ٣٦ من طرق عن أيوب به.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر ٨/ ٥٥٥، و«روضة الطالبين» ٩/٧.

<sup>(</sup>٥) «روضة الطالبين» ٩/٧.

وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة (١). لأنه أقل ما ينطلق عليه الأسم في الرضاع، ولا شك في صدق الأسم على الواحدة في مثل ﴿ وَأَنَهَنّكُمُ اللَّتِيّ أَرْضَعْنَكُمُ ﴿ (٢) وفي: «يحرم من النسب» (٣). كما تقدم؛ فإنه يصدق على القليل كما يصدق على الكثير، وعضد هذا عمل أهل المدينة، فقد روى مالك عن عروة وسعيد بن المسيب وابن شهاب: أن القطرة الواحدة تحرم (٤) ، وعضده قياس الرضاعة على الصهر، واعتذروا عن تحرم (١) ، وعضده قياس الرضاعة على المالكية بهذا الحديث: الأحاديث المخالفة، واعترضت الشافعية على المالكية بهذا الحديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان». وأجابوا عنه بأجوبة. قال النووي: باطلة لا ينبغي ذكرها (٥).



<sup>(</sup>۱) «الأوسط» ٨/ ٥٥٠-٥٥١، و«المدونة» ٢/ ٢٩٥، و«المبسوط» ٥/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>۵) «شرح النووي» ۱۰/۳۰.

## ١٢- باب فِي الرَّضْخ عِنْدَ الفِصالِ

٢٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدِ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابن العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجّاجٍ بْنِ حَجّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « الغُرَّةُ العَبْدُ أَوِ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُذْهِبُ عَني مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: « الغُرَّةُ العَبْدُ أَوِ الأَمْدُ قَالَ: قُلْتُ: حَجّاجُ بْنُ حَجّاجِ الأَسْلَميُّ وهنذا لَفْظُهُ (١).
 الأَمَةُ ». قَالَ النُّفَيْليُّ: حَجّاجُ بْنُ حَجّاجِ الأَسْلَميُّ وهنذا لَفْظُهُ (١).

\* \* \*

## باب في الرضخ عند الفصال

الرضخ: عطية غير الكثير.

[٢٠٦٤] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (ثنا) محمد (ابن العلاء) بن كريب الهمداني (أنا) عبد الله (ابن إدريس) كلاهما (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن حجاج بن حجاج) الأسلمي (عن أبيه) حجاج بن مالك الأسلمي ويقال: الحجاج بن عمرو الأسلمي، والأول أصح، مدني كان ينزل العرج بفتح المهملة وإسكان الراء ثم جيم، قرية جامعة على طريق مكة (قال: قلت: يا رسول الله ما يذهب) بضم أوله وكسر ثالثه (عني مذمة) بفتح الميم وكسر الذال المعجمة وفتحها لغتان مع تشديد الميم المفتوحة، مفعلة من الذم، وهي بفتح الميم وكسرها من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح، ورجحه المنذري، هي الحق

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۵۳)، والنسائي ۲/۱۰۸، وأحمد ۳/20۰، ابن حبان (۲۳۰۰، ۲۳۳). ۲۳۱۱). وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۵۱).

والحرمة التي يذم بتضييعها، وتقييد الحديث بالوجهين يدل على أن المراد به الحق والحرمة، فكأنه سأل ما يسقط عني الحق اللازم بسبب الرضاع حتى أكون قد أديته كاملًا؟ فحذف المضاف، تقول: إنها قد خدمتك وأنت طفل، وحضنتك وأنت صغير.

(الرضاعة قال) تذهبه (الغرة) وهي الخادم، أي: كافئها على خدمتها بخادم يكفيها المهنة وهي الخدمة قضاء لذمامها وجزاء لإحسانها إليك. قال النخعي: كانوا يستحقون للمرضعة عند فصال الصبي بشيء سوى أجرتها، وأصل الغرة بياض في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر: لا يكون العبد أو الأمة إلا أبيضين لذكره الغرة (العبد أو الأمة) قال الجوهري: كأنه عبر عن الجسم كله بالغرة (١)، فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٢)، وظاهر هذا يرد ما قاله ابن عبد البر من البياض.

(قال:) عبد الله (النفيلي) في روايته: هو (حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه) بزيادة الأسلمي.

 <sup>(</sup>۱) «الصحاح» (غرر).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٢.

ے کتاب النکاح

# ١٣- باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ.

7٠٦٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِها ، وَلا المَرْأَةُ عَلَىٰ خالَتِها وَلا الخالَةُ عَلَىٰ بِنْتِ أَخْتِها وَلا الخالَةُ عَلَىٰ بِنْتِ أَخْتِها وَلا تُنْكَحُ الكُبْرِىٰ عَلَى الصَّغْرَىٰ، وَلا الصَّغْرَىٰ عَلَى الكُبْرِىٰ » (١).

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِح، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِها (٢).
 المَرْأَةِ وَخالَتِها وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِها (٢).

٢٠٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ القاسِمِ عَنْ خُصَيْفِ
 عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ العَمَّةِ والحَالَةِ وَبَيْنَ الْحَمَّةِ والْحَالَةِ وَبَيْنَ الْحَمَّةِ والْحَالَةِ وَبَيْنَ الْحَمَّةِ والْحَالَةِ وَبَيْنَ الْحَمَّةِ والْحَمَّتَيْنِ (٣).

٢٠٦٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الِمصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبِ أَخْبَرَنَى يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، قالَ: أَخْبَرَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْ قَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي اليَتامَىٰ فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ قالَتْ: يا ابن أُخْتِي هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّها فَتُشارِكُهُ فِي مالِهِ فَيُعْجِبُهُ مالُها وَجَمَالُها فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُ فِي صَداقِها فَيُعْلِيَها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ يُعْطِيها غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). وانظر: ما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨). وانظر: ما قبله.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١/٢١٧، وابن حبان (٤١١٦).

وهو في الترمذي (١١٢٥) بلفظ: «أن النبي ﷺ نهىٰ أن تزوج المرأة علىٰ عمتها، أو علىٰ خالتها».

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥٢).

الصَّداقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طاب لَهُمْ مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ. قالَ عُزْوَةُ: قالَتْ عائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اَسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللهِ عَلَيْكِمُ فِي النِّسَآءِ قُل اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي النِّسَآءُ عَلَيْكِمُ فِي النِّسَاءِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي الكِتابِ الآيةُ الأُولَى التِي قالَ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي الكِتابِ الآيةُ الأُولَى التِي قالَ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي الكِتابِ الآيةُ الأَولَى التِي قالَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَوْلُ اللهِ عَلَيْ فِي الآيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

7٠٦٩ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيُّ أَنَّ ابن حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيُّ أَنَّ ابن شِهابٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ شُهابٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعاوِيَةَ مَقْتَلَ الحَسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ -رضي الله عنهما - لَقِيَهُ المَسْوَرُ بْنُ خُرَمَةَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلِي مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِها؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لا. قالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ لَكَ إِلِي مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِها؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لا. قالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَنِي وَايْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُخْلَصُ إلَيْهِ أَبَدًا اللهِ عَنِي عَلَيْهِ وايْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُخْلَصُ إلَيْهِ أَبَدًا لَكَ عَلَىٰ فاطِمَةَ حَتَّىٰ يَبْلُغُ إِلَىٰ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَىٰ فاطِمَة رَضِي الله عنها فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي وَهُو يَغْطُبُ النّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيّاهُ فَأَحْسَنَ، قالَ: « إِنَّ فاطِمَةً مِنِّي وَأَنا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُغْتَنَ فِي دِينِها ». قالَ: وَأَنا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ: « إِنَّ فاطِمَةً مِنِّي وَأَنا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُغْتَنَ فِي دِينِها ». قالَ: وَمُو مَنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيّاهُ فَأَحْسَنَ، قالَ:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۶۹۲، ۲۷۲۳، ۲۷۵۶، ۲۰۰۵، ۹۲۰۵، ۱۹۲۰)، ومسلم (۳۰۱۸).

« حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّىٰ لَي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً وَلا أُحِلُّ حَرامًا ولكن والله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكانًا واحِدًا أَبَدًا »(١).

٢٠٧٠ حَدَّ قَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّقَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرَيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ بهلذا الْخَبَرِ قالَ: فَسَكَتَ عَلَيُّ عَنْ ذَلِكَ النِّكاح (٢).
 ذَلِكَ النِّكاح (٢).

7٠٧١ - حَدَّقَنا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -الْمُعْنَىٰ - قَالَ أَخْمَدُ: حَدَّقَنا اللَّيْتُ، حَدَّقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ القُرَشِيُّ التَّيْمَيُّ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ عَجْرَمَةَ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى اللهٰبَرِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ بَنَي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ السَّتَأُذُنُونَي أَنْ يُنْكِحُوا ابنتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ إلا أَنْ يُرِيدَ ابن أَبِي طالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابنتي وَيَنْكِعَ ابنتَهُمْ فَإِنَّما ابنتِي بَضْعَةٌ وَنَيْ يُرِيبُنِي مَا أَرابَها وَيُؤْذِينَي مَا آذَاها ». والإِخْبارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ (٣).

#### \* \* \*

### باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

[٢٠٦٥] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا داود بن أبي هند) واسم أبي هند دينار، قاله المصنف فيما سأله عنه الآجري البصري أحد الأعلام (عن عامر) بن شراحيل (عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عليه: لا تنكح) يحتمل أن تكون التاء مفتوحة والحاء مجزومة وتكسر لالتقاء الساكنين على الجزم بلا الناهية (المرأة) بالنصب، ويحتمل أن تكون لا نافية وتنكح بضم أوله وفتح ثالثه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١١٠، ٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩). وانظر لاحقيه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: السابق، وما بعده.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧١٤، ٣٧٦٧، ٥٢٣٠، ٥٢٧٨)، ومسلم (٢٤٤٩). وانظر سابقيه.

والحاء مرفوعة خبر معناه النهي؛ فإنه أبلغ من النهي بصيغته وأظهر في الرواية، والمرأة على هذا مرفوع، وقد جاء في رواية البخاري: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة (الله على عمتها) ومعناه النهي عن هذا النكاح، أنه يفضي إلى التنافر بينهما والتباغض، وإلى قطيعة الرحم، ويدل عليه ما في رواية ابن عدى من حديث ابن عباس: نهي رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: «إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن »(٢). وإن كان في سنده من فيه فقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ("). (ولا العمة علىٰ بنت أخيها، ولا المرأة علىٰ خالتها، ولا الخالة على بنت أختها) المراد بالعمة والخالة أخت الأب وأخت الأم، وهذا حقيقة، وفي معناها أخت الجد ولو من جهة الأم، وأخت أبى الجد وإن علا وأخت الجدة وإن علت، وكذا أخت أم الجدة ولو من قبل الأب، لكن هل ذلك لأنهن عمات وخالات حقيقة كالأول، أو لكونه مجازًا، ولكن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وهو جائز عند الشافعي (٤) (ولا تنكح) العمة (الكبرى على) بنت أختها (الصغرى ولا) تنكح بنت الأخ (الصغرى على عمتها (الكبرى) ولا تنكح المرأة الكبرى على خالتها الصغرى، ولا تنكح الخالة الصغرى على بنت أختها الكبري.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» لابن عدي ٥/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) «صحیح ابن حبان» (٤١١٦).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «الحاوي الكبير» ٩/ ٢٠٤.

قال القرطبي: وهذا مساق حسن بيِّن غير أن فيه واوًا أقتضت إشكالًا، وهي التي في قوله: ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، فأتى بواو العطف التي تقتضي المغايرة، وبالنهي عن إدخال إحداهن على الأخرى طردًا وعكسًا.

قال: ويرتفع الإشكال بأن تقدر الواو زائدة، ويكون الكلام الذي بعد الجملة الأولى مؤكدًا لما قبله ومبينًا له(١).

[٢٠٦٦] (ثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، قال: أخبرني يونس، عن) محمد (بن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله على أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها) معنى الجمع بينهما أن يستحل وطئهما معًا بأن يجمع بينهما في نكاح أو يطؤهما بملك اليمين.

قال الشافعي في كتاب «الأم»: وهذا مما لا خلاف فيه (٢). وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتي: يجوز، ولكن لما لم يقيد بهذا الخلاف لم يقدح في حكاية الإجماع، وسواء كان الجمع بالنكاح معًا أم مرتبًا فتبطل الثانية؛ لأن بها حصل الجمع، والمرتب هو المراد به في الحديث قبله: «لا تدخل المرأة علىٰ خالتها» (٣).

[۲۰۲۷] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا خطاب) بفتح الخاء المعجمة أوله والموحدة آخره (ابن القاسم) قاضي حران، وثقه ابن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٥/٦ بمعناه.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

معين (عن خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وبعد ياء التصغير فاء، ابن عبد الرحمن بن أبي عون الحراني مولى بني أمية صدوق سيء الحفظ.

(عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي على انه كره أن يجمع بين) المرأة (العمة والخالة) لها سواء كانت خالتها بنسب أو رضاع، وضبطوه بكل أمرأتين بينهما قرابة أو نكاح، لو فرضت إحداهما ذكرًا لحرمت المناكحة بينهما، واحترز بالنسب والرضاع عن المصاهرة كالمرأة وأم زوجها فإنه يجوز أن يجمع بينهما، وقد أفتى ابن الفركاح بجواز الجمع بين المرأة وبين خالتها.

قال ابن النحاس: الواجب على لفظ هذا الحديث أن لا يجمع بين أمرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى، قال: وهذا يخرج على وجه صحيح، وهو أن يكون رجل وابنه تزوجا أمرأة وابنتها، تزوج الأب البنت، والابن الأم، فولدت كل واحدة منهما بنتًا، فابنة الأب عمة ابنة الأم، وابنة الأبن خالة ابنة الأب.

(و) لا (بين الخالتين) وهو أن يتزوج رجل ابنة رجل، ويتزوج الثاني ابنة الأول، فيولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة واحد منهما خالة الأخرى.

(و) أن يجمع بين (العمتين) وهو أن يتزوج أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر، ثم يولد لكل واحد منهما ابنة، فبنت كل واحد منهما عمة الأخرى (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المفهم» ٤/ ١٠٤ – ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» ٤/ ١٠٤.

[٢٠٦٨] (ثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي على رضي الله عنها (عن قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ ﴾(١) أي: فزعتم، وهو ضد الأمن، وقد يكون المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنونًا، فلذلك آختلف العلماء في تفسير هاذا الخوف، فقال أبو عبيدة: خفتم: أيقنتم (٢). وقال آخرون: خفتم: ظننتم.

قال ابن عطية: والذي أختاره أن الخوف على بابه من الظن لا من اليقين، والتقدير: من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها (﴿أن لا تقسطوا﴾) تعدلوا، يقال: أقسط الرجل إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم، وقرأ ابن وثاب والنخعي: تقسطوا. بفتح التاء على تقدير زيادة: لا، كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا(٣) (﴿فِي ٱلْيَنْهَى﴾) اليتيم في بني آدم من قبل الأب، وفي الحيوان من قبل الأم، وأصل اليتيم أن يقال على من لم يبلغ، وقد أطلق في هلزه الآية على المحجور عليها صغيرة كانت أو كبيرة، أستصحابًا لإطلاق أسم اليتم لبقاء الحجر عليها، وإنما قلنا أن اليتيمة الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنها قد أبيح العقد عليها في الآية، ولا تنكح اليتيمة الصغيرة؛ إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن بإذنها.

<sup>(</sup>١) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٢) «مجاز القرآن» ١/٤/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ٢/٨.

(﴿ فَأَنكِ مُواْ مَا ﴾) وجاز وقوع ما للآدميين وإن كان أصلها لمن لا يعقل؛ لأن من وما يتعاقبان، قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ﴿ ) (١) أي من بناها، وقال الله تعالى: ﴿ فَينَهُم مَن يَشْفِى عَلَى بَطْنِهِ ﴾ أي: ما يمشي، فمن هنا لمن يعقل ومن النساء؛ لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿ طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾، وقرأه ابن أبي عبلة (٣): من طاب. على الأصل ﴿ طَابَ لَكُم ﴾ قيل: المراد نكاحًا طيبًا، وقراءة ابن أبي عبلة ترده.

واتفق كل من يعاني العلوم أن قوله تعالىٰ ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْمَلْكَ ﴾ ليس له مفهوم، فقد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامىٰ فله أن ينكح أكثر من واحدة (٤)، وقد تعلق أبو حنيفة بهانيه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال: إنها تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ ليست بيتيمة (٥)، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهىٰ عن حطها عن صداق مثلها لأنها تختار ذلك، فيجوز إجماعًا، وذهب مالك والشافعي والجمهور إلىٰ أن ذلك لا يجوز حتىٰ تبلغ وتستأمر (٦)؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءِ ﴾ (٧)، والنساء أسم يطلق على الكبار، كالرجال في الذكور (قالت: يا ابن أختى) لأن عروة يطلق على الكبار، كالرجال في الذكور (قالت: يا ابن أختى) لأن عروة

<sup>(</sup>١) الشمس: ٥.

<sup>(</sup>٢) النور: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية: علية. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» ٧/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) «الحجة على أهل المدينة» ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ٢/ ١٠٣، وانظر: «المجموع» ١٦٨/١٦-١٦٩.

<sup>(</sup>V) النساء: ۱۲۷.

من أسماء وهي أخت عائشة (هي اليتيمة) مجاز، كقوله تعالى: ﴿وآتو اليتامي أموالهم ١١٠٠ فسماهم يتامي وقد بلغوا، مجازًا، وقيل: سُمِّين يتامىٰ وأيتام؛ لأنهن كن أيتام، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١) ولا سحر مع السجود، فلا يتم مع البلوغ، وكان يقال للنبي عَلَيْهُ: يتيم أبي طالب؛ أعتبارًا لما كان عليه (تكون في حجر) بفتح الحاء وكسرها (وليها فتشاركه في ماله) أي: في المال المتخلف عن أبيه أو أمه، ولا يلزم من المشاركة التسوية في المال، أو يكون لها مال عنده من غير الميراث (فيعجبه مالها) الذي تحت يده (وجمالها) إن كانت جميلة (فيريد وليها أن يتزوجها) إن جاز له ذلك (من غير أن يقسط) بضم أوله وكسر ثالثه، أي يعدل في مقدار صداقها (فيعطيها) بالنصب (مثل ما يعطيها) بسكون الياء؛ لأنه في موضع صلة الموصول الذي هو (ما) عطاء (غيره) لو أراد زواجها (فنهوا) عن (أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن) قرأ ابن وثاب والنخعي بفتح التاء من: تقسطوا. على تقدير زيادة: لا. كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. وعلى قراءة الجمهور: ﴿فإن خفتم أن لا تعدلوا ﴾(٣) (ويبلغوا بهن أعلى سنتهن) أي: أعلا عادتهن (من الصداق) ومهور أمثالهن (وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم) أي حل لهم من النساء، هذا الأمر بالنكاح هو ندب لقومه وإباحة، لا تحذير بحسب قرائن الأمر، والنكاح في الجملة في

<sup>(</sup>١) النساء: ٢.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣.

الأغلب مندوب إليه سواهن، فإنه أبعد في التهمة وأسلم في الدين والعرض.

(قال عروة) بن الزبير (قالت عائشة) رضي الله عنها (ثم إن الناس) أي: جماعة من الصحابة (استفتوا رسول الله على أي: سألوه أن يفتيهم بعد هذه الآية التي في أول النساء (فيهن) في إماء الأيتام (فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسْاءَ وَاحكامهن في الميراث وغير ذلك (﴿وَلُو النّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَ ﴾) أمر الله نبيه أن يقول لهم: إن الله يفتيكم فيهن، أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وروى أشهب، عن مالك، كان النبي على يسأل فلا يجيب حتى نزل عليه الوحي، وذلك في كتاب الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءَ قُلُ الله يُفْتِيكُمُ فِيهِنَ ﴾. (﴿وَمَا يُتَلَى ﴾) في موضع رفع عطف على اسم الله، والمعنى: والقرآن يفتيكم، وهو قوله ﴿ فَأَنكِحُواْما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءَ \*.

(﴿عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَبِ﴾) أي: القرآن (﴿فِي يَتَكَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ﴾) معناه: النهي عما كانت العرب تفعله من ضم اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما تستحقه من المهر، ومن عضل اليتيمة الدميمة الفقيرة عن النكاح أبدًا، والدميمة الغنية حتى يرثها الولي، ونحو ذلك مما يقصد به الولي منفعة نفسه في الدنيا لا نفع اليتيمة، والذي كتب لهن هو توفية ما تستحقه من مهر وإلحاقها بأقرانها.

وقرأ أبو (عبد الله)(٢) المدني في: ﴿ يَتَنَّمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ بياءين من

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: عبيد.

تحت (۱)، قال أبو الفتح: والقول في هذه القراءة أنه أراد أيامى فقلبت الهمزة ياء، كما قلبت الهمزة في: قطع الله أديه. أي: يده (۲). والأيامى: جمع أيم بتشديد الياء (﴿وَرَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾) أي: في أن تنكحوهن فحذفت في، أي: ترغبون في مالها إذا كانت كثيرة المال، وحديث عائشة يدل على أن المحذوف: عن. أي: وترغبون عن أن تنكحوهن. قال في حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، كما سيأتى.

(قالت) عائشة (والذي ذكر الله) تعالىٰ (أنه يتلىٰ عليهم في الكتاب) هي (الآية التي قال الله تعالىٰ فيها) في أول النساء: (﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامىٰ فانكحوا ما طاب﴾) أي: حل (﴿لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآءِ﴾) قال بعضهم: تأويل الآية أن الله تعالىٰ خاطب أولياء اليتامىٰ، فقال: وإن خفتم من أنفسكم المشاحة في صداقهن وأن لا تعدلوا فتبلغوا بهن صداق أمثالهن فلا تنكحوهن وانكحوا غيرهن من الغرائب اللاتي أحل الله لكم خطبتهن (قالت عائشة: وقول الله على في الآية الآخرة) من سورة النساء (﴿وَرَعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾)(٤) هذه الرغبة (هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره) يجوز أن يكون من حجر الثوب وهو

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه ص٣٥، «المحتسب» لابن جني ١/ .

<sup>(</sup>۲) «المحتسب» ۱/۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢٧.

طرفه المقدم؛ لأن الإنسان يربى ولده ويتيمته في حجره، وكذا الولي القائم بأمر اليتيم يأخذه في حجره غالبًا (حين تكون قليلة المال والجمال) فلا يرغب في نكاحها، وكان عمر بن الخطاب يأخذ الناس في الدرجة الفضلي في هذا المعنى، فكان إذا سأل الولى عن يتيمته فقيل: هي غنية جميلة. قال: ٱطلب لها من هو خير منك وعد عليها بالنفع. وإذا قيل: هي دميمة قليلة المال. قال له: أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك (فنهوا) الأولياء (أن ينكحوا ما) أي: اليتيمة التي (رغبوا في مالها وجمالها من يتامي النساء) اللاتي في حجورهن (إلا بالقسط) يعنى: بالعدل (من أجل رغبتهم عنهن) حيث كن قليلات المال والجمال (قال يونس) بن يزيد بن أبى النجاد القرشي، أحد الرواة (وقال ربيعة) قال المنذري: يشبه أن يكون ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك (١٠). (في قول الله: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاميٰ ﴾ قال: يقول) الله تعالى لأولياء الميت حين تحرجوا عن القيام بمصالح أموال اليتامي (اتركوهن) أي: أتركوا نكاحهن (إن خفتم) العجز عن القيام بمصالحهن (فقد أحللت لكم) من غيرهن (أربعًا) فإن لم تقدروا أى تتركوهن فلا تكثروا منهن فتحتاجون إلى مخالطتهن.

قال القرطبي: وأقرب الأقوال وأصحها قول عائشة في تفسيرها من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد من الصداق، ووقع الآختلاف في مقداره لقولها: بأدنى من سنة صداقها. فوجب أن يكون صداق المثل معروفًا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم،

<sup>(</sup>۱) انظر: «عون المعبود» ٦/٦٧.

وقال مالك: للناس صداقات عرفت لهم وعرفوا لها صداقات وأكفاء، وقال: إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما قررته عائشة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان أو يزوجها عنه ولي لها مثله، أو أعلىٰ منه (۱).

[٢٠٦٩] (ثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري قال (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني.

(عن الوليد بن كثير) المدني الكوفي قال (حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي، أن) محمد (بن شهاب) الزهري (حدثه، أن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنهما حدثه (أنهم) أي وجماعته الذي كانوا معه (حين قدموا المدينة) شرفها الله تعالىٰ (من عند يزيد بن معاوية مقتل) منصوب لنيابته عن ظرف الزمان (٤)، وهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي أيام مقتل، ومنه كان كذا طلوع الثريا، أي وقت طلوع الثريا، وهو كثير يقاس (الحسين بن علي) بن أبي طالب، وكان مقتله يوم عاشوراء منة إحدىٰ وستين، وقيل: سنة أثنتين وستين.

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٤-١٥.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركتها من مطبوعة «السنن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المكان. ولعله سبق قلم.

(لقيه المسور بن مخرمة) بن نوفل الزهري (فقال له: هل لك إلي من حاجة). (من) زائدة تنصص العموم، كقوله تعالىٰ: ﴿ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ (١) (تأمرني بها؟) فيه فضيلة قضاء حوائج أهل العلم والصلاح وبيت النبوة والشرف، وسؤالهم عما لهم من الحوائج ليبادر إلىٰ قضائها.

(قال) علي بن الحسين (فقلت له: لا) ثم (قال: فهل أنت معطيً) بتشديد الياء المفتوحة للتخفيف (سيف رسول الله على استفهام بمعنى الطلب، طلب المسور سيف رسول الله إرادة التبرك، وكان على يد الحسين فلما قتل أراد المسور أن يأخذه لئلا يأخذه بنو أمية، ثم حلف على القطع على المستقبل ثقة بالله في إبراره.

(فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه) فيه حجة لابن مالك وغيره أيما وقع ثاني ضميرين منصوبين فالاتصال أرجح، ويجوز: أعطيني إياه (لا يخلص) بضم الياء وفتح اللام (إليه) أي: لا يصل إليه أحد (أبدًا) وتكرر ذكر: خلص، بمعنى: وصل، ومنه حديث الإسراء: «فلما خلصت »(٢) أي: وصلت وبلغت. ومنه حديث هرقل: إنى أخلص إليه أحلم إليه أله.

(حتىٰ يصل (٤)) بضم المثناة تحت وفتح اللام (إلىٰ) أي حتىٰ يبلغ

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلىٰ: جلست. والحديث في البخاري (٣٤٣٠) من حديث مالك ابن صعصعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) (٧٤) من حديث أبي سفيان.

<sup>(</sup>٤) كذا في الرواية التي أعتمد عليها الشارح. ولفظ رواية ابن داسة: يبلغ.

الهلاك إلىٰ (نفسي) قبله، ورواية مسلم: حتىٰ تبلغ نفسى(١). بضم المثناة فوق من: يبلغ، ثم قال (إن على بن أبي طالب الله خطب بنت أبي جهل) بن هشام، كما تقدم نسبه، قال الطبري: ٱسم بنت أبى جهل هاذِه: جويرية، أسلمت وبايعت وتزوجها عتاب بن أسيد (٢)، وقيل: ٱسمها جميلة (٣)، وقيل: ٱسمها العوراء، ذكره عبد الغني بن سعيد، وهي معدودة من الصحابة، وقيل: أسمها: جويرية (على فاطمة) البتول سيدة نساء العالمين، عن على قال: قلت: يا رسول الله، لم سميت فاطمة؟ قال: «إن الله على فطمها وذريتها من الناريوم القيامة »(٤). قال الطبرى: أخرجه الحافظ الدمشقى (سمعت رسول الله علي وهو يخطب الناس) فيه ما يدل على جواز خطبة الإمام الناس وجمعهم للأمر الذي يحدث (في ذلك على المنبر) فيه أن السنة للخطيب أن يكون على منبر أو مرتفع (وأنا محتلم) أي بلغت مبالغ الرجال، كذا في الصحيحين (٥)، وفيه نظر؛ فإن الجماعة نصوا على أنه ولد بمكة في السنة الثانية، وتوفى رسول الله وهو ابن ثمان سنين، فإن كان يريد كالمحتلم لكثرة ضبطه لصغره (فقال: إن فاطمة مني) أي: جزء مني، كما في الرواية الآتية: «بضعة مني» (وإني أخاف أن تفتن في دينها)

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٢٤٤٩) (٩٥).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: جهدمه، وانظر: «الإصابة» ٨/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب البغدادي ٢١/ ٣٣١ من حديث ابن عباس بسند ضعيف، كما في «الفوائد المجموعة» للشوكاني (١٢٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣١١٠)، و«صحيح مسلم» (٢٤٤٩) (٩٥).

فكره النبي على فتنتها وتخوف من ذلك لفرط ما تحملها الغيرة على زوجها من عداوة بنت عدو أبيها ومشاركتها في زوجها، وأن عداوة الآباء قد تؤثر، وخاف على ابنته من المفسدة في دينها من ضرر يسري إليها (قال: ثم ذكر صهرًا له) الصهر يطلق على زوج البنت وأقاربه، من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته، والمصاهرة مقاربة بين الأجانب المتباعدين (من بني عبد شمس) هو أبو العاص ابن الربيع، زوج زينب بنت رسول الله على واسمه: هشيم، ويقال: لقيط، ويقال: القاسم، وحكى البغوي فيه: مقسم (۱).

(فأثنىٰ عليه في مصاهرته فأحسن) لأنه أحسن في معاشرته مع ابنته وكان محبًا لها، وأرادت قريش منه أن يطلقها فأبىٰ، فشكر النبي وكاله فلك، ثم إنه حضر مع المشركين ببدر فأسر وحمل إلى المدينة، فبعثت فيه زينب قلادتها، فردت عليها وأطلق لها والله الله (قال: حدثني فصدقني) حدثه أن يرد أموال قريش ويسلم، ففعل (ووعدني فوفیٰ) بتخفيف الفاء (لي) كان وعد النبي أن يرسل إليه ابنته زينب، فوفیٰ له بوعده وأرسلها، وهاجرت زينب، وبقي هو بمكة علیٰ شركه إلیٰ أن بوعده وأرسلها، وهاجرت زينب، وبقي هو بمكة علیٰ شركه إلیٰ أن خرج في عير لقريش تاجرًا، وذلك قبل الفتح بيسير، فعرض لتلك العير زيد بن حارثة في سرية من أصحاب النبي ولله فأخذها، وأفلت أبو العاص هاربًا إلیٰ أن جاء المدینة فاستجار بزینب فأجارته، وكلم النبي النبي الناس في رد جميع ما أخذت تلك السرية.

(وإني لست أحرم حلالاً) فيه الإعلام بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» ٥/١٦٧.

ه، وأنه حلال، فلم يحرمه النبي هي، وفيه تصريح بأن الحكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى، وإنما الرسول مبلغ عن الله تعالى، ويستدل به من منع من أجتهاد النبي هي في الأحكام، ومن منع جواز تفويض الأحكام للنبي في، ولا حجة فيه؛ لأن أجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام، وإنما يظهرها من النصوص كما هو مقرر في كتب الأصول، ويقيد هذا أن حكم الله تعالىٰ علىٰ على وعلىٰ غيره التخيير من نكاح ما طاب له من النساء الأربع، وإنما نهى النبي في بينهما لعلتين منصوصتين: أحدهما أن ذلك يؤدي إلىٰ أذىٰ فاطمة فيتأذىٰ حينئذِ النبي في فيهلك من آذاه، فنهىٰ عن ذلك لكمال شفقته علىٰ على وعلىٰ فاطمة، والثانية خوف فنهىٰ عن ذلك لكمال شفقته علىٰ على وعلىٰ فاطمة، والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، قال الداوودي: فيه دليل علىٰ أن النبي كان أشترط علىٰ على، ولعله إن صح ذلك أن يكون على تطوع به بعد العقد وقبل.

(ولا أحل حرامًا) ولعله قاله آستطرادًا لما قبله (ولكن والله) أقسم بالله على المستقبل ثقة بالله أن يبر قسمه (لا تجتمع بنت رسول الله على وقد ذكر أبو على السبخي في «شرح التلخيص» أنه يحرم التزوج على بنات النبي على أي: كل من تنسب إليه بالبنوة (۱). (وبنت عدو الله) فيه دليل على أن الأصل أن ولد الخبيث خبيث وولد العدو عدو، إلى أن يتبين خلاف ذلك، وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم بقوله: «بنت عدو الله» مع كونها مسلمة كما سبق، وكذلك الخير والشرف في الدين يبقى في العقب، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴿ (٢) ، وقد آستنبط بعض العقب، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ (٢) ، وقد آستنبط بعض

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٤/ ٥٥٤. (٢) الكهف: ٨٢.

الفقهاء من هذا منع نكاح الأمة على الحرة، ورد ذلك بعضهم؛ لأنه يلزم منه منع نكاح الحرة المكاتبة على المسلمة، ومنع نكاح ابنة المرتد على من ليس أبوها كذلك (مكانًا) منصوب على المفعول به بعد إسقاط الخافض توسعًا، والتقدير: في مكان (واحدًا) وقيل: منصوب على الظرفية تشبيهًا له بالمبهم، ورواية ابن ماجه وغيره: «ولا تجتمع بنت رسول الله على وبنت عدو الله عند رجل واحد» (أبدًا) ولعل هاذ والرواية مبينة للرواية التي قبلها؛ فإن قوله: في مكان واحد. يفهم أنه لو كانا في مكانين لجاز، وهذا بعيد المراد.

[۲۰۷۰] (ثنا محمد بن) عبد الله بن خالد بن (فارس) بن ذؤيب الهذلي شيخ البخاري (ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن) عبيد الله (بن أبي مليكة، بهذا الخبر، وقال: فسكت علي عن) تلك الخطبة التي لابنة أبي جهل (وذلك النكاح) الذي عزم عليه وعن غيره، ولم يتزوج عليها ولا تسرى عليها حتى ماتت.

المعنى - قال أحمد) بن عبد الله (بن يونس، وقتيبة بن سعيد - المعنى - قال أحمد) بن يونس (ثنا الليث، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي، أن المسور بن مخرمة الله على المنبر يقول: إن بني هشام (۱) بن المغيرة أستأذنوا) النبي على (أن ينكحوا) أي: يزوجوا (ابنتهم من على بن أبي طالب) .

فإن قيل: لفظ الحديث قبله أن عليًّا خطب بنت أبي جهل على فاطمة، وهنا: بني هشام (٢) بن المغيرة ٱستأذنوا؟

<sup>(</sup>١) ، (٢) تحرفت في النسخ إلى: هاشم.

فالجواب: لا منافاة بينهما، فأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي.

(فلا آذن) في ذلك (ثم لا آذن، ثم لا آذن) فإن قيل: ثم حرف عطف ولابد فيه من المغايرة بين المتعاطفين.

فالجواب: أن الثاني مغاير للأول، باعتبار أن فيه تأكيدًا ليس للأول، وبوب عليه البخاري: باب: ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف (۱). لما يخاف على فاطمة في الجمع بينها وبين ابنة أبي جهل من الأفتتان لأجل الغيرة، ولما يتوقع من مناكدة هلاه الضرة؛ لأن عداوة الآباء قد تؤثر في عداوة الأبناء (إلا أن يريد) علي (ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي) فيه جواز سؤال الأب طلاق ابنته من زوجها إذا كان بسبب كخوف فتنتها من الغيرة أو غيرها، وأما الطلاق من غير سبب فمكروه (۲) (وينكح ابنتهم) أي: ابنة بني هشام بن المغيرة (فإنما ابنتي بضعة) بفتح الباء هي القطعة من اللحم، ويجمع على بضاع كقصعة وقصاع، وسماها في رواية الصحيحين: «مضغة» (۳)، وهي قدر ما يمضغه الماضغ (مني) ويعني بذلك أنها كالجزء منه، ويؤلمه ما آلمها (يريبني) يجوز الضم.

قال ابن القوطية: يقال: رابني الشيء وأرابني إذا خوفني وشككني. قال النووي: يريبني بفتح الياء. قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك

بوب به علیٰ حدیث (۵۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) زاد هنا: وإن كان لغير سبب.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٩٤٤٩) (٩٦).

من شيء خفت عقباه، وقال الفراء وأبو زيد وغيرهما: راب وأراب بمعنى (١٠).

وقال غيرهم: يريبني، أي: يشق علي ويؤلمني. يقال: رابني فلان إذا رأيت منه ما تكره، ثلاثيًا، وهذيل يقال: أرابني رباعيًا. ومنه (ما أرابها) أي شق عليها (ويؤذيني ما آذاها) يعني: إذا تأذت فاطمة في نفسها تأذى النبي على بسببها، وأذى النبي على حرام، وفيه القول بسد الذرائع وإعمال للمصالح، وأن حرمة النبي أعظم من حرمة غيره ويظهر حالنا مع النبي للمصالح، وأن حرمة النبي يَلِي أعظم من وإن كان في أصله مباحًا لنا وإن أدى إلى أذى النبي يكل شيء يتأذى به، وإن كان في أصله مباحًا لنا وإن أدى إلى أذى النبي يكل أرتفعت الإباحة ولزمت التحريم، وفيه ما يدل على غضب الرجل لابنته وولده وحرمه، وعلى الحرص في دفع ما يؤدي إلى ضررهم وإن كان بوجه جائز.

(والإخبار) بكسر الهمزة (في حديث أحمد) دون قتيبة.



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲/۱٦.

## ١٤- باب فِي نِكاح المُتْعَةِ

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنِ النُّهْرِيِّ قالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَتَذاكَرْنا مُتْعَةَ النِّساءِ فَقالَ لَهُ رَجُلً يُقالُ لَهُ رَجُلً يُقالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْها فِي حَجَّةِ الوَداع (١).

٢٠٧٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ النُّهْرَيِّ، عَنْ رَبِيع بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّساءِ (٢).

\* \* \*

### باب نكاح المتعة

[۲۰۷۲] (ثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد الأموي.

(عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء) لا متعة الحج (فقال رجل: يقال: ربيع ابن سبرة) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة، الجهني.

(أشهد علىٰ أبي) سبرة بن معبد الجهني يكنىٰ أبا ثرية بفتح الثاء المثلثة، قال في «الاستيعاب»: والصواب ضمها، سكن المدينة وله بها دار، ثم آنتقل إلى المروة (٣) (أنه حدث أن رسول الله على عنها) قال النووي بعد أن نقل كلام القاضي: والصواب المختار أن التحريم

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه مسلم (۱٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر: السابق.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ٢/ ١٤٦.

والإباحة كانا مرتين (١) فكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم (٢).

قال القاضي: واتفق العلماء على أن هله المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، واختلف أصحاب مالك: هل يحد فيه؟ ومذهبنا لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ".

(في حجة الوداع) بفتح الحاء والواو، قال النووي: الصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما في الرواية؛ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، قال: وذكر إباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم (3)، ولأن المتعة إنما كانت في السفر دون الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، وفي حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن أضطر إليها كالميتة ونحوها، وعن ابن عباس نحوه.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: مرتبين.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۹/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/ ١٨٠، وانظر: «إكمال المعلم» ٤/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) السابق.

[٢٠٧٣] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي (ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه) سبرة ابن معبد الجهني (أن النبي على حرم متعة النساء) يعني: النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء وهو الأنتفاع به، يقال: تمتعت بالشيء تمتعًا، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم.

# ١٥- باب فِي الشّغارِ

٢٠٧٤ حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

7٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ أَنَّ العَبّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابنتَهُ وَكانا جَعَلا العَبّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابنتَهُ وَكانا جَعَلا العَبّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابنتَهُ وَكانا جَعَلا صَداقًا، فَكَتَبَ مُعاوِيَةُ إِلَىٰ مَرْوانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُما وقالَ فِي كِتابِهِ: هنذا الشِّغارُ الذي نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٢٠).

#### \* \* \*

### باب في الشغار

الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك. وثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عبد الله (كلاهما عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على عن الشغار) بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة، وهو نكاح من أنكحة الجاهلية، وأغرب الشريف المرتضى فحكى فيه فتح الشين، وأصله في اللغة الرفع، ومنه شغر الكلب رجله إذا رفعها عند البول، فكأن المتناكحين رفعا المهر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۱۱۲، ۲۹۲۰)، ومسلم (۱٤۱۵).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/٩٤، وابن حبان (٤١٥٣).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨١٠).

بينهما، وقيل: من المكان الشاغر أي: الخالي لخلوه عن المهر، وكانوا في الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني وليتي بوليتك، أي: عاوضني جماعًا بجماع.

(زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح) بفتح أوله (الرجل ابنة الرجل) أو ابنة ابنه أو نحوها ممن له الولاية عليها (وينكحه) بضم الياء أي: زوجة الآخر (ابنته) أو نحوها ممن له الولاية عليها (بغير صداق) قال ثعلب: كأن كلا من الوليين يقول: لا ترفع رجل موليتي ما لم أرفع رجل موليتك (۱).

واختلفوا في علة النهي، والمشهور التشريك في البضع؛ لأنه جعله موردًا للعقد وصداقًا فأشبه تزويجها من رجلين (وينكح أخت الرجل فينكحه) بضم الياء (أخته) ذكر الأبنة في الحديث قبله والأخت هنا علىٰ سبيل المثال، وكل مولية من عمة وغيرها كذلك، وظاهر هذا السياق يدل علىٰ أن التفسير من قول مالك، وفي كتاب «المدرج» للخطيب أن تفسير الشغار من قول مالك<sup>(۲)</sup>. وقال القرطبي في «المفهم»: جاء تفسير الشغار من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله عليه وظاهره الرفع (٣).

(بغير صداق) فلو ٱقتصر على قوله: زوجتك لتزوجني. ولم يتعرضا لإسقاط الصداق بينهما، أو لم يجعلا البضع صداقًا فالأصح الصحة

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «شرح الزرقاني» ٣/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) «الفصل للوصل المدرج» ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ١١٢.

في النكاحين بمهر المثل؛ لأنه لم يعلق ولا جعلا البضع صداقًا.

[۲۰۷٥] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي (ثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، أخرج له الشيخان.

(عن) محمد (ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله) وكان من أكبر ولد أبيه، وبه كان يكنى، وكان يقال له: الأعتق. وكان من أجمل ولد عبد الله (بن عباس) وقد روي عنه: ولا عقب له (أنكح عبد الرحمن بن الحكم) بن أبي العاص أخو مروان (ابنته، وأنكحه عبد الرحمن) بن الحكم (ابنته، وكانا قد جعلا صداقًا) لكل واحد منهما (فكتب معاوية إلى مروان) بن الحكم والد عبد الملك ابن مروان (يأمره بالتفريق بينهما) في العقدين بعد أن دخلا (وقال في كتابه) إليه (هاذا) هو (الشغار الذي نهى عنه رسول الله عليه) لأنهما شركا في العقد الذي جعلاه صداقًا، وبين البضع فجعلا البضع مع الصداق مهرًا، فلو لم يزوج كل واحد منهما الآخر لم يرضَ بهاذا الصداق، وقيل: علة البطلان تعليق عقد النكاح على عقد الأخرى!. قاله القفال.

# ١٦- باب فِي التَّحْلِيل

٢٠٧٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الحَارِثِ عَنْ عَلَيٍّ عَلَيٍّ - أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ » (١).
 قال: « لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ » (١).

٢٠٧٧ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ الحارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَيْلًا قَالَ: فَرَأَيْنا أَنَّهُ عَلَيٌ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَيْلًا النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَ

#### \* \* \*

### باب في التحليل

[٢٠٧٦] (ثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي شيخ الشيخين (ثنا زهير) بن معاوية، قال (ثنا إسماعيل) بن أبي خالد، أخرج له البخاري، واسم أبي خالد سعد (عن عامر) بن شراحيل الشعبي (عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني.

قال ابن أبي داود: كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي (عن علي) بن أبي طالب (ه، قال إسماعيل) بن أبي خالد (وأراه) بضم الهمزة (قد رفعه إلى النبي على أن النبي على قال) ورفعه الترمذي وغيره من غير أظن، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۱۹)، والنسائي ۸/ ۱٤۷، ۱٤۸، وابن ماجه (۱۹۳۵)، وأحمد ۱/۱۸، ۱۲۱. وروايتا النسائي مرسلة عن الحارث، وعن الشعبي. وانظر: ما بعده. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١/ ٨٧. وانظر: ما قبله. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨١٢).

علىٰ شرط البخاري، وله طرق أخرىٰ عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة ابن عامر (١)، وصححه ابن السكن، ورواه ابن ماجه والحاكم.

(لعن الله) كذا للترمذي (٢)، ولابن ماجه (٣): لعن رسول الله ﷺ (المحل) (٤) بكسر الحاء وتشديد اللام، وكذا للترمذي (٥) وابن ماجه (٢) والنسائي (٧)، لكن في قوله: لعن رسول الله ﷺ الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا ومؤكله.

والمحل أسم فاعل من أحل، وفي حديث بعض الصحابة: «لا أوتئ بحال ولا محلل إلا رجمته»، وجعله الزمخشري حديثًا لا أثرًا (^^)، فهله بخالة ولا محلل ولا وحال، وهي ثلاث لغات: أحللت وحللت وحللت، فعلى الأول جاء الأول محل تقول: أحل يحل فهو محل ومحلل له، وعلى الثانية جاء الثاني تقول: حلل فهو محلل ومحلل له (و) على الثانية جاء (المحلل له) وعلى الثالثة جاء الأثر، تقول: حللت، فأنا حال وهو محلول له. وقيل: أراد بقوله: لا أوتئ بحال. أي: بذي إحلال، مثل: ربح لاقح، أي: ذات ألقاح. والمعنى في الجميع هو أن يطلق الرجل أمرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر على شريطة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «سنن الترمذي» (۱۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١١١٩) ولفظه: أن رسول الله ﷺ لعن.

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۱۹۳۵).

<sup>(</sup>٤) كذا في الرواية التي أعتمد عليها الشارح. ورواية ابن داسة: المحلل.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١١٢٠) ولفظه: لعن رسول الله.

<sup>(</sup>٦) لفظ ابن ماجه (١٩٣٥): المحلل.

<sup>(</sup>٧) لفظ النسائي ٨/ ١٤٧: الحال.

<sup>(</sup>A) أورده الزمخشري في «الفائق» ١/ ٣٠٨.

أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. وقيل: سمي محللًا بقصده إلى التحليل كما يسمى مسريًا إذا قصد السراء، واللعنة تقتضي التحريم، والتحريم يقتضي البطلان، هذا إذا شرط الطلاق أو البينونة في نفس العقد، وإن تواطأ عليه قبل العقد ثم عقدًا بلا شرط فليس كالمشروط على الصحيح، نعم يكره؛ لأن كل ما صرح به أبطل، فإذا أضمره كره؛ لأن الله وضع عن البشر حديث النفس. وفي قول مخرج أن الشرط المتقدم كالمقارن، قال ابن قيم الجوزية: سمعت شيخ الإسلام الشرط المتقدم كالمقارن، قال ابن قيم الجوزية: سمعت شيخ الإسلام أوجه:

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يشرع في زمن.

الثاني: أن الصحابة تمتعوا علىٰ عهد رسول الله ﷺ ولم يكن في الصحابة من تحلل.

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف بين الصحابة، فأباحه ابن عباس وأباحه ابن مسعود.

الرابع: أن الرسول لم يجئ عنه لعن المستمتع والمستمتع بها.

والخامس: أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة، ولها غرض، والمحلل لا غرض له إلا أنه مستعار في الضراب كالتيس.

السادس: أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله.

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه فيريد بنكاحها حلها له والمحلل لا يريد حلها لنفسه وإنما يريد حلها لغيره، فلهذا سمي محللًا. والثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل

تنفر من التحليل أشد نفار، ونكاح المتعة لا ينفر منه ولو نفرت منه لم يبح أول الإسلام.

التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب، ونكاح المحلل لا يشبه شيئًا، ولهاذا شبهه الصحابة بالسفاح وباستعارة التيس للضراب.

العاشر: أن الله نسب هانيه الأسباب كالبيع والنكاح، فجعل البيع سببًا لملك المنفعة والنكاح سببًا لملك منفعة البضع، والمحلل مناقض لشرع الله؛ فإنه جعل نكاحه سببًا لتحليل المطلق البضع.

الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق يظهر أنه زوج، وليس كذلك.

الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح الجاهلية ولا الإسلام، بخلاف المتعة (١).

الدالة الطحان (عن حصين) بمهملتين مصغر، ابن عبد الرحمن عبد الله الطحان (عن حصين) بمهملتين مصغر، ابن عبد الرحمن السلمي (عن عامر) بن شراحيل (عن الحارث) بن عبد الله (الأعور) كنيته أبو زهير كان كذابًا (عن رجل من أصحاب رسول الله على قال: قرئنا) بضم القاف وتشديد الراء المكسورة وسكون الهمزة من القراءة أي: أقرأنا مشايخنا (أنه على) ، عن النبي على بمعناه المتقدم.



<sup>(</sup>۱) «إغاثة اللهفان» ١/ ٢٧٧- ٢٧٩ بأتم مما هنا.

# ١٧- باب فِي نِكاح العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيهِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وهِذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ- وَكِلاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزُوَّجَ بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ﴾ (١٠).

٢٠٧٩ حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: « إِذَا نَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فَنِكاحُهُ باطِلٌ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الَحدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما (٢٠).

#### \* \* \*

# باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

[۲۰۷۸] (ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده) إسناد ابن أبي شيبة (وكلامه) بالجر (عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح) الهمداني، أخرج له مسلم.

(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي المدني، أمه زينب بنت على بن أبي طالب.

قال الترمذي: صدوق، تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۱۱، ۱۱۱۱)، وأحمد ٣/ ٣٠٠، ٣٧٧، ٣٨٢. وانظر: ما بعده. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸۱۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۱۹۵۹، ۱۹۶۰)، والدارمي (۲۲۸۰). وانظر: ما قبله.
 وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبى داود» (۳٥٤).

إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل (١).

وقال المنذري: ٱحتج به غير واحد من الأئمة (٢).

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله على الله على الله عبد تزوج) أمرأة (بغير إذن مواليه) ظاهر الجمع أنه لو كان العبد مشتركًا وله مال فلابد من إذن الجميع، فلو أذن بعضهم دون بعض لم يصح في حقه غير الآذن؛ لأن إذن كل منهم شرط لصحة العقد (فهو عاهر) أي: زانٍ كما في رواية ابن ماجه (۳)، ونكاحه باطل كما سيأتي، وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه أخبر أن عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدًّا (٤٠).

[۲۰۷۹] (ثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وفتح الراء العمي البصري، أخرج له مسلم.

(ثنا) أبو<sup>(٥)</sup> (قتيبة)<sup>(٦)</sup> سلم<sup>(٧)</sup> بن قتيبة الشعيري<sup>(٨)</sup> الخراساني نزيل البصرة.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» ۱/۹.

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبي داود» ۳/ ۲۳.

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۱۹۲۰).

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» (١٢٩٨١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسخة الخطية، وأثبتناها كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) زاد في الأصل هنا: ابن.

<sup>(</sup>٧) تحرفت في الأصل إلى: سليم.

<sup>(</sup>٨) تحرفت في الأصل إلى: الشريفي.

قال أبو داود وأبو زرعة: ثقة<sup>(١)</sup>.

(عن عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

قال أحمد: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه.

وقال ابن معين: صويلح (٢).

وقال ابن عدي: لا بأس به، صدوق<sup>(٣)</sup>.

(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه) أي: سيده سواء كان رجلًا أو أمرأة، وحكى الماوردي وجهًا أنه لابد من إذن ولي المرأة (٤) مع إذنها ذريعة (فنكاحه باطل) سهل إطلاقه ما لو اُستأذنه فمنعه، وهو الصحيح.

وفي المجموع .... (٥) وجه أنه يصح إذا منعه لشدة آحتياجه إليه، ومقتضىٰ كلامهم في السفيه أنه لو وطئ في هذا النكاح لم يلزمه شيء كما لا يلزم السفيه، ومفهوم الحديث أن السيد لو أذن صح النكاح.

(قال المصنف: هذا الحديث ضعيف وهو) على الصواب (موقوف، وهو من قول ابن عمر) وصوب الدارقطني في «العلل» وقفه على ابن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجرح والتعديل» (١١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجرح والتعديل» (٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الكامل» لابن عدى (٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الحاوى» ٩/٠٤.

<sup>(</sup>٥) كلمة غير مقروؤة ورسمها: الباين. وأنظر: «المجموع» ١٦/ ١٣٠-١٣١.

عمر (۱)، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أنه أخبر: [أن عبدًا له بغير إذنه] (۲). كما تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>۱) «علل الدارقطني» ۱۳/۳۳.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، والذي في «مصنف عبد الرزاق» (١٢٩٨١): أن ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه؛ ففرق بينهما وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.

# ١٨- باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ

٢٠٨٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ » (١).

٢٠٨١ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ،
 عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَبْعُطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَبْعُطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَبْعُ عَلَىٰ بَيْع أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ » (٢٠).

#### \* \* \*

### باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

[۲۰۸۰] (ثنا أحمد بن عمر بن السرح، ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ها قال: قال رسول الله على: لا يخطب الرجل على خطبة) بكسر الخاء أسم من خطب فهو خاطب وخطاب مبالغة (أخيه) خرج مخرج الغالب كقوله تعالى فرربَبَبُكُمُ الَّتِي في حُجُورِكُم، فإن الأصح تحريم الخطبة على خطبة الذمي، وينبغي إلحاق العاقد والمستأمن به بخلاف الحربي والمرتد.

(ثنا الحسن بن علي) (ثنا عبد الله بن نمير) الحلواني (ثنا عبد الله بن نمير) الهمداني (عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱٤٠)، ومسلم (۱٤١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٣٩، ٢١٦٥، ١٤٤٢)، ومسلم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل.

رسول الله على: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) الذي صرح له بالإجابة؛ فإن لم يجب ولم يرد لم يحرم في الأظهر، كحديث فاطمة بنت قيس فإن الخطاب تواردوا عليها ولم ينه النبي على المتأخر منهم لما لم يصرح بالإجابة، وعن القديم المنع في إذا لم يجب ولم يرد لإطلاق النهي في هذا الحديث. والحديث فيه استثناء مأخوذ من الاستثناء فيما بعده؛ فإن عند الشافعي أن الجمل المتعاطفة يعود الاستثناء بعدها إلى الكل<sup>(۱)</sup> فيقول قوله بعد الجملة الثانية في البيع على النكاح أيضًا؛ لأن الأصل اشتراك المتعاطفة بعضها على المتعلقات كالحال والشرط، وتكون الجمل المتعاطفة بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة، ويدل على هذا المقدر، ورواية البخاري: «لا يخطب الخاطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» (۲)(۳).

(ولا يبيع على بيع أخيه) والمعنى في تحريمه ما فيه من الإيذاء والقطيعة والعداوة، ولهذا شرط ابن حربويه أن يكون الأول مسلمًا، وخالفه الجمهور وحملوا الحديث على أنه خرج مخرج الغالب كما تقدم، وإنما يحرم ذلك قبل لزوم العقد (...)(3) ضرورة وذلك بأن يعقد ويبقى الخيار في المجلس والشرط وصورته في التحريم أن يقول من عنده السلعة للمتعاقدين في حال ثبوت خيار المجلس أو الشرط:

(۱) ٱنظر: «أسنى المطالب» ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) تحرفت إلى: الخطاب.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥١٤٢).

<sup>(</sup>٤) كلمة غير مقروءة، ولعلها: وبته.

أفسخ البيع لأبيعك مثله بأرخص من هذا القدر، أو إلى أجل، أو أبيعك أحسن منه بهذا السعر (إلا بإذنه) أي: إلا أن يأذن البائع للآخر في البيع على بيعه؛ فإن أذن آرتفع التحريم على الصحيح في أصل «الروضة» ولم يصرح الرافعي بتصحيحه، وذكر ابن كج من شروط التحريم أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مفرطًا، فإن كان فله أن يعرفه ويبيع على بيعه، وهو ضرب من النصيحة.

قال في «الروضة»: وقد أنفرد به ابن كج، وظاهر الحديث يخالفه؛ فإن المختار عدم أشتراطه (۱). وكما يحرم البيع على البيع يحرم الشراء على الشراء، بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأكثر، وذكر الماوردي أنه يحرم أيضًا طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح والبائع حاضر؛ لأنه يؤدي إلىٰ أن يفسخ البيع (۲).

<sup>(</sup>۱) «روضة الطالبين» ٣/٤١٦.

<sup>(</sup>۲) «الحاوي الكبير» ٥/ ٣٤٤.

# ١٩- باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

7٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ داوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ واقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي: ابن سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ - عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ داوُدَ بْنِ مُعاذٍ - عَنْ جابِر ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِن ٱسْتَطاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكاحِها فَلْيَقْعَلْ ﴾. قالَ: فَخَطَبْتُ جارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّا لَها حَتَىٰ رَأَيْتُ مِنْها ما دَعاني إِلَىٰ نِكاحِها وَتَزَوَّجِها فَتَزَوَّجْتُها أَنْ .

#### \* \* \*

# باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

[۲۰۸۲] (ثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين) القرشي، مولى عمر بن عثمان بن عفان الأموي المدنى.

(عن واقد بن عبد الرحمن) كذا ذكر المصنف، قيل: إنه واقد بن عمرو (ابن سعد بن معاذ) كما ذكره البخاري وأبو حاتم، والصواب الذي ذكره الذهبي وغيره أنهما أثنان أحدهما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، وهو من أفراد أبي داود، والثاني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أخرج له الشيخان والمصنف (٢).

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: إذا خطب أحدكم المرأة) المراد إذا أراد أحدكم أن يخطب آمرأة بدليل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/ ٣٣٤، والحاكم ٢/ ١٦٥.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨١٦).

<sup>(</sup>٢) «الكاشف» ٢/ ٣٤٦-٣٤٧، وفيه: أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي.

رواية أحمد وابن ماجه من حديث محمد بن سلمة: أن رسول الله على قال: «إذا ألقى الله في قلب آمرئ منكم خطبة آمرأة فلا بأس أن ينظر إليها »(۱). وروي أيضًا عن أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج آمرأة فقال النبي على: «اذهب فانظر إليها »(۱). لفظ البيهقي: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل »(۳).

(فإن آستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) حمل بعضهم الأمر للإرشاد والإباحة، ومال إليه ابن الصلاح (٤)؛ لأن قاعدة مذهب الشافعي في الأصول أن الأمر بعد الحظر للإباحة (٥)، ويؤيده رواية أحمد وابن ماجه: «فلا بأس أن ينظر إليها »(٦). والمشهور في مذهب الشافعي أنه سنة لورود الأمر به في أحاديث، وأنه قبل الخطبة؛ لأنه قد يعرض بعدها فيوحشها.

قال القرطبي في «تفسيره» في سورة الأحزاب: قال داود (٧): ينظر الى سائر جسد التي يريد نكاحها تمسكًا بظاهر الحديث: «انظر اليها »(٨) ٱنتهىٰ.

ولهاذا قال في الترجمة: الرجل ينظر إلى المرأة، ولعله أراد ما ينظر

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٣، وابن ماجه (١٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٦٥)، وأحمد ٤/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) «مشكل الوسيط» بهامش «الوسيط» ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الحاوى الكبير» ٢/ ٢٨. (٦) تقدم.

<sup>(</sup>٧) تحرفت في الأصل إلى: أبو داود. وهو خطأ، فهذا هو داود الظاهري.

<sup>(</sup>A) «الجامع لأحكام القرآن» ٢٢٢/١٤.

الرجل من أمرأته؛ فإن أصول الشريعة علىٰ تحريم نظرهما وكراهة نظر الزوج إليهما؛ لأنه يورث الطمس، هذا في الزوجة، فكيف بالأجنبية؟ ويؤخذ من قوله: «إن أستطاع أن ينظر»، أنه يتحايل في نظره إليها من غير أن تعلم به؛ لما جاء في رواية الطبراني وأحمد عن موسىٰ بن عبد الله عن (۱) أبي حميد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم أمرأة فلا جناح عليه أن ينظر وإن لم تعلم "(۲). أي: وإن لم تأذن هي ولا وليها، وعلله في «المطلب» بأنه لو أعتبر إذنها وعلمها فربما تجملت وتصنعت بما ليس فيها، ففيه نوع غرور يخيل عند النظر فيغير الصبغة الخلقية ولا يحصل مقصود النظر.

(قال) لعله جابر (فخطبت) أمرأة (جارية فكنت أتخبأ لها) في مكانٍ لا تراني (تحت الكرب) (٣) بفتح الكاف والراء هي أصول السعف التي تقطع منها.... (٤) الواحدة كربة مثل قصب وقصبة؛ لأنه يبس وجاز أن يقطع، وقيل: الكرب ما يبقى من الأصول في النخلة بعد القطع، ولفظ رواية البيهقي: فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها (حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و) وأعجبني منها فرغبني في (تزوجها فتزوجتها) واكتفى في جواز النظر بإذن الشارع دون إذنها خلافًا لمالك.

#### 

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: (بن).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ٥/ ٤٢٤، «المعجم الأوسط» (٩١١).

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة ليست في «السنن»، ولكنها عند أحمد في «مسنده» ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل. (٥) «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٨٤.

### ٢٠- باب فِي الوَلِيِّ

٢٠٨٣ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَىٰ عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَيُّما ٱمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ ». ثَلاثَ مَرَّاتٍ: « فَإِنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَهَا بِما أَصابَ مِنْها فَإِنْ تَشاجَرُوا فالسُّلْطانُ وَلَيُّ مَنْ لا وَلَيَّ لَهُ »(١).

٢٠٨٤ - حَدَّثِنِي القَعْنَبَيُّ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ -يَعْنَي: ابن رَبِيعَةَ - عَنِ ابن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ بِمَعْناهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرَيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ (٢).

٢٠٨٥ - حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: « لا وَإِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (٣).

٢٠٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابن جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْها - وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ - فَزَوَّجَها النَّجاشيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهَيَ وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ - فَزَوَّجَها النَّجاشيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهَيَ عَنْدَهُمْ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹، ۱۸۸۰)، وأحمد ۲/ ٤٧، ۲٦،،، ۱٦٥، ۲٦٠، وابن حبان (٤٠٧٤). وصححه الألباني (۱۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) أنظر: السابق.

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۱۱۰۱)، وابن ماجه (۱۸۸۱)، وأحمد ۴۹٤٪، ۳۹۵، ٤١٨، ٤١٨، وابن حبان (٤٠٧٠، ٤٠٧٨، ٤٠٨٠).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ٦/١١٩، وأحمد ٦/٤٢٧، وابن حبان (٦٠٢٧). وانظر: ما سيأتي

### باب في الولي

[ثنا) عبد الملك (ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها أمرأة نكحت) زوجًا (بغير إذن وليها) مواليها، لفظ ابن ماجه: "أيما أمرأة نكحت) زوجًا (بغير إذن وليها) مواليها، لفظ ابن ماجه: "أيما أمرأة لم ينكحها الولي "(٢). أو الولاة (فنكاحها باطل ثلاث مرات) وللترمذي وابن ماجه: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل "(٣). قال عبد الحق: وفي بعض طرق هذا الحديث: "أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل "، ذكره الدارقطني عن عيسىٰ بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسىٰ عن الزهري، عن عائشة، عن النبي عن قال: وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث، عن ابن جريج.

وقد آستدل محمد بن الحسن بقوله: «نكحت بغير إذن وليها » أن لها تزويج نفسها بإذن وليها (٥) ، وكذا تزويج غيرها بالوكالة؛ فإن مفهوم قوله: «بغير إذن وليها » صحة نكاحها بإذنه، ولأن المرأة إنما منعت من

برقم (٢١٠٧، ٢١٠٨). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨١٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: أي: والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱۸۷۹).

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹).

<sup>(</sup>٤) «الأحكام الوسطى» ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المبسوط» ٥/١٠-١١.

الأستقلال بالنكاح لقصور عقلها فلا يؤمن أنخداعها وقوعه منها على وجه المفسدة، وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها، والصحيح أنها لا تزوج وإن أذن لها وليها؛ لعموم قوله في الحديث الآتي: «لا نكاح إلا بولي »(١). وهذا مقدم على دليل الخطاب، والتخصيص هاهنا لا يخرج مخرج الغالب؛ فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها بغير(٢) إذن وليها.

فإن قيل: هذا الحديث أنكره الزهري، وهو راويه قال ابن جريج: سألت الزهري عنه فلم يعرفه.

فالجواب: لم يقل هذا عن ابن جريج غير ابن علية، كذلك قال الإمام أحمد ويحيى، ولو ثبت هذا، لم يكن فيه حجة؛ لأنه نقله عنه ثقات فلو نسيه الزهري لم يضره؛ لأن النسيان لم يعصم منه إنسان.

(فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها) لفظ الترمذي: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». قال صاحب «الكافي»: ووجه الدلالة على بطلانه لعدم ولايتها أنه حكم في الحديث بالبطلان وأكده بالتكرار، وأوجب المهر بالدخول، ولو كان النكاح صحيحًا لوجب المهر بالدخول. (فإن تشاجروا) أي: تنازعوا واختلفوا، قال الله تعالى: هَحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُم في (٣) (فالسلطان ولي من لا ولي له) فيه دلالة على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها؛ إذ لو كان لها ولاية لما نقلت الولاية عنها إلى السلطان، بل كانت هي ولية نفسها،

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) فوقها في الأصل: إلا.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٦٥.

وَكَانَتَ أُولَىٰ مِنَ السَلَطَانَ. وقال أَبُو حنيفة: لها أَن تزوج نفسها وغيرها ؟ لقوله تعالىٰ: ﴿فَلَا تَعَشُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ (١)، فأضاف النكاح إليهن (٢).

[۲۰۸٤] (ثنا) عبد الله (القعنبي، حدثنا) عبد الله (ابن لهيعة) بن عقبة الحضرمي قاضي مصر وعالمها ومسندها، كان أحمد يقول: من مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه (۳).

(عن جعفر بن ربيعة) الكندي (عن ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة، عن النبي ﷺ بمعناه) دون لفظه.

(قال المصنف: وجعفر) بن ربيعة (لم يسمع من) ابن شهاب (الزهري) بل (كتب إليه) أن يروي عنه.

[۲۰۸۰] (ثنا محمد بن قدامة بن أعين) المصيصي مولىٰ بني هاشم، قال النسائى: لا بأس به (٤)، وقال الدارقطنى: ثقة (٥).

(ثنا أبو عبيدة) عبد الواحد بن واصل (الحداد) الدوسي، أخرج له البخارى في الصلاة.

(عن يونس) بن أبي إسحاق (وإسرائيل، عن) يونس بن أبي يونس. (عن) جده (أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني.

(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري (عن) أبيه (أبي موسى

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» ٥/ ١٠ بمعناه، وانظر: «بدائع الصنائع» ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تذكرة الحفاظ» ١/ ٢٣٨، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۲٦/ ۳۰۹.

<sup>(</sup>٥) «علل الدارقطني» ١٣٦/١٠.

الأشعري ، أن النبي على قال: لا نكاح) ذهب القاضي إلى أن هذا مجمل؛ لأنه متردد بين نفي الكمال ونفي الجواز(١)، والذي عليه الجمهور أنه لا إجمال بناءً على ثبوت الحقائق الشرعية، وأن الشرعى مخصوص بالصحيح، أي: لا يصح نكاح محجور عليه من أمرأة أو مجنون أو سفيه (إلا بولي) أي: مرشد؛ لرواية الشافعي بسنده: « لا نكاح إلا بولى مرشد »(٢). وهو أحتراز من الفاسق؛ لكن الكافر يلي عقد الكافرة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٍ ﴿ " ، قال عبد الحق: وذكر أبو أحمد ابن عدي من حديث المغيرة بن موسى البصري مولى عائذ عن هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: « لا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهد عدل »(٤). وقال الترمذي: وحديث أبي موسى: « لا نكاح إلا بولي ». فيه أختلاف، وذكر بعضهم رواه مرسلًا، وقال بعد ذكر الأختلاف: رواية هاؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي عَلَيْهُ: « لا نكاح إلا بولي » عندي أصح (٥). وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حبان والحاكم وغيرهم.

(قال المصنف: هو يونس) رواه ([عن] أبي بردة و) رواه (إسرائيل، عن أبي إسحاق) الهمداني بسكون الميم (عن أبي بردة) عن أبي موسى

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/٥٦٦.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٥/٥٣.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لابن عدي ٨/ ٧٩، «الأحكام الوسطى» ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) «الجامع الصحيح» ٣/ ٨٠٤-٩٠٤.

الأشعري.

الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة) رملة الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية (أنها كانت عند) عبيد الله (بن جحش) بن رياب بن يعمر الأسدي حليف بني أمية فولدت له حبيبة التي كانت تكنى بها بأرض الحبشة، وكان قد هاجر مع زوجته أم حبيبة إلى أرض الحبشة ثم تنصر هناك (فهلك عنها، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة) ومات نصرانيًّا وبقيت أم حبيبة بأرض الحبشة، وبعث رسول الله على عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي واسمه أصحمة بهمزة مفتوحة وصاد ساكنة ثم حاء مهملتين مفتوحتين، هكذا جاء في الصحيح، والنجاشي آسم لكل ملك من ملوك الحبشة كما يسمى ملك الروم [قيصر](۱) وملك الترك خاقان والفرس كسرى، والقبط فرعون.

(فزوَّج رسولَ الله عَلَيْ) قيل: إنما ساق المهر عن رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ عليها؛ لأنه كان فأضيف التزويج إليه، وقيل: عقد عن رسول الله علي عليها؛ لأنه كان أمير الموضع وسلطانه، ويحتمل أن يكون النجاشي هو الخاطب على رسول الله، والصحيح أن الذي تولى العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عم أبي سفيان؛ لأن [أباها أبا سفيان](٢) كان كافرًا لا ولاية له، وقيل: إن الذي ولي العقد عثمان بن عفان، وقيل: إن

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبوها أبو. والجادة ما أثبتناه.

الذي عقد عليها لرسول الله على عمرو بن أمية الضمري، وكله بذلك رسول الله على وبعث به إلى الحبشة في ذلك، وفي «الاستيعاب» أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة (وهي عندهم) إلا برسول النجاشي جارية يقال لها: أبرهة كانت تقوم على شأنه (۱)، فاستأذنت علي فأذنت لها، فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله على كتب إلي أن أزوجك منه؟ فقلت: بشرك الله بخير. وقالت: يقول لك الملك: من يزوجك؟ فأرسلت إلى خالد بن سعيد فوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين فضة كانت علي وخواتيم فضة كانت في إصبعي سرورًا بما بشرتني به (۲). وأصدقها النجاشي عن رسول الله على أربعمائة دينار بعثها مع شرحبيل ابن حسنة، وجهزها من عنده، كل ذلك سنة سبع.

وفي ذكر المصنف هذا الحديث في باب ذكر الموالي يدل على أن السلطان ولي من لا ولي له إذا قلنا إن النجاشي هو الذي زوجها؛ لكونه الملك، أو يدل على أن الأب إذا كان كافرًا تنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء إذا قلنا إن الذي زوجها خالد بن سعيد. وقد يستدل على أن الولي إذا كان كافرًا ينوب عنه السلطان، ولا ينتقل إلى بقية الأقارب.



<sup>(</sup>١) في «الاستيعاب»: ثبابه.

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (٣٤٩٧).

### ٢١- باب فِي العَضْل

٢٠٨٧ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ حَدَّثَني أَبُو عامِرٍ، حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ راشِدِ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسارٍ قالَ: كانَتْ لَي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَىٰ فَأَتانِي ابن عَمِّ لِي الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسارٍ قالَ: كانَتْ لَي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَىٰ فَأَتانِي ابن عَمِّ لِي فَأَنْكَحْتُها إِيّاهُ ثُمَّ طَلَّقَها طَلاقًا لَهُ رَجْعَةُ ثُمَّ تَرَكَها حَتَّى ٱنْقَضَتْ عِدَّتُها فَلَمّا خُطِبَتْ إِلِي أَتانِي يَخْطُبُها فَقُلْتُ: لا والله لا أُنْكِحُها أَبَدًا. قالَ: فَفيَّ نَزَلَتْ هِذِه الآيَةُ ﴿ وَإِذَا لِي أَتَانِي يَخْطُبُها فَقُلْتُ الْجَلَهُنَ فَلَا تَعْشُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ الآيَةُ. قالَ: فَكَفَّرْتُ، طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَلَغَنْ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْشُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ الآيَةُ. قالَ: فَكَفَّرْتُ، عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُها إِيّاهُ (١).

#### \* \* \*

## باب في العضل

العضل في اللغة: المنع، وأصله الضيق والشدة، يقال: عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج، والداء العضال الذي لا يطاق علاجه.

[۲۰۸۷] (ثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي، (ثنا عباد بن راشد) التميمي البصري البزار، أخرج له البخاري في تفسير سورة البقرة (عن الحسن) البصري قال: (حدثني معقل بن يسار) بن عبد الله المزني، شهد الحديبية ونزل البصرة، (قال: كانت لي أخت) آسمها جميلة بضم الجيم وفتح الميم وسكون ياء التصغير ثم لام، وقيل: جمل بضم الجيم وسكون الميم، وقيل: ليلئ، وأبوها يسار بن عبد الله، (تخطب إلي) بضم الفوقانية. فيه أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٢٩، ١٣٠٠، ٥٣٣٠).

الخطبة إلى الرجال الأولياء لا إلى النساء (فأتاني ابن عم فأنكحتها إياه) زوج جميل أبو البداح بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال وبعد الألف حاء مهملة، قيل: آسمه عبيد الله وهو أبو عاصم بن عدي القضاعي حليف الأنصار، وقيل: إن البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمر، واختلف في أبي البداح، فقيل: صحابي، وقيل: الصحبة لأبيه وهو تابعي، قال الذهبي في «المجرد»: والأظهر أنه تابعي (۱)، وفي «الاستيعاب» الأكثر يذكرونه في الصحابة (۲).

(ثم طلقها طلاقًا له رجعة) أي: بغير عوض (ثم تركها حتى أنقضت عدتها، فلما خطبت إلي) فيه دليل على تحريم خطبة الرجعية تصريحًا أو تعريضًا؛ لأنهم لم يخطبوها إلا بعد أنقضاء عدتها، ولولا التحريم لخطبت؛ لأنها كانت مرغوبًا فيها، وإنما حرم خطبتها لأنها في معنى الزوجة، بدليل صحة طلاقها وظهارها ولعانها، وتعتد منه عدة الوفاء إذا مات ويتوارثان (أتاني يخطبها) بضم الطاء زاد الدارقطني: مع الخطاب (۳) (فقلت: والله لا أنكحها) بضم الهمزة وكسر الكاف، وللبخاري: فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها، ثم جئت تخطبها! والله لا تعود إليك (أبدًا) وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه (عليه البخاري في باب: من قال: لا نكاح

<sup>(</sup>۱) «تجريد أسماء الصحابة» ۲/ ۱۵۰.

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٣٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥١٣٠).

إلا بولي. وفي قوله: لا أنكحها مع أنها تريد الرجوع إليه دليل على أنها لا تنكح إلا بولي إذ لو لم تحتج إليه لزوجت نفسها لرغبتها فيه. ويدل عليه ما بعده: (قال:) معقل بن يسار، وقال الطحاوي: هو معقل بن سنان (ففي) وفي أختي (نزلت هاذه الآية) وهي قوله تعالى: (﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآةَ فَلَكُنْ أَجَلَهُنَ ﴾ (٢) بلوغ الأجل في هاذا الموضع تناهيه؛ لأن أبتداء النكاح إنما يتصور بعد أنقضاء العدة (فلا تعضلوهن) معناه تحبسوهن، وحكى الخليل: دجاجة معضل قد أحتبس بيضها، وقيل: العضل: المنع وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرًا فعضلني عنه أي: منعني، وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعى:

## إذا المعضلات تصدينني

### كشفت حقائقها بالنظر

وفي الآية دليل للشافعي وغيره على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل كانت ثيبًا، ولو كان الأمر إليها دون وليها لما قبلت العضل، ولزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ للأولياء، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن (٣). وقد قيل: إن الخطاب في ذلك للأزواج، واختاره الرازي في «تفسيره» (٤)، ويرد سبب النزول بأن يكون تأخير ارتجاع الزوجة

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «شرح مشكل الآثار» ۱۲/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٥/ ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٤) «تفسير الفخر الرازى» ٦/ ٤٥٤.

لأجل المضارة عضلًا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها (﴿أَن يَنكِحُنَ اللهِ المَمْارَة نفسها ؛ أَرْوَجَهُنَ ﴾) اُحتج بهذا أصحاب أبي حنيفة على تزويج المرأة نفسها ؛ لأن الله تعالى أضاف النكاح إليهن في قوله تعالى : ﴿يَنكِحُنَ ﴾ كما قال في آية أخرى : ﴿فَلا يَحَلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ (١) ، ولم يذكر الولي (٢) ، ولأن المرأة تصرفت في خالص حقها وهي من أهله ؛ لكونها عاقلة مميزة ، ولهذا كان التصرف لها في المال (الآية) إلى آخرها (قال: فكفرت عن يمينها) البخاري: عن يميني (وأنكحتها إياه) ولفظ البزار في هذا الحديث: قال معقل: فأمرني أن أكفر عن يميني فأزوجها.



<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «المبسوط» ٥/ ١٠، ١٢.

# ٢٢- باب إذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ.

٢٠٨٨ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ - المَعْنَىٰ - عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الخَّبَرَنا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ - المَعْنَىٰ - عَنْ قَتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ زَوَّجَها وَلِيّانِ فَهي لِلأَوَّلِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ زَوَّجَها وَلِيّانِ فَهي لِلأَوَّلِ مِنْهُما وَأَيُّما رَجُلِ باعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما ﴾ (١٠).

#### \* \* \*

# باب إذا أنكح (٢) الوليان

[۲۰۸۸] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري، (ثنا هشام، وثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا همام، وأنبأنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (المعنى، عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن سمرة) بن جندب، وقال الترمذي فيه: حديث حسن، وقيل: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة، (عن النبي على قال: أيما أمرأة زوجها وليان) أذنت لهما أو أطلقت أو أذنت لأحدهما وقالت: زوجني بزيد، وللآخر وقالت: زوجني. وكذا لو (٣) وكّل المخير آثنين فزوجا كفؤين أو زوجها الولي واحدًا ووكيله غيره (فهي للأول) أي: للسابق (منهما) إن عرف ببينة أو تصادق معتبر غيره (فهي للأول) أي: للسابق (منهما) إن عرف ببينة أو تصادق معتبر

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۱۰)، والنسائي ۷/ ۳٤۱، وابن ماجه (۲۱۹۱، ۲۳۴٤)، وأحمد ۸/۸، ۲۲، ۱۸، ۲۲.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نكح.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها.

سواء دخل بها الثاني أم لا، خلافًا لمالك(١)، وقيد الجرجاني في «التحرير» الصحة للسابق بما إذا أطلقت الإذن لهما، فإن عينت لأحدهما وأطلقت للآخر صح للمعين سواء تقدم أو تأخر، وقد يستدل به لمذهب الشافعي: لا نكاح إلا بولي(٢).

(وأيما رجل باع بيعًا) من إطلاق البيع على السلعة المبيعة مجازًا (من رجلين) مرتبًا، وكذا لو وكل آثنين فباعا مرتبًا أو وكل وكيلًا فباع هو ووكيله آثنين مرتبًا (فهو) أي: فالمبيع (للأول) أي: للسابق (منهما) فلو باع المبيع من رجلين غير مرتبين بل بلفظ واحد كقوله: بعتكما هأنيه الصبرة القمح بعشرة؛ فإنه يصح المبيع لهما ويتعدد العقد باعتبار المشترين فكأنه باع النصف لأحدهما ثم باع النصف الثاني لآخر، ويترتب على ذلك لو رد أحدهما بالعيب ورضي الآخر جاز حبس المبيع من أحدهما؛ لأجل وفاء الثمن دون الآخر.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المدونة» ٢/١١٠-١١١.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٥/ ٢٢.

٢٣- باب قَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهَا ۗ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَسْباطُ بْنُ نُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ -قالَ الشَّيْبانِيُّ: وَذَكَرَهُ عَطاءُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوائِيُّ وَلا أَظُنَّهُ إلَّا، عَرْمَةَ عَنِ ابن عَبّاسٍ - فِي هاذِه الآيةِ: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا وَلا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ عَنِ ابن عَبّاسٍ - فِي هاذِه الآيةِ: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُها وَلا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ قال: كانَ الرَّجُلُ إِذا مات كانَ أَوْلِياؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيٍّ نَفْسِها إِنْ شاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجُها أَوْ زَوَّجُوها وَإِنْ شاءُوا لَمْ يُرَوِّجُوها فَنَزَلَتْ هاذِه الآيَةُ فِي ذَلِكَ (١).

٢٠٩٠ - حَدَّقَنا أَحْمَدُ بْنُ لَحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ المُرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿لا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَوَا النِّساءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَوَا النِّساءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ آمْرَأَةً ذِي قَرابَتِهِ فَيَعْضُلُها حَتَّىٰ تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَداقَها فَأَحْكَمَ اللهُ، عَنْ ذَلِكَ وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ (٢).

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّويَةَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ، عَنْ عِيسَىٰ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَوْلَىٰ عُمَرَ، عَنِ الضَّحّاكِ بِمَعْناهُ قالَ: فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ (٣).

### باب في قوله تعالى:

﴿ لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾

[۲۰۸۹] (ثنا أحمد بن منيع) بفتح الميم، البغوي الحافظ (ثنا أسباط) ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي مولى السائب بن يزيد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٧٩، ٦٩٤٨). وانظر: ما بعده.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» ٣٠٨/٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٢٣)، قال: حديث مقطوع، وهو صحيح بما قبله.

(ثنا) أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان (الشيباني، عن عكرمة، عن) عبد الله (ابن عباس، قال) أبو إسحاق (الشيباني وذكره) أي: هذا الحديث (عطاء أبو الحسن (١) السوائي) بضم السين وفتح الواو المخففة بعدها مد نسبة إلىٰ سواءة بن عامر بن صعصعة الكندي، قيل: إنه مولىٰ بني يشكر، وهو والد يزيد بن عطاء، أخرج البخاري لعطاء في الإكراه وفي تفسير سورة النساء (ولا أظنه) يروي (إلا عن ابن عباس رضى الله عنهما في هانده الآية ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ﴿لَا يَجِلُّ لَكُمْ ﴾)(٢) الخطاب للأولياء (﴿ أَن تَرِنُوا ﴾) أن مصدرية في موضع رفع بـ (يحل)، أي: لا يحل لكم وراثة (﴿ النِّسَاءَ ﴾ ) والمقصود بهاذِه الآية نفي الظلم عن النساء وإضرارهن (﴿ كَرُهَا ﴾) مصدر في موضع الحال، وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهًا، والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم كما سيأتي، وأن تجعل كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال، وكرهًا بضم الكاف وفتحها في السبع (﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾) تقدم أن معنى العضل المنع، يقال: الخِطاب الأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعًا في الإرث، أو ليفتدين ببعض مهورهن وهو الأصح، واختاره ابن عطية (٣) لقوله تعالىٰ ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ (قال: كان الرجل إذا مات عن) زوجته (كان أولياؤه أحق بامرأته) من ولي نفسها وأقاربها، قال الزهري وأبو مجلز:

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: مهاجر. وهو خطأ، فمهاجر أبو الحسن تيمي لا سوائي، انظر: ترجمته في «التهذيب» ٢٨/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» ٢/ ٧٢.

كان من عادة الجاهلية إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها (إن شاء بعضهم) أي بعض أولياء الميت (تزوجها) بلا صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت (أو) إن شاؤوا (زوجوها) لمن آختاروا من غيرهم وأخذوا صداقها، ولم يعطوها منه شيئًا (وإن شاؤوا لم يزوجوها) لأحد إلى أن تفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت فيرثها (فنزلت هاذه الآية في نفيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجًا لهن، وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبًا فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها، قاله السدي.

[۲۰۹۰] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) أبو الحسن بن شبويه (المروزي) بفتح الواو من كبار الأئمة، قال في «الكمال»: قال الدارقطني: روىٰ عنه البخاري(١).

(قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه) حسين بن واقد القرشي قاضي مرو، أخرج له مسلم.

(عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) المروزي، متقن عابد، قتله أبو مسلم (عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال) في قوله تعالىٰ: (﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِسَآءَ كَرَها ﴿) تقدم (﴿وَلَا تَعَشُلُوهُنَ ﴾) النهي عن العضل هاهنا للأزواج نهوا أن يمسكوهن إذا لم يكن لهم فيهن حاجة إضرارًا بهن (﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَبْتُمُوهُنَ ﴾) يعني لتفتدي ببعض ما آتيتموهن من المهور (﴿إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ ﴾) قال أبو

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» (۲/ ۲۳۱.

الحسن: هو الزنا، إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفىٰ سنة وترد إلىٰ زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت البكر فلا بأس أن يشق عليها ويضارها حتىٰ تفتدي(١).

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: البينة في هلَّذِه الآية البغض والنشوز، قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها(٢).

قال القرطبي: هذا مذهب مالك (٣)، قال: ومن العلماء من يجوز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع إلا أنه يرى أن لا يجاوز ما أعطاها ركونًا إلى قوله: ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ قال ابن عطية: الزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. قال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا أصابت آمرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود (٤).

(﴿ مُبَيِّنَةً ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو بكسر الياء والباقون بفتحها (٥) (وذلك أن الرجل كان يرث آمرأة ذي قرابته فيعضلها) أي: يمنعها من الزواج وتستمر بلا زوج (حتى تموت أو ترد) بالنصب (إليه صداقها) الذي دفعه إليها الزوج (فأحكم الله) في كتابه أي منع من ذلك (ونهى عن ذلك) يقال: أحكمت فلانًا أي: منعته، ومنه سمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم، ومنه حكمة الفرس أي: لجامها؛ لأنها تمنعه عن مخالفة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١١٦/٨-١١٧-

<sup>(</sup>Y) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المدونة» ٢/ ٢٤٥-٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٩٥-٩٦، وانظر: «المحرر الوجيز» ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص٠٢٣٠.

راكبها، ومنه قول الشاعر:

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم

إني أخاف عليكم أن أغضبا(١)

[۲۰۹۱] (ثنا أحمد بن) محمد بن ثابت بن (شبویه) المروزي (ثنا عبد الله بن عثمان) بن جبلة بن رواد العتكي الأزدي مولاهم من موالي المهلب، قال أحمد بن عبدة الآملي: تصدق بألف ألف درهم وكتب كتب ابن المبارك كلها بقلم واحد، أخرج له الشيخان.

(عن عيسىٰ بن عبيد) الكندي أبو المنيب المروزي، قال أبو عبيدة: لا بأس به (عن عبيد الله مولىٰ عمر) باهلة (عن الضحاك بمعناه) المتقدم، و(قال) في روايته (فوعظ الله) في (ذلك) ونهىٰ عنه.

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير، انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ٤/ ٤٢٧، «مجمل اللغة» ١/ ٢٩٦.

# ٢٤- باب فِي الاستئمارِ

٢٠٩٢ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: « لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ وَلا البِكْرُ إلَّا بِإِذْنِها ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَما إِذْنُها قالَ: « أَنْ تَسْكُتَ »(١).

7٠٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابن زُرَيْعِ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَّادُ -اللَّعْنَىٰ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَّادُ -اللَّعْنَىٰ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا ». والإِخْبارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوازَ عَلَيْها ». والإِخْبارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمانُ بْنُ حَيّانَ وَمُعاذً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو (٢).

٢٠٩٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بهنذا
 الحديثِ بإِسْنادِهِ زادَ فِيهِ قالَ: « فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ ». زادَ: « بَكَتْ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ: « بَكَتْ ». بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ وَهَمُ فِي الْحَدِيثِ الوَهَمُ مِنِ ابن إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ العَلاءِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَواهُ أَبُو عَمْرِو ذَكُوانُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحَي أَنْ تَتَكَلَّمَ. قَالَ: «سُكَاتُها إِقْرارُها »(٣).

٢٠٩٥ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثِنِي الثِّقَةُ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « آمِرُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٦٥، ٦٩٦٨، ١٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩). وانظر: تالييه.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۰۹)، والنسائي ٦/٨٧، وأحمد ٢/٢٥٩، ٣٨٤، ٤٧٥، وابن حبان (٤٠٧٩، ٤٠٨٦)، وانظر: ما قبله وما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٢٥) وقال: إسناده حسن صحيح. (٣) ٱنظر: سابقيه.

النِّساءَ فِي بَناتِهِنَّ »<sup>(١)</sup>.

### باب في الاستئمار

البصري، أخرج له الشيخان (ثنا يحيىٰ) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) عبد البصري، أخرج له الشيخان (ثنا يحيیٰ) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (عن أبي هريرة ها: أن النبي الله بن عبد الثيب) لفظ البخاري ومسلم: «لا تنكح الأيم» (٢)، وهو بمعناه (حتیٰ تستأمر) الاستئمار المشاورة، وقيل: طلب الأمر منها، واحتج به علیٰ وجوب استئذان الثيب البالغة وجوابها بصريح النطق، فإن كانت خرساء فإذنها بالإشارة المفهمة، والظاهر أن كنايتها بالإذن كالإشارة (ولا البكر) يعني: البالغ (إلا بإذنها) استحبابًا، ويكفي في إذنها كما سيأتي (قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: أن تسكت) هذا الأب والجد فالسكوت كافي بلا خلاف.

قال إمام الحرمين: وهو القياس<sup>(٣)</sup> وأطلق الجمهور الأكتفاء بالسكوت، وقيده ابن المنذر بما إذا علمت أن ذلك إذنها وهو حسن<sup>(٤)</sup>، لكن قال النووي: مذهب الجمهور لا يشترط<sup>(٥)</sup>. ويدل على

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢/ ٣٤. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۵۱۳٦)، ومسلم (۱٤۱۹) (۱۶).

<sup>(</sup>٣) «نهاية المطلب» ١٢/٤٤.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» لابن المنذر ٨/ ٢٧٦ بمعناه.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي» ٩/ ٢٠٥.

قول ابن المنذر قولهم في الدعاوىٰ: أن القاضي لا يحكم بالنكول حتى يعلم المدعىٰ عليه أن سكوته يوجب ذلك.

[٢٠٩٣] (ثنا أبو كامل) الجحدري واسمه فضيل بن حسين شيخ مسلم (ثنا يزيد بن زريع وحدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (المعنى قال: حدثني محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثى (ثنا أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله الله المناذن، واليتيمة من ليس لها أب ولا جد وإن علا، واستئذانها لمن على حاشية النسب كأخ وعم واجب، والمراد أستئذان البالغة؛ فإن الصغيرة لا إذن لها عند الشافعي (١) وخيره أبو حنيفة وخيرها إذا بلغت (٢) (في) نكاح (نفسها) أما غير نفسها فلا تستأمر قطعًا (فإن سكتت فهو إذنها) في الأصح هذا في غير المخير، أما المخير فلا خلاف في الأكتفاء بسكوتها، وشرط الأكتفاء بذلك بعد الأستئذان، فأما لو زوجت بحضرتها وهي ساكتة لم يكف في الأصح، وهذا فأما لو زوجت بحضرتها وهي ساكتة لم يكف في الأصح، وهذا بالنسبة في التزويج، أما قدر المهر فلا يكفي في رضاها السكوت إذا كان بأقل من مهر المثل أو بغير نقد البلد حكاه في زيادة «الروضة» عن صاحب «البيان» فإنه قال: فلا يكن سكوتها كبيع مالها، لكنه بعد ذلك حكئ عن فتاوى البغوي ما يخالفه (٣)، والأول أوجه (وإن أبت)

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٥/ ٣٠، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الحجة على أهل المدينة» ٣/ ١٤٢، «المبسوط» ٤/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» ٧/ ٥٦-٥٧، وانظر: «البيان» ٩/ ١٨١.

(...)<sup>(۱)</sup> أي: لا ولاية عليها لغير أبيها حيث هي يتيمة (فلا يجوز عليها) لأنها لم ترض و (...)<sup>(۲)</sup> الحد وإن سكتت لم يكن رضا (والإخبار) بكسر الهمزة (في حديث يزيد) بن زريع (...)<sup>(۳)</sup> (قال المصنف: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان) بفتح (...)<sup>(٤)</sup> الكوفي الأزدي.

(ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو) ولم (...)<sup>(٥)</sup> رواية (ورواه أبو عمرو ذكوان) مولى عائشة زوج النبي ﷺ (...)<sup>(٢)</sup>.

(عن عائشة) رضي الله عنها (قلت: يا رسول الله إن البكر تستحي) (...) (۲) وقرأه ابن محيصن تستحي بكسر الحاء (...) (۵) ياء مفردة (...) (۹) لكونها لم تمارس الرجال ولا خالطتهم بعد (قال: سكاتها) (...) مداومة السكوت ومصدر سكت سكتًا وسكوتًا (...) (۱۱) بالهمزة، ومنه حديث: ما تقول في إسكاتك؟ (۱۲) أي: سكوتك.

(إقرارها) الصحيح كما تقدم وهو الذي عليه الجمهور: أن سكوتها قائم مقام الإقرار في جميع الأولياء لعموم الحديث، ولوجود الحياء في الأبكار.

[٢٠٩٤] (ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي، (ثنا)

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل قدر نصف سطر.

<sup>(</sup>۲) ، (۳)، (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨)، (٩)، (١٠) بياض في الأصل قدر نصف سطر.

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۲۷)، وابن راهويه في «مسنده» (۱۷٤٦) عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت ابن جريج يحدث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو به موصولًا. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. راجع «صحيح أبى داود» (۱۸۲٦).

عبد الله (بن إدريس، عن محمد بن عمرو بهاذا الحديث بإسناده) المذكور (وزاد فيه: قال: فإن بكت) البكر (أو سكتت) (١) عطف البكاء على السكوت؛ لأن البكاء بمجرده ليس مانعًا من الزواج، بل إن كان معه صياح وضرب خد فهو قرينة ظاهرة على عدم الرضا.

(زاد) ابن إدريس في روايته (بكت. قال المصنف: ليس) قوله (بكت بمحفوظ) في الرواية: بل (هو وهم في الحديث) وهذا (الوهم من) عبد الله (ابن إدريس) الأودي الكوفي.

[ **٩٠ ؟** ] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام) القصار الكوفي مولى بني أسد، أخرج له مسلم.

(عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن إسماعيل بن أمية) بن سعيد الأموي، له نحو ستين حديثًا، قال (حدثني الثقة، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله عليه: آمروا) بمد الهمزة وتخفيف الميم المكسورة، يقال: آمرته في أمري بالمد إذا شاورته، ويقال: وأمرته بالواو قبل الألف، وليس بفصيح، والمعنى شاوروا (النساء في) نكاح (بناتهن) إذا أردتم تزويجهن، قال الشافعي: لا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولكن هذا لاستطابة أنفسهن (٢). وهو أدعى للألفة، وخوفًا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل من الآباء، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبري» (٧/ ١٢٢) من طريق المصنف، وأقرَّه على إعلاله زيادة: (بكت) بالشذوذ.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٥/ ٩٤٢.

علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سببًا يمنع من وفاء حقوق النكاح، ومنه حديث: «آمروا النساء في أنفسهن »(١). أي: شاوروهن في تزويجهن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرىٰ» ٧/ ١٢٣ من حديث العرس بن عميرة الكندي. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٣).

# ٢٥- باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

٢٠٩٦ حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ نُحَمَّدِ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ
 حازِم عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ جارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ عَيْنَ فَذَكَرَتْ
 أَنَّ أَبًاها زَوَّجَها وَهي كارِهَةً فَخَيَرَها النَّبِيُ عَيْنَ (١).

٢٠٩٧- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْلَةٍ بهذا الحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ ابن عَبَّاسِ وَكَذَلِكَ رَواهُ النَّاسُ مُرْسَلاً مَعْرُوفٌ (٢).

\* \* \*

# باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

[۲۰۹٦] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد) أبو أحمد المؤدب المروزى بفتح الواو سكن بغداد.

(حدثنا جرير) بفتح الجيم (بن حازم) بن زيد الأودي العتكي.

(عن أيوب) السختياني (عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما وأن جارية) الأصل في الجارية الشابة سميت بذلك لسرعة مشيها وخفتها تشبيهًا بالجارية السفينة، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزًا لا تقدر على المشي (بكرًا أتت النبي فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي في استدل به أحمد في أحد الروايتين على أن المرأة المعتبر إذنها إذا زوجت بغير إذنها أن العقد يقف على إجازتها،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸۷۰)، وأحمد ۱/ ۲۷۳، والنسائي في «السنن الكبرى» (۵۳۸۷). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٧/ ١١٧ من طريق أبي داود مرسلا. وانظر: السابق.

وإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخت، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت (١). وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن (٢)، والرواية الصحيحة عن أحمد أن العقد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا، وهو قول الشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور (٣). وأجابوا عن هذا الحديث بما قال البيهقي: أن هذا الحديث أخطأ فيه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب (١٤) ما ذكره المصنف (...) (٥).

[۲۰۹۷] (ثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري البصري، أخرج له مسلم.

(حدثنا حماد بن [زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي] (٦) ﷺ بهذا الحديث) مرسلًا.

(قال المصنف: لم يذكر) أيوب (...) (١) (ابن عباس) قال المصنف: (وكذا رواه الناس مرسلاً معروف) وقال البيهقي: [وقد رُوي من وجه آخر] (٨) عن عكرمة، عن ابن عباس موصولاً خطأ، وذكره أيضًا من

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ٩/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المبسوط» ۲۳۸/۲–۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٥/ ١٧٩، وانظر: «المغنى» ٩/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٧/ ١١٧.

<sup>(</sup>٥) بياض قدر نصف سطر.

<sup>(</sup>٦) بياض في (الأصل). والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٧) بياض قدر نصف سطر.

<sup>(</sup>A) بياض في (الأصل). والمثبت من «السنن الكبرىٰ» للبيهقي.

حديث [عطاء، عن جابر، وقال: هذا وهم] (۱) والصواب مرسل على تقدير [وإن صح ذلك] (۲) فكأنه كان وضعها في غير [كفء فخيرها النبي] (۳) عن كرهت (...) (٤) وكذا ما رواه ابن ماجه (۵) عن [بريدة قال: جاءت فتاة إلى] (۲) رسول الله على فقالت: [إن أبي] (۷) زوجني ابن أخيه ليرفع [به خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت] ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء [أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء] (۹) [ثم يحتمل أن] (۱۰) التي قالت زوجني فيرفع خبيث نسبه كان [غير كفء، وهذا] (۱۱) يثبت الخيار ولا يبطل النكاح.

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) بياض في (الأصل). والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي.

<sup>(</sup>٤) بياض قدر نصف سطر.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١٨٧٤).

<sup>(</sup>٦) ، (٧) ، (٨) ، (٩) بياض في (الأصل). والمثبت من «سنن ابن ماجه» (١٨٧٤).

<sup>(</sup>١٠) ، (١١) بياض في الأصل، والمثبت من «المغنى» ٩/ ٣٧٩.

## ٢٦- باب فِي الثَّيِّبِ

٢٠٩٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قالا أَخْبَرَنا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 « الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِها وَإِذْنُها صُماتُها ».
 وهذا لَفْظُ القَعْنَبِيِّ (۱).

٢٠٩٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الفَضْلِ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قالَ: « الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أَبُوها ». قالَ أَبُو داوُدَ: « أَبُوها ». لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ (٢).

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ واليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُها إِقْرارُها »(٣).

۲۱۰۱ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ القاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ وَبُحَمِّعٍ ابنىٰ يَزِيدَ الأَنْصارِيَّيْنِ عَنْ خَنْساءَ بِنْتِ خِدامِ الأَنْصارِيَّةِ أَنَّ أَباها زَوَّجَها وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكاحَها (٤٤).

#### \* \* \*

### باب في الثيب

[٢٠٩٨] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (وعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۲۱). (۲) أنظر: ما قبله وما بعده.

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٦/ ٨٥، وأحمد ١/ ٣٣٤، وابن حبان (٤٠٨٩). وانظر: سابقيه.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٨، ٦٩٤٥).

مسلمة) القعنبي (قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن [الحارث بن](١) عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المدني.

(عن نافع بن جبير) بن مطعم (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله على: الأيم) بتشديد الياء المكسورة هي الثيب التي مات عنها زوجها أو طلقها، ويستعمل في الرجال إذا لم يكن لهم نساء قليلا، وأكثر ما تستعمل في النساء، ولذلك لم يقل: أيمه بالهاء على الأكثر فهو كقولهم: أمرأة طالق، وقد تستعمل الأيم في كل من لا زوج لها وإن كانت بكرًا صغيرة كانت أو كبيرة، قاله الحربي، وقد جاءت في رواية الأثبات: «الثيب» مفسرًا، ويدل على أن المراد الثيب أنه قد قابله بالبكر بعده في قوله: «والبكر تستأمر». يدل على أن ما قبله الثيب التي هي خلاف البكر.

(أحق بنفسها) يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وإذن وغيرهما كما قاله أبو حنيفة (٢) وداود، ويحتمل أنها أحق بالإذن الدال على الرضا وهو قول كافة العلماء، فلا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، لكن لما صح قوله على: «لا نكاح إلا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة على أشتراط الولي تعين الأحتمال الثاني.

واعلم أن لفظة «أحق» هنا للمشاركة معناه: إن لها في نفسها النكاح حقًا ولوليها حقًا وحقها آكد من حقه؛ فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا وامتنعت

<sup>(</sup>۱) بياض قدر كلمتين، والمثبت من «الطبقات» ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط» ٥/ ١٢-١٣.

لم يجز، ولو أرادت أن تتزوج كفوًّا فامتنع الولي وأصر زوجها القاضي، فدل علىٰ تأكيد حقها ورجحانه (١).

(والبكر تستأمر في نفسها) قال النووي: أختلفوا في معناه، فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وغيرهم: الأستئذان في البكر البالغ مأمور به، فإن كان الولي أبًا أو جدًّا وإن علا كان الأستئذان مندوبًا إليه، ولو زوَّجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته (٢). وعن أحمد أن المميزة تستأذن (٣)، وعلى القول بصحة تزويجها بغير إذنها فيستحب الستئذان البالغة للحديث وللخروج من خلاف أبي حنيفة، وكذا يستحب استئذان المراهقة كما صرح به بعضهم والأم أولى باستئذانها لتعرف ما في نفسها، وقوله: «تستأمر في نفسها» (أحترازًا من غيرها فلا تستأمر في نفسها» (أحترازًا من غيرها فلا تستأمر في ابنتها ولا ابنة ابنها ونحو ذلك.

(وإذنها صماتها) بضم الصاد أي: سكوتها، قال عياض: آختلف في مذهبنا هل من شرط ذلك إعلامها بأن إذنها صماتها أم لا؟ مع آتفاقهم على أستحباب ذلك(٤). وقد تقدم زيادة في ذلك (وهذا لفظ القعنبي) دون ابن يونس.

[۲۰۹۹] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان) بن عيبنة (عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل بإسناده) المذكور (ومعناه، وقال: الثيب أحق بنفسها

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (نقصانه) والمثبت من «شرح مسلم» للنووي ٩/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي» ٩/ ٢٠٤، وانظر: «الأم» ٥/ ٢٩، و«المغني» ٩/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ٩/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٤/٢٦٥.

من وليها، والبكر يستأمرها أبوها قال المصنف) زيادة (أبوها ليس بمحفوظ) وأبوها جاء في «صحيح مسلم» من طريق [ابن أبي عمر]<sup>(۱)</sup> عن سفيان، ولفظه: «البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها»، وربما قال: «وصمتها إقرارها»، ورواه النسائي في «صحيحه»<sup>(۲)</sup>.

[۲۱۰۰] (ثنا الحسن بن علي) الخلال (ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع، عن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: ليس (٣) للولي مع الثيب (٤) هي هنا البكر البالغ، ولفظ النسائي كذا: «ليس للولي مع الثيب» (أمر) أي: إذا منعت النكاح ولم ترض به، وأما الثيب إذا أرادت كفوًا فعضل الأب سقطت ولايته وزوج السلطان عنه، وكذا إذا أجتمع الولي وأرادت كفوًا فلا يزوجها الأب بل السلطان، وكذا لو عاب الفقر وأرادت الزواج زوَّجها السلطان، وكذا لو عاب الفقر وأرادت الزواج بورَّجها السلطان، وعند مع قلة المهر، فلو دعت إلى كفء بدون مهر المثل وامتنع الولي زوَّج السلطان؛ لأن المهر محض حقها.

(واليتيمة) قال المنذري: اليتيمة هنا هي البكر البالغ(٥).

(تستأمر) قال البيهقي: هذا الحديث رواته ثقات، وفيه دليل علىٰ أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو عمرو) والمثبت هو الصواب كما في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) أطلق بعض الحفاظ علىٰ «سنن النسائي»: «الصحيح»؛ لأجل ما رأوه في كتابه من قوة شرطه وتحريه. ومن هأؤلاء: أبو علي النيسابوري، وابن عدي، والدارقطني.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: البنت. وجرى عليه الشرح، فليعلم.

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» المطبوع معه «معالم السنن» ٣/ ٣٧، ولكن هذا القول ليس قول المنذري ولكنه من كلام الخطابي.

المراد بالبكر التي تستأذن اليتيمة (١) يزوجها غير الأب والجد بعد بلوغها ويقنع منها بالسكوت حينئذٍ في الإذن في ظاهر المذهب (وصمتها إقرارها) أي: قائم مقام الإقرار، ودخل في قوله: «تستأمر وصمتها إقرارها» ما إذا أستؤمرت للعصبة، وكذا للحاكم، وكذا المحكم على تجويزه في النكاح.

[۲۱۰۱] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أفضل أهل زمانه هو وابنه.

(عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد) بن جارية (الأنصاريين) ومجمع صحابي، وكان أبوهما جارية بن عامر أحد بني مالك بن عوف ممن أتخذ مسجد الضرار، وكان مجمع غلامًا قد جمع القرآن على عهد رسول الله على الله سورة أو سورتين.

(عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون ثم سين مهملة بعدها مد (بنت خذام) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الذال المعجمة وبعد الألف ميم ابن ربيعة، وخنساء ووالدها صحابيان، وكانت خنساء تحت أنيس ابن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلًا من بني عوف فحنت إلىٰ أبي لبابة ابن عبد المنذر، فأمر رسول الله على أباها أن يلحقها بهواها، فتزوجت أبا لبابة فجاءت بالسائب بن أبي لبابة (٢).

(الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب) قال في «الاستيعاب»: ٱختلفت الأحاديث في حالها: هل كانت بكرًا أم ثيبًا؟ قال: والصحيح نقل

<sup>(</sup>۱) أنظر: «سنن البيهقي الكبري"» ١١٦/٧.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٨/٤٥٦، و«معرفة الصحابة» لابن منده ١/ ٥٣٥.

مالك(١) يعني كما نقله عنه البخاري(٢) والمصنف وغيرهما. وقد أتفق أئمة الفتوىٰ وعلماء الأمصار علىٰ أن الأب إذا زوج الثيب بغير رضاها أنه لا يصح، وبوب عليه البخاري: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود، وشذ الحسن البصري والنخعي فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره. وقال النخعي: إن كانت الأبنة في عياله زوجها ذلك ولم يستأمرها وإن كانت في [عيالها نائية](٣) عنه أستأمرها، قال: وما خالف هانه السنة فمردود (فكرهت) قال السفاقسي: واستدل به الشافعي على إبطال نكاح الموقوف على إجازة من له الإجازة(٤) على قولي الإمام مالك وأحمد(٥)، قال: وليس في هلذا الحديث دليل للشافعي؛ لأنه ذكر أنها كرهت ذلك، وإنما الخلاف لو رضيت. قال: وظاهره أنها لو رضيت لجاز، واستدل به على أبي حنيفة في قوله: لا يزوج الأب البكر البالغ إلا برضاها، قال: وذلك أن ذكر الثيوبة إنما ذكرت في هذا الحديث ليعلم أنها علة الحكم، فدل على أن حكم البكر بخلافه (٦).

(فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له) فيه جواز خروج المرأة من

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٣٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) بياض قدر ثلاث كلمات، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» ٦/ ١٤٤ (١٠٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الاستذكار» ٢٠٨/١٦» «المدونة» ٢/٣/، «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (٨٥٦)، و«المغنى» ٩/٢٠٦ - ٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المبسوط» ٥/٩-١٠.

بيتها إلى بيت العالم إذا كان من أهل الصلاح لتسأله عما تحتاج إليه في أمور دينها، وإن أمكنها معرفة ذلك برسول تنوبه لأن القادر على اليقين لا يأخذ بالظن بقول الواحد.

(فرد نكاحها) ولم يخيرها كما تقدم.

# ٢٧- باب فِي الأَكْفاءِ

٢١٠٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ غِياثٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَ ﷺ فِي اليافُوخِ فَقالَ النَّبَيُ ﷺ « يا بَنِي سَلَمَةَ، عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ وانْكِحُوا إِلَيْهِ ». قالَ: « وَإِنْ كَانَ فِي شَيء مِمَّا بَنِي بَياضَةً أَنْكِحُوا أَبا هِنْدٍ وانْكِحُوا إِلَيْهِ ». قالَ: « وَإِنْ كَانَ فِي شَيء مِمَّا تَداوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فالحِجامَةُ » (١).

#### \* \* \*

#### باب في الأكفاء

الراء نسبة إلى مربد موضع بالبصرة، وعبد الواحد بصري صدوق (عن الراء نسبة إلى مربد موضع بالبصرة، وعبد الواحد بصري صدوق (عن أبي هريرة: أن أبا هند) قيل: أسمه عبد الله وهو مولى فروة بن عمرو البياضي، وبنو بياضة بطن من الأنصار، وذكر ابن وهب في «موطأه» أن أسمه كيسان، تخلف أبو هند عن بدر ثم شهد سائر المشاهد (حجم النبي في اليافوخ) وسط الرأس، ولم يذكره الأطباء في مواضع المحاجم وهي أربعة عشر، بل قال معمر: أحتجمت فذهب عقلي حتى المحاجم وهي أربعة عشر، بل قال معمر: أحتجمت فذهب عقلي حتى رأسه بقرن وشفرة من الشكوى الذي كان يعتريه من الأكلة التي أكلها بخيبر (٣) (فقال النبي على : يا بني بياضة) بطن من الأنصار نسب إليه غير بخيبر (٣) (فقال النبي على : يا بني بياضة) بطن من الأنصار نسب إليه غير

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳٤۷٦)، وأحمد ۲/ ۳٤۲، ۳۲۳، وأبو يعلىٰ (۵۹۱۱)، وابن حبان (۲۰۷۸)، والحاكم ۳/ ٤١٠. وسيأتي الحديث الثاني برقم (۳۸۵۷). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) سيأتي قوله في الحديث رقم (٣٨٦٠)، وهو في «جامع معمر» ١٩/١١.

<sup>(</sup>٣) «الجامع» لابن وهب ١/٩٩.

واحد من الصحابة منهم سلمة بن صخر البياضي الصحابي (أنكحوا) بفتح الهمزة (أبا هند) أي: زوجوه (وانكحوا) بوصل الهمزة (إليه) يعني: آنكحوا من ينتسب إليه من ذريته كابنته وابنة ابنه، قيل: في الحديث حجة لمن ذهب أن الكفاءة في الدين واجبة، ويمكن أن يقال: إنه على ندبهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة بتزويج أهل الصلاح وإن لم يكونوا أكفأ في النسب كما قال لفاطمة بنت قيس في النكحى أسامة »(١).

(وقال: إن كان في شيء مما تداوون) بفتح التاء والواو الأولى أصله تداوون ثم حذفت إحدى التاءين تخفيفًا (به خير) يعني به: الشفاء، وجاء في هذا الحديث كما في الصحيحين (٢) بصيغة الأشتراط من غير تحقيق الأخبار، وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو كية بنار »(٣). فحقق الخبر (فالحجامة) فيه حذف تقديره: فهو الحجامة، وفي معناه الفصد والبط(٤) والعلق، فهاذِه تذهب غلبة أحد الأخلاط الأربعة التي الدم والبلغم والصفراء والسوداء باستفراغ الدم الذي يحصل به الداء.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٣٦)، وسيأتي تخريجه في باب نفقة المبتوتة (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: لذغة.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري (٥٦٨٣)، «صحيح مسلم» (٢٢٠٥) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) البط: الشق. يقال: بططت القرحة أي: شققتها.

# ٢٨- باب فِي تَزْوِيجٍ مَنْ لَمْ يُولَدْ.

المَّنْ الْمُنْ الْمُ

71٠٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صِالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَهُ إِبْراهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتُهُ، عَنِ آمْرَأَةٍ قَالَتْ: هِيَ مُصَدَّقَةٌ آمْرَأَةٌ صِدْقٍ قَالَتْ: فِي غَزَاةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُعْطِينَي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لَي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَٱلْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوْلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَنْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيرِ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣٦٦/٦. وقصة النذر ستأتي برقم (٣٣١٤). وانظر ما بعده. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٧٩-١٨٠ (١٠٤١٨)، والبيهقي ٧/ ١٤٥-١٤٦. وانظر: ما

### باب في تزويج من لم يولد

يعني: تزويج البنت قبل أن تولد.

ابن المثنىٰ قالا: حدثنا يزيد بن هارون) أبو خالد السلمي (أخبرنا عبد الله ابن يزيد بن مقسم) بكسر الميم (الثقفي من أهل الطائف) هو بصري من أبن يزيد بن مقسم) بكسر الميم (الثقفي من أهل الطائف) هو بصري من ضبة، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱)، قال (حدثتني عمتي) سارة بنت مقسم الثقفية (أنها سمعت ميمونة بنت كردم) بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وفتح الدال الثقفية، أخرج لها في «مسند أحمد» (قالت: خرجت مع أبي) كردم الثقفي (في حجة رسول الله على الست بقين من ذي القعدة سنة عشر (فرأيت رسول الله على زاد المصنف في الحديث الآتي في النذر: وسمعت الناس يقولون: رسول الله، فجعلت أبده بصري (فدنا إليه) كردم (وهو على ناقة له) فيه فضيلة حج الراكب على الماشي على المذهب الصحيح أقتداء به على الرحل والقتب أقتداء به دون المحامل والهوادج.

(معه درة [كدرة]) بكسر الدال المهملة وتشديد الراء المفتوحة بعدها هاء، قال المنذري: وهي التي يضرب بها، قال: ويشبه أن يكون أراد بدرة الكُتَّاب التي يؤدب بها المعلم صبيانه، وكأنه يشير إلى صغرها(٢).

قبله. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥٨).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۱۳۲. (۲) «عون المعبود» ٦/ ١٣١.

و(الكتاب) بضم الكاف وتشديد التاء (۱)، الظاهر أنه جمع كاتب كعادل جمعه عدال، وحاسب وحساب، سمي به الموضع الذي يتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة لكثرة من يكتب فيه (فسمعت الأعراب وهم أهل البدو من العرب (والناس) أهل الحضر لمقابلة الأعراب ويشبه أن يكون على عمومه، وهو من عطف العام على الخاص (وهم يقولون: الطبطبية) بفتح الطاءين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الطاء الثانية موحدة أيضًا مكسورة وياء مشددة مفتوحة، يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أراد حكاية وقع الأقدام عند السعي، أي: أقبل الناس يسعون وهم يقولون بأرجلهم على الأرض: طب طب وطب طب حكاية صوت المشي.

والوجه الآخر: أن يكون كناية عن الدرة المذكورة فسماها طبطبية؛ لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب، وقال الأزهري: هي حكاية وقع السياط<sup>(۲)</sup>. والطبطبية هنا منصوبة على التحذير كقوله: الأسد الأسد، أي: ٱحذروا الطبطبية ٱحذروا (الطبطبية) آحذروا (الطبطبية فدنا إليه) أي: إلى النبي على (وأخذ بقدمه) اليمني، يحتمل أن يكون أتى إلى النبي ماشيًا ومسك قدمه التي يحرك بها الناقة لتسير وأراد بمسك قدمه لتقف له عن المشي ليحدثه (فأقر) أي: ٱستقر أي: يسكنون عن السفر ويقيمون (له، ووقف) بفتح القاف (عليه) أي: له، فتكون على بمعنى اللام

<sup>(</sup>١) في الأصل: الراء، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» (طبطب).

(فاستمع منه) كلامه، وهذا من كثرة شفقته وتواضعه ورفقه بالرعية (فقال) كردم (إني حضرت جيش عثران) بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة وتخفيف الراء وبعد الألف نون، اسم جيش وقعت له وقعة في الجاهلية، و (قال) محمد (بن المثنى) في روايته: هو (جيش غثران) بالغين المعجمة بدل المهملة.

(فقال طارق بن المرقع) بكسر القاف الحجازي، قال الذهبي: الأظهر أنه تابعي (من يعطيني رمحًا بثوابه) الثواب الجزاء، يطلق على الجزاء في الدنيا والآخرة، ويطلق على الخير والشر، إلا أنه بالخير أخص، وأكثر استعمالًا. (قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون) أي: تولد (لي) وكان هذا من أفعال الجاهلية، قال (فأعطيته رمحي) ليطعن به في الجيش طمعًا في زواج ابنته (ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له) كذا في الأصل لكن حذفت تاء التأنيث لوجود الفاصل وهو الجار والمجرور (جارية) مرفوع نائب عن الفاعل (وبلغت) ولم تزوج (فجئته فقلت له:) أريد (أهلي) فحذف الفعل مع الفاعل المقدر، ومن حذفهما قوله تعالى : ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم﴾(١) أي: واعتقدوا الإيمان من قبلهم منك من ثواب الرمح الذي قاتلت به أعداءك وانتصرت عليهم.

(فحلف أن لا يفعل) ذلك (حتى أصدق) بضم الهمزة وكسر الصاد يعني لابنته (صداقًا جديدًا غير) الصداق (الذي كان بيني وبينه) وهو إعطاؤه الرمح، (وحلفت) أنا أيضًا (أن لا أصدق) ابنته شيئًا (غير)

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩.

الرمح (الذي أعطيته) إياه أولًا ليقاتل به.

(فقال رسول الله ﷺ: وبقَرن) بالجر والفتح وكسر الراء بعدها نون سأله عما بلغت من السن والعمر أي: ولسن (أي: النساء هي اليوم؟) بالنصب، أي: في هذا اليوم، والقرن هو سن أهل زمانٍ واحد ومنه الحديث: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم »(١). يعنى: الصحابة ثم التابعين، فالقرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الأقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان نساءً كن أو رجالًا في أعمارهم، قال المنذري: ويشبه أن يكون رسول الله على أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد (٢). كما في بيع الملاقيح والمضامين، وإنما كان ذلك موعدًا منه، فلما رأى أن غريمه لا يفي بما وعد وهاذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها لما خاف على كل منهما من الإثم إذا تنازعا؛ إذ كل واحد منهما قد حلف أن لا يفعل، فتلطف به عَلَيْ في صرفه عنها بالمسألة عنها (فقال: قد رأت القتير) بفتح القاف وكسر التاء المثناة فوق المخففة وسكون الياء التحتانية بعدها راء، وسيأتى تفسيره حيث ذكره المصنف رحمه الله وتلطف ﷺ في صرفه عنها بالمسألة عن سنها حيث قرر عنده أنها قد رأت الشيب وكبرت فظهر العجز عليها ليكون ذلك مانعًا له عنها؛ فإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٦٥١)، ومسلم (۲۵۳٥) (۲۱٤) من حديث عمران بن حصين، وسيأتي عند أبي داود (٤٦٥٧) باب فضل أصحاب رسول الله عليه.

<sup>(</sup>٢) «مختصر سنن أبي داود» المطبوع معه «معالم السنن» ٣/ ٤٥، ولكن هذا القول ليس من كلام المنذري، وإنما هو من كلام الخطابي.

الخاطب ينفر أيضًا عن المخطوبة إذا كبرت وظهر شيبها فكان سؤاله عنها كإظهار العلة المنفرة له عن زواجها، كما أنه على سأل عن الرطب أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: لا(١). فسؤاله عن نقص الرطب إذا جف لإظهار العلة الموجبة لبطلان بيع الرطب باليابس.

(قال: أرى أن تتركها) أي: لأنها كبرت وشابت (قال: فراعني) أي أفزعني وأخافني ذكر شيبها وكبرها، ورأي رسول الله على بتركها، والروع هو الفزع، وفي حديث ابن عباس: إذا شمط الإنسان في عارضيه فذلك الروع (٢)، يعني: الفزع الحاصل من رؤية الشيب المنذر بالموت (ونظرت إلى رسول الله على ليزيل روعي (فلما رأى ذلك) الروع (مني قال) إنما أشرت عليك بتركها لأن (لا تأثم، ولا يأثم صاحبك) أي: غريمك بما يصدر منكما من النزاع والمخاصمة، وقد يؤخذ منه تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن النبي على لم يبين له أنه يستحق ارتجاع الرمح منه وأجرة الانتفاع به لفساد العقد؛ لأنه رآهما في حدة المخاصمة فأخر إعلامه إلى أن يسكن غضبهما.

(قال المصنف: القتير) هو (الشيب) وبياض الشعر في الرأس واللحية، ولعله مأخوذ من قترة الجيش وهو الغبار الذي يعتري وجه الآدمي ولحيته من مشي دواب الجيش.

الملك (بن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة) المكي (أن خالته أخبرته الملك) المك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۲۲۵) من حديث سعد. وقال: حسن صحيح. وسيأتي تخريجه عند أبي داود (۳۳۵۹) باب التمر بالتمر.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» ١/ ٤٢١.

عن أمرأة وقالت: هي مصدقة) بضم الميم وفتح الصاد والدال المشددة أي تصدق بما تقوله من رواية وغيرها (امرأة صدق) وأضاف المرأة إلى الصدق دليل على زيادة خيرها وملازمتها الصدق (قالت: بينا أبي في غزاة في) أيام (الجاهلية) سموا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم (إذ رمضوا) بكسر الميم أى أشتد عليهم حر الرمل الذي يمشون عليه، وفي الحديث: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال»(١). وهو أن يحمى حر الرمضاء فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها، يقال: رمض يرمض رمضًا بفتح الميم كفرح يفرح فرحًا (فقال رجل) من المشاة معهم هو طارق بن المرقع (من يعطيني نعليه وأنكحه) بضم الهمزة وكسر الكاف، أي أزوجه (أول بنت تولد لي، فخلع أبي) له (نعليه) من رجليه حين سمع كلامه (فألقاهما إليه) على أعتقاد أنهما صداق لابنته [التي] لم تولد له بعد (فولدت) بضم الواو وكسر اللام المخففة مبنى للمجهول (له جارية) بالرفع (فبلغت) (وذكر نحوه) أي: نحو ما تقدم من كونه طالبه بالزوجة فحلف أن لا يفعل حتى يصدق صداقًا جديدًا (ولم يذكر) في هانيه الرواية (قصة القتير) الذي هو الشيب كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷٤٨) (۱٤٤) من حديث زيد بن أرقم.

#### ٢٩- باب الصّداق

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَنْ اللهِ عنها يَزِيدُ بْنُ الهادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَداقِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ. قالَتْ: ثِنْتا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّ. فَقُبْتُ: وَما نَشُّ؟ قالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ (١).

71٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ، حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَيِ العَجْفَاءِ السُّلَمَيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ: أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقُوىٰ عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبَيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ آمْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ وَلا أُصْدِقَتِ آمْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٢).

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفَيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَىٰ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَماتَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ فَزَوَّجَها النَّجاشَيُّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَأَمْهَرَها عنه أَرْبَعَةَ آلافٍ وَبَعَثَ بِها إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابن حَسَنَةَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ (٣).

٢١٠٨ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۲٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۱٤)، والنسائي ٦/١١٧، وابن ماجه (۱۸۸۷)، وأحمد ١/٠٤، ۲۵، ۸۵، وابن حبان (٤٦٢٠).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٣٤)، قال: إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ١١٩/٦، وأحمد ٦/٤٢٧. وانظر: ما بعده، وما سلف برقم (٢٠٨٦).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٣٥).

حتاب النكاح \_\_\_\_\_

ابن المبارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرَيِّ أَنَّ النَّجاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ صَداقٍ أَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَبلَ (١).

#### \* \* \*

#### باب الصداق

[۲۱۰۵] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي.

(حدثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي القرشي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف.

(قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله على، فقالت: ثنتا عشرة) بسكون الشين، وبنو تميم يكسرونها (أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء، والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهمًا (ونش) بنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة، وهو يطلق على النصف من كل شيء، والمراد هنا نصف أوقية وهو عشرون، والأوقية أربعون (قلت: وما نش؟ قالت) النش (نصف أوقية) عشرون درهمًا.

فيه دليل على ما قال أصحابنا أنه يستحب أن يكون الصداق فضة كما في الحديث، وفيه أنه يستحب أن لا يزاد على صداق أزواجه على وهو خمسمائة درهم كما في الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد ۸/ ۹۹، والحاكم ٤/ ٢٠، ٢٢، الطبراني ٢١٩/٢٣ (٤٠٣) عن الزهري بنحوه مرسلا. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥٩).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «شرح النووي» ۹/ ۲۱۵، و«المهذب» ۲/ ٥٥.

[۲۱۰٦] (ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب) بن أبي تميمة.

(عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء) بفتح العين واسمه هرم بن نسيب بضم النون مصغر، قال يحيى بن معين: بصري ثقة، وقيل: أسمه نسيب.

(قال: خطبنا عمر) بن الخطاب ﴿ (فقال) في خطبته (لا تغالوا بصدق) بضم الصاد والدال جمع صداق ككتب جمع كتاب، والصداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة وكذلك الصدقة بضم الدال من جهة قوله تعالى ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَابِينَ ﴾ (١) ، والصدقة بضم الصاد وسكون الدال مثله.

(النساء) قال الماوردي: المستحب أن يعدل الزوجان عن التناهي في المغالاة والزيادة التي يظهر العجز عنها وعن التناهي في النقصان الذي لا وقع له في النفوس<sup>(۲)</sup>.

وظاهر كلام عمر ترك المغالاة وإن كان الزوج قادرًا عليه، قال أصحابنا: يستحب كون الصداق خمسمائة في حق من يحتمل ذلك<sup>(7)</sup> ولا يجحف مال الزوج (فإنها لو كانت) المغالاة في الأصدقة (مكرمة) بفتح الميم وسكون الكاف وضم الراء واحدة المكارم اسم من الكرم وهو الشرف والعزة (في الدنيا أو) كانت (تقوىٰ عند الله) في أحوال

<sup>(1)</sup> Ilimia: 3.

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» ٩/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح النووي» ٩/ ٢١٥.

الآخرة (لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ لكنها ليست مكرمة في الدنيا ولا تقوى عند الله، والمتقون هم أكرم الناس عند الله تعالى، وقال عمر ﷺ كرم الرجل دينه، وأصله عقله، ومروءته خلقه، وحسبه ماله(١).

وقال أبو القاسم: سرف المال والمغالاة في الأصدقة ليس فضيلة في الدين، لكنه في عادات أبناء الدنيا وفي طمع الآدميين كتقديم الشيخ على الشاب؛ ولهاذا قال أصحابنا وغيرهم: أن اليسار بالمال لا يعتبر في الكفاءة؛ لأنه المنه نكح خديجة وكانت ذات مال؛ ولهاذا قال أبو طالب في خطبته: فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ولأنه لا يفتخر به ذو المروءة.

(ما أصدق رسول الله على أمرأة من نسائه) اللائي حضر تزويجهن (ولا أصدقت) بضم الهمزة وكسر الدال (امرأة من بناته) على صداقًا (أكثر من ثنتي عشرة أوقية) ولم يذكر عمر في خطبته النش بل أعتبر الأواقي الصحيحة دون الكسر، والعمل على حديث عائشة المتقدم.

[۲۱۰۷] (ثنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف الشاعر (الثقفي) من أهل بغداد، شيخ مسلم في مواضع.

(ثنا معلىٰ بن منصور) أبو يعلى الرازي (ثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي التميمي أحد الأئمة ومشايخ الإسلام، كان كثيرًا ما بنشد:

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» ٢/ ٤٦٣.

وإذا صاحبت فاصحب صاحبًا

ذا حــيـاء وعــفـاف وكــرم قـولـه لـلـشـيء لا إن قــلـت لا

وإذا قلت نعم قال نعمم

(ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (عن أم حبيبة) رملة زوج النبي على أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش) وهاجرت معه إلىٰ أرض الحبشة كما تقدم.

(وبعث بها) مع ما جهزها به من عنده (مع شرحبيل) بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة (ابن حسنة) نسبة إلىٰ أمه مولاة عمر بن أبي حبيب بن وهب، ووالده عبد الله بن المطاع حليف بني زهرة، وكان أميرًا علىٰ ربع من أرباع الشام لعمر بن الخطاب.

(قال المصنف: حسنة) هي (أمه) كما تقدم.

[۲۱۰۸] (ثنا محمد [بن حاتم] بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي البصري، شيخ البخاري (ثنا علي بن حسن بن شقيق) العبدي مولاهم (ثنا)

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (١٦٦٤٣).

<sup>(</sup>Y) "المعجم الأوسط» (170٠).

\_ كتاب النكاح \_\_\_\_\_

عبد الله (بن المبارك، عن يونس، عن الزهري: أن النجاشي) ملك الحبشة، اسمه أصحمة، وتفسيره بالعربية عطية، والنجاشي ياؤه مشددة، وقيل: الصواب تخفيفها (زوج أم حبيبة) رملة (بنت أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية والد معاوية ويزيد، كان من أشراف قريش، أسلم يوم الفتح، وشهد مع رسول الله على حنينًا، وأعطاه من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال.

(من رسول الله على صداق أربعة آلاف درهم) وقيل: إنما تزوج أم حبيبة بالمدينة مرجعها من الحبشة، والأول أثبت، قاله قتادة (وكتب بذلك إلى رسول الله على فقبل) ذلك العقد وأمضاه، ولا يبعد أن يكون أستأنف العقد.



### ٣٠- باب قِلَّةِ المَهْرِ.

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثابِتِ البُنانِيِّ وَحُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرانٍ فَقالَ النَّبِيُّ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ المَرْأَةُ. قالَ: « مَا أَصْدَقْتَها ». قالَ وَزْنَ يَوْاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قالَ: « أَوْلِمْ وَلَوْ بِشاةٍ » (۱).

٢١١٠ حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ جِبْرِيلَ البَغْدادِيُّ، أَخْبَرَنا يَزِيدُ، أَخْبَرَنا مُوسَىٰ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ قالَ: « مَنْ أَعْطَىٰ فِي صَداقِ أَمْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ ٱسْتَحَلَّ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَنْ جَابِرٍ مَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنّا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَسْتَمْتِعُ بِالقُبْضَةِ مِنَ الطَّعامِ عَلَىٰ مَعْنَى المُتْعَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابن جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَبِي عاصِم (٢).

#### \* \* \*

#### باب قلة المهر

[۲۱۰۹] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن ثابت البناني) بضم الموحدة (وحميد) بن أبي حميد الطويل، سمي بذلك؛ لأنه كان قصير القامة طويل اليدين (عن أنس) بن مالك (أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۶۹، ۲۷۸۱، ۳۹۳۷، ۲۰۷۲، ۵۱۵۸، ۵۱۵۳، ۵۱۵۸، ۲۰۱۷، ۲۰۸۲، ۲۸۳۲)، ومسلم (۱٤۲۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/ ۳۰۵، والدارقطني ۳/ ۲٤۳، والبيهقي ۷/ ۲۳۸.
 وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۲۰).

رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردغ) بالغين المعجمة أثر الطيب، وبفتح الراء وسكون الدال ثم عين مهملات الثلاثة، ولفظة الردغ ذكرها في العمرة(١)، ولم تقع في الصحيحين، وإنما الذي في البخاري أول البيوع: وعليه وضر صفر(٢)، وكذا في باب: كيف آخي النبي عليه بين أصحابه (٣)، وفي غيرهما بلفظ: أثر صفرة (٤)، وكذا في مسلم (٥)، وفي رواية: رأىٰ عليه صفرة، ولغيره: لطخ من خلوق، أي: طيب، والردغ معناه أثر كما في البخاري (من زعفران) ولم ينكر النبي على عبد الرحمن أثر الزعفران؛ لأن الأثر تعلق به من زوجته من غير قصد على ما قاله القاضي (٦) والمحققون وإلا ففي «الصحيح»(٧) النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهى الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نهوا عن التشبه بهن، وقيل: لأنه رخص للعروس، وقيل: لعله كان يسيرًا لا ينكر، ولهذا عبر عنه بالأثر، وقيل: كان ذلك أول الإسلام كان يلبس العروس ثوبًا مصبوعًا علامة على سروره بالزواج. قال: قال القاضي: وهاذا غير معروف وإن كان بعضهم زعم أنه أولي ما قيل (٨)، ويحتمل أنه كان في ثوبه دون بدنه، وقد جوز لبس الثياب

<sup>(</sup>۱) وردت لفظة الردغ في حديث يعلىٰ بن أمية عند أحمد في «المسند» ٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۰٤۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٩٣٧). (٤) «صحيح البخاري» (٣٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٤٢٧) (٧٩).

<sup>(</sup>٦) «إكمال المعلم» ٤/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>۷) «صحیح البخاری (۵۸٤٦)، «صحیح مسلم» (۲۱۰۱).

<sup>(</sup>A) «إكمال المعلم» ٤/ ٥٨٥.

المزعفرة، وحكاه عن علماء المدينة وهو قول ابن عمر وغيره، ولكن منعه الشافعي وأبو حنيفة للرجال(١).

(فقال النبي على البناء، ومعناه: ما أمرك؟ وقيل: ما هذا؟ وما شأنك؟ وسكون آخره على البناء، ومعناه: ما أمرك؟ وقيل: ما هذا؟ وما شأنك؟ قال ابن السيد: كلمة يمانية يقيمونها مقام حرف الأستفهام والشيء المستفهم عنه. قال بعضهم: يشبه أن تكون مركبة، واستبعد بأنه لا يكاد يوجد اسم مركب من أربعة أحرف. وقال إمام الحرمين: هي كلمة تستعمل في التهاني رآها البصريون كصه ومه (۲) (قال: يا رسول الله تزوجت آمرأة) هي بنت أبي الحيسر بن رافع، قاله ابن بكار (۳).

(قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن) يجوز نصبه، بل هو الأحسن ليشاكل الجواب السؤال في ما أصدقتها؟ والتقدير: أصدقتها وزن، والاستفهامية في موضع نصب، مفعولًا ثانيًا لأصدقتها متقدم عليها؛ لأن الأستفهام له صدر الكلام، ويجوز رفع وزن على تقدير أن الجواب جملة اسمية، أي: هو وزن نواة إن قدرت ما في قوله: «ما أصدقتها؟» مبتدأ وجملة أصدقتها في موضع الخبر، ويكون الثاني لأصدقتها ضميرًا محذوفًا تقديره: ما أصدقتها إياه، فصار كل من السؤال والجواب جملة اسمية فيحصل التشاكل أيضًا، لكن مع تقدير منصوب بخلاف النصب.

(نواة) أسم لقدر معروف عندهم فسروه بخمسة دراهم (من ذهب)

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۱٦/۹.

<sup>(</sup>٢) «نهاية المطلب» ١٨٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» ١/ ٢٣٠.

صفة لوزن؛ لأنه مصدر بمعنى المفعول علىٰ كل حال أي موزون نواة من ذهب فيكون الصداق ذهبًا وزنه خمسة دراهم. قال القاضى: كذا فسرها أكثر العلماء(١). وقال أحمد: النواة ثلاثة دراهم وثلث(٢). وقال بعض المالكية: ربع دينار عن أهل المدينة، وقيل: النواة ذهب وزن خمسة دراهم (٣). والمعنى هنا أنه أصدقها وزن نواة من الذهب دراهم، فيكون من ذهب صفة لنواة، ويكون وزن نواة ولم يبين جنسه وهو ظاهر كلام أبى عبيد؛ فإنه قال: لم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم من نواة كما يسمى الأربعون أوقية (٤). وقيل: المراد بالنواة نواة التمر المعروفة، والمراد وزنها من الذهب وضعف بأنه مجهول؛ لاختلاف نوى التمر، إلا أن يحمل على غالب النوى، وقيل: المراد نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، نقله ابن الجوزي عن الأزهري (٥). وقد روى البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم (٦). وسنده جيد، وفي رواية للبيهقي: قومت يعنى النواة ثلاثة دراهم (٧). لكن روايتها ضعيفة، وعن الشافعي أنها ربع النش، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون. نقلة البغوي وقال: هو كما قال(^).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ١٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» لأبي عبيد ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>V) «السنن الكبرئ» \/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>۸) «شرح السنة» للبغوي ۹/ ۱۳٤.

(قال: أولم) أي: أصنع وليمة (ولو بشاة) يعني وإن قلّت، ف(لو) هنا للتقليل، والوليمة من الولم وهو الاجتماع، ومنه سمي القيد ولمًا؛ لأنه يجمع الرجلين، والوليمة لغة أجتماع الشيء، ثم نقلت في الشرع إلى طعام العرس من الولائم تشبيهًا بها، وقد عد أصحابنا وغيرهم أنواعًا من الضيافات دونها أبينها وليمة العرس وهي التي عند التعريس بالمرأة، أي: الدخول بها، وهي المراد بأمره على عبد الرحمن في هذا الحديث.

قال البيهقي: قال الشافعي: لم أعلمه أمر غير عبد الرحمن ابن عوف، ولا ترك وليمة على عرس<sup>(۱)</sup>. وفي رواية الصحيحين: «بارك الله لك، أولم ولو بشاة»<sup>(۲)</sup>.

[۲۱۱۰] (ثنا إسحاق بن جبريل البغدادي) قال الذهبي: قال البخاري: ثنا إسحاق بن أبي عيسىٰ: حدثنا يزيد (٣) فلعله هو (أنا يزيد) ابن هارون أبو خالد السلمي (أنا موسىٰ بن مسلم بن رومان) ويقال: مسلم بن رومان، وورد من طريق يونس بن محمد المؤدب عن صالح ابن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي على قال: «لو أن رجلًا تزوج أمرأة علىٰ ملء كف من طعام لكان ذلك صداقًا »(٤). ويقال: صالح بن مسلم بن رومان (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم ابن

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «معرفة السنن والآثار» ٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰٤۸)، ومسلم (۱٤۲۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٧٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ٢٣٨.

تدرس المكي (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي على أعطىٰ في صداق أمرأة ملء كفيه) أي: مقدار ما يملأ كفيه (سويقًا) نصب على التمييز؛ لأنه تفسير للمقدار المذكور، وقال الكسائي: نصب على إضمار من أي: من سويق، والسويق هو ما يعمل من الحنطة والشعير، (أو تمرًا فقد استحل) أي: طلب الحل، وروى البيهقي من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده: أن النبي على قال: «من استحل بدرهم فقد استحل»(۱). وروى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس: أن رسول الله على قال: «انكحوا الأيامى وأدوا العلائق»، قيل: وما العلائق؟ قال: «ما تراضى به الأهلون ولو بقضيب من أراك»(۱). وقد استدل بهانيه الأحاديث على أبي حنيفة أن أقل الصداق عشرة دراهم(۱). وعلى مالك في قوله: أقله نصاب السرقة، والنصاب عند مالك ثلاثة دراهم(۱). وفيه حجة للشافعي في قوله: ما صح أن يكون ثمنًا صح أن يكون صداقًا(۱)

(قال المصنف: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان) بضم الراء (عن أبى الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر موقوفًا) قال

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبري» ٧/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣٦٠٠)، والبيهقي في «الكبرى» ٧/ ٢٣٩ من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه. وضعف سنده البيهقي من أجل محمد بن البيلماني.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» ٥/٧٦.

<sup>(3) «</sup>المدونة» ٤/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>o) «الأم» ٥/٠٤٢.

شيخنا ابن حجر: وهو موقوف أقوى (١١).

(ورواه أبو عاصم) يحتمل أنه النبيل (عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: كنا على عهد رسول الله على) وفي «صحيح مسلم»: استمتعنا على عهد النبي وأبي بكر وعمر (٢). وهو محمول على أن الذي يستمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ.

(نستمتع) الأستمتاع الأنتفاع والتلذذ بالجماع من النساء (بالقبضة) بضم القاف وفتحها. قال النووي: الضم أفصح (٣). قال الجوهري: القبضة بالضم ما قبضت عليه، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر، وربما فتح (٤). وفي «النهاية»: القبضة بمعنى المقبوض كالغرفة بمعنى المغروف، وهي بالضم أسم، وبالفتح المرة، والقبض الأخذ بجميع الكف (٥) (من الطعام) ولمسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق (٦) (على معنى المتعة) وهي الأسم من التمتع بالشيء وهو الأنتفاع به، كأنه ينتفع بها إلى أجل معلوم، واتفق العلماء على أن هأنه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها بانقضاء الأجل من غير طلاق. قال البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة

<sup>(</sup>۱) «التلخيص الحبير» ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۵) (۱۵) من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (قبض).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» (قبض).

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (١٤٠٥) (١٦) من حدیث جابر.

ونكاح المتعة صار منسوخًا فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقًا من قبضة تمر أو دقيق فإنه لم يرد فيه النسخ (۱). يعني بل يستمر الأستدلال به على جواز جعل القبضة من التمر والسويق ونحوهما صداقًا، وكذا كل ما صح أن يكون ثمنًا كما تقدم في الرد على الحنفية والمالكية، وأراد أن الأستمتاع بالقبضة المعلومة من التمر ونحوه من غير تأجيل صحيح غير منسوخ، وإنما المنسوخ بعده على معنى المتعة يعني به التأجيل، فعلى هذا أول الحديث ثابت وآخره منسوخ، ويكون هذا نظير قوله تعالى: ﴿وَالَيْقِ يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمُ فَاسَتَشْمِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِن شَهِدُوا فَأْسَكُوهُ فَى فِي الْبُيُوتِ (٢)؛ فإن الأستشهاد منا أي من الرجال غير منسوخ، وإنما المنسوخ ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿ فَالْسَكُونَ فِي الْبُيُوتِ مَنْ يَتَوَفَّهُنَ الْمَوْتُ هَا لَلْمَالِيْ عَلَيْهُ فَا الْمُنسوخ ما بعده

(قال المصنف: ورواه ابن جريج) هلّذِه صيغة التعليق، وفيها خلاف، وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» من غير تعليق من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق (۳) (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد الله (على معنى رواية أبي عاصم) كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «معرفة السنن والآثار» ٥/ ٣٧٥–٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

# ٣١- باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ.

السّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَتُهُ اَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَي السّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَتُهُ اَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَي لَكَ. فَقَامَتْ قِيامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِها لَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيء تُصْدِقُها إِيّاهُ ﴾. فقالَ ما عِنْدَي حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُها إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلا إِزَارَكَ عَلَيْتُها إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْعًا ﴾. قالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ فَالتّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ﴾. لَكَ فَالتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْعًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ فَهَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيء ﴾. قالَ: ﴿ فَالتَمْسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْعًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ فَهَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيء ﴾. قالَ: ﴿ فَالتَمْسُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْعًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ فَهَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيء ﴾ قالَ: ﴿ قَالَ نَعُمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. لِسُورٍ سَمّاها. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنَ القُرْآنِ ﴾. قَلْ مَن القُرْآنِ ﴾. وَلُو بَا أَسُولُ اللهِ عَلَى مِنَ القُرْآنِ ﴾ أَنْ الْمُرَانِ ﴾. وَلَا إِنْ اللهُ عَلَى مِنَ القُرْآنِ ﴾ أَنْ الْكُولُ اللهِ عَلَى مِنَ القُرْآنِ ﴾ أَنْ الْكُولُ اللهُ عَلَى مِنَ القُرْآنِ ﴾ أَنْ الْقُرْآنِ ﴾ أَنْ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى مِنَ القُرْآنِ ﴾ أَنْ الْكُولُ اللهُ عَلَى مَعْلَى مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ أَنْ الْكُولُ اللهُ عَلَى مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ أَنْ الْمُولُ اللهِ عَلَى الْمُعَلَى مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ أَنْ اللهُ عَلَى مَلَ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنِ الْحَجّاجِ بْنِ الْحَجّاجِ الباهِلِيِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطاءِ بْنِ أَلِي رَباحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هنِذِه القِصَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الإِزارَ والخاتَمَ فَقالَ: « مَا تَحْفَظُ مِنَ القُرْآنِ ». قالَ سُورَةَ البَقَرَةِ أَوِ التَي تَلِيها. قالَ: « فَقُمْ فَعَلِّمُها عِشْرِينَ آيَةً وَهَيَ الْمُرَأَتُكَ » (٢).

٢١١٣ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقاءِ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ راشِدِ عَنْ مَكْحُولُ يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ عَنْ مَكْحُولُ يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۱۰، ۱۳۵۰، ۷٤۱۷)، ومسلم (۱٤۲۹).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن طهمان في «مشيخته» (۵۰)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (۵۰۰٦). وانظر: ما قبله. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۲۱).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢٠٩٣) من طريق أبي داود.
 وانظر: سابقيه. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦٢).

# باب في التزويج على العمل يعمل

(فقامت قيامًا طويلًا) وبوب عليه البخاري باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ولفظه في هذا الباب: جاءت آمرأة إلى رسول الله على تعرض عليه نفسها وقالت: يا رسول الله ألك بى حاجة؟ فقالت بنت

<sup>(</sup>۱) هناك روايتان عن مالك: إحداهما تجيز هذا النكاح، والأخرى لا تجيز. وانظر: «الاستذكار» ۱۲/۸۲، و«التاج والإكليل» ۳/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط» ٥٦/٥-٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٥/٠٠، وانظر: «المغنى» ٩/٠٤٠.

أنس يعني: ابن مالك: ما أقل حياءها، واسوأتاه واسوأتاه! قال: هي خير منك، رغبت في النبي على فعرضت نفسها عليه (١). ولفظه في باب القراءة عن ظهر القلب: جئتك لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله على فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء جلست (٢).

(فقام رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم يسم (فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة) ولم يقل: هبنيها؛ إذ ذاك خالص له السيخ، قال بعض الأئمة: وفي الحديث دليل علىٰ أن الهبة لا تنعقد ولا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبة [كانت جائزة] (٣) للنبي على وقد وهبت هانوه له نفسها فلم تصر زوجة بذلك، قاله الشافعي (٤)، وفي قول هاذا الرجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. دليل علىٰ جواز الخطبة مالم يتراكنا. قال عياض: لاسيما مع ما رأىٰ في زهد النبي على فيها. قال الباجي: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان في زهد النبي أب أذ هو حقه. ثم قال القاضي: وعندي أن الاستدلال بهاذا كله ضعيف؛ لأنه لم يكن هاذا إلا من المرأة للنبي في نفسها، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها من النبي ولم يخطبها غيره قبله، حتىٰ يقال: هي خطبة علىٰ خطبة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من «عمدة القارى» ١٤٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الأم» ٥/ ٦٠.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في الأصل، وقد ٱستدركتها من «المنتقىٰ» للباجي.

(فقال رسول الله على: هل عندك شيء تصدقها) بضم التاء وكسر الدال (إياه؟ قال) في «الموطأ»(۱) وغيره، فيه دليل على أنه لا نكاح إلا بصداق (فقال: ما عندي إلا إزاري هذا) فيه فضيلة الصحابة وما كانوا عليه من التقلل من الدنيا والاقتصار من الدنيا على ستر العورة وسد الجوعة، وعلى جواز خطبة من لا يملك غير ما عليه ثقة بالله تعالى واعتمادًا عليه في رزقه ورزقها، ويكون حديث: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»(۲)، محمولًا على من ليس يحفظ من كتاب الله ما يستغني به.

(فقال رسول الله: إنك إن أعطيتها إزارك) الذي يستر عورتك، جلست عريانًا (ولا إزار لك) فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايتهم إلى ما فيه الرفق بهم، وفيه المنع من كشف العورة، وفيه جواز لبس الرجل ثوب أمرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها، قال النووي: وهو المراد في هذا الحديث (٣).

قال عياض: وفيه دليل على أن صداق المال يخرجه من يد مالكه، وأن من أصدق جارية حرمت، وفيه أن أثمان المبيعات لا تصح إلا بتسليمها أو إمكانه، فمتى لم يمكن ذلك وامتنع تسليمه لم ينعقد فيه بيع ولا به سواء كان آمتناع ذلك حسًّا كالطير في الهواء والحوت في الماء والآبق والشارد، أو شرعًا كالرهون، ومثل هذا الإزار الذي لو زال لكشف (3)، أنتهى.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» ۲/۲۲٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) (١).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٤/ ٠٨٠.

قال (فالتمس) فيه أن الألتماس لا يختص بالمساوي، بل يقع على الم طلب الأعلى من الأدنى خلافًا لبعض الأصوليين (شيمًا) عام، والمراد به الخصوص، أي: التمس مالًا له وقع بحيث يكون قدره أكثر من الخاتم الحديد (قال: لا أجد شيئًا) أي ما يصلح للصداق (قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد) يحتمل أن المرأة كانت بكرًا، فإن البكر يكني عنها بالخاتم كما في حديث الغار، وقول المرأة: ٱتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه (١). يعني بنكاح صحيح ومهر، فناسب ذكر الخاتم في المهر ليستحل به خاتم البكارة، ويحتمل غير ذلك، قال عياض: قوله: ولو خاتمًا على طريق المبالغة لا التحديد؛ لقوله أولًا: لا أجد شيئًا، وأنه المراد بقوله: التمس شيئًا أكثر قيمة من خاتم الحديد؛ إذ قد نفى الرجل أن يجد شيئًا ولا ما هو الأقل من خاتم الحديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك ٱستحباب تقديم ربع دينار لا أقل، قالوا: وفيه دليل على جواز أتخاذ خواتم الحديد، وقد آختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضهم إذا لم يثبت النهى فيه، ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا قبل النهي، وقوله ﷺ فيه: «حلية أهل النار »(٢). قالوا: ومطالبته له بذلك في الحين يدل على أن من حكمته [تعجيله] (٣) أو تعجيل ما يصح أن يكون مهرًا، ولو ساغ تأخير

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣) (١٠٠) من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤٢٢٣) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وقال: حديث غريب وسيأتي عند أبي داود (١٧٨٥) باب ما جاء في خاتم الحديد.

<sup>(</sup>٣) من «إكمال المعلم».

جميعه لسأله هل يرجو أن يكتسب في المستقبل شيئًا أو يجده ويزوجه على ذمته (١).

قال النووي: ولأصحابنا في كراهته وجهان، أصحهما: لا يكره؛ لأن الحديث في النهي ضعيف، وفيه أستحباب تعجيل المهر إليها(٢).

قال (فالتمس، فلم يجد شيئًا) يعني: خاتمًا من حديد ولا غيره (فقال رسول الله على الله على عن القرآن شيء؟) قال السفاقسي: فيه أن النكاح لا يكون إلا بصداق غير القرآن؛ لأنه بدأ بطلب ذلك الله منه، قال: وفيه نكاح المعسر، وكذلك بوب عليه البخاري، قال ابن الجلاب: إذا علمت المرأة بفقر الرجل عند النكاح فلا كلام لها بعد ذلك (٣).

(قال: نعم) معي (سورة) بالرفع (كذا، وسورة كذا، وسورة كذا لسور سماها و) سور جمع قلة ثلاثة، وتسمية السور تنفي الجهالة لاختلاف السور في الطول والقصر.

(فقال له رسول الله على: قد زوجتكها) قال أصحابنا: هذه رواية الجمهور، قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد<sup>(1)</sup>. يعني الذي في رواية: «ملكتكها». وقال أبو بكر النيسابوري: وهم معمر في «ملكتكها»، ولو صح «ملكتكها» فإما أن يكون النبي على قد جمع بينهما، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنًا منه ترادفهما،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) «التفريع» لابن الجلاب ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقى ٧/ ١٤٤.

وعلىٰ كلا التقديرين لا يبقىٰ فيه حجة.

(بما) هاذِه باء التعويض كما تقول: بعتك هاذا بدينار (معك) قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: هاذا خاص بذلك الرجل (١). قال: والدليل علىٰ ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه، وليس في الحديث ما يدل علىٰ أنها أرادت غيره، وأيضًا فلم يعلم ما معه من السور، وظاهر الحديث: إني زوجتك لأن معك قرآنًا إكرامًا لك ولما معك من القرآن، وكما زوج أبا طلحة علىٰ إسلامه، وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: زوجها ليعلمها السور (٢)، وفي «صحيح مسلم»: «زوجتكها فعلمها من القرآن» (٣)، وكما في رواية أبي داود الآتية: «فعلمها عشرين آية»، ويأتي هناك زيادة.

(من القرآن) فيه فضيلة حفظ القرآن، وبوب عليه البخاري باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

[۲۱۱۲] (ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله) شيخ البخاري، قال (حدثني أبي حفص بن عبد الله) بن راشد السلمي، قاضي نيسابور، أخرج له البخاري، قال (حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي) الأحول البصري، أخرج له الشيخان.

(عن عسل) بكسر العين وسكون السين المهملتين، وهو ابن سفيان التميمي.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۱۱۹/۹.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٥/ ٩١، وانظر: «المغني» ١٠٣/١٠-١٠٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٤٢٥) (٧٧).

(عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة) الله حدثنا (نحو هاذه القصة) المذكورة و (لم يذكر) في هاذه (الإزار والخاتم) المذكورين قبله.

(فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال) أحفظ (سورة) بالنصب، ويجوز الرفع كما تقدم في «ما أصدقتها؟ » قال: وزن نواة من ذهب.

(البقرة أو التي تليها) شك من الراوي، (قال: قم) فاذهب (فعلمها عشرين آية وهي أمرأتك) ولأحمد: «قد أنكحتكها على ما معك من القرآن »(۱)، أحتج به الشافعي على جواز تعليم القرآن صداقًا، واستدل بأن التعليم منفعة معينة مباحة، فجاز جعلها صداقًا كتعليم قصيدة من الشعر المباح (۲)، واحتج مالك (...) (۳) لا تستباح إلا (...) بالأموال؛ لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمُولِكُم ﴿ (...) (۵) ﴿ مِنكُم طُولًا أَن يَبْتَغُوا بِأَمُولِكُم ﴾ (...) (۵) ﴿ مِنكُم طُولًا أَن يَبْتَغُوا بِأَمُولِكُم ﴾ (...) بعد رسول الله ﷺ (...) (۸) في الحر عندهم، فلو تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمة سنة جاز (...) (۵) لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر.

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المغنى» ١٠٤/١٠، وانظر: «الأم» ٥/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل أكثر من نصف سطر.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل قدر نصف سطر.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٢٥-٢٤.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٩) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

[۲۱۱۳] (ثنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء (...)(۱) ثنا أبي) زيد بن الرزقاء المحدث أبو محمد الموصلي الزاهد صدوق (...)(۲) (ثنا محمد ابن راشد) نزيل البصرة، روى (عن مكحول) فنسب إليه (نحو خبر سهل) ابن سعد الساعدي (وقد كان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله عليه) فيه حجة لأبي حنيفة ومالك أن تعليم القرآن لا يصح مهرًا(۱). وأن حديث سهل قبله من خواص رسول الله عليه القول مكحول، ولما رواه النجاد بإسناده عن رسول الله عليه أنه زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد (...)(١) مهرًا، وقد مكحول وما رواه النجاد ضعيف لا تقوم به الحجة، ولا يعادل ما رواه الشيخان والجمهور من المسانيد.



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاستذكار» ١٦/١٦، و«البحر الرائق» ٣/ ١٦٨، و«بدائع الصنائع» ٢/ ٢٧٧، و«المبسوط» ٥/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٥) كلمة غير مقروءة. ورسمها: بحثت.

# ٣٢- باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّىٰ ماتَ.

٢١١٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّ مُمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ فِراسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً فَماتَ عَنْها وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَها الصَّداقَ فَقالَ: لَها الصَّداقُ كامِلاً وَعَلَيْها العِدَّةُ وَلَها اللهِداثُ. يَدْخُلْ بِها وَلَمْ يَغْرِضْ لَها الصَّداقَ فَقالَ: لَها الصَّداقُ كامِلاً وَعَلَيْها العِدَّةُ وَلَها اللهِداثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ قَضَىٰ بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقِ (١).
 فقالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةً، حَدَّثَنا يَدِدُ نُنُ هادُهنَ والنُ مَعْدِيًّ عَنْ

٢١١٥ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ وابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَساقَ عُثْمانُ مِثْلَهُ (٢).

٢١١٦ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَيَّ فِي رَجُلٍ بهنذا الخَبَرِ قالَ: فاحْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قالَ مَرَّاتٍ قالَ: فَإِنِّ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُيَّ فِي رَجُلٍ بهنذا الخَبَرِ قالَ: فاحْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قالَ مَرَّاتٍ قالَ: فَإِنِّ أَقُولُ فِيها إِنَّ لَها صَداقًا كَصَداقِ نِسائِها لا وَكُسَ وَلا شَطَطَ وَإِنَّ لَها اللهِ اللهِ وَعَلَيْها العِدَّةُ فَإِنْ يَكُنْ خَطاً فَمِنَ الشَّيْطانِ والله وَرَسُولُهُ العِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطاً فَمِنِي وَمِنَ الشَّيْطانِ والله وَرَسُولُهُ بَرِيئانِ.

فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الجَرّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: يا ابن مَسْعُودِ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَاها فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَها هِلالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعيُّ كَما قَضَيْتَ. قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (٣).

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱٤٥)، والنسائي ٦/ ١٢١، ١٢٢، ١٩٨، وابن ماجه (١٨٩١)،
 وأحمد ٣/ ٤٨٠، ٤/ ٢٧٩، ٢٨٠.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: ما قبله وما بعده. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٤٢٧ من طريق قتادة به، وصححه ابن حبان (٤٠٨٨)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٤١): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١١١٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ مُحَمَّدُ الْهُ وَلَا الْهُ الْمَزِيزِ بْنُ يَحْيَىٰ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَىٰ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ الْبُنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لِرَجُلِ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: « أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فَلانَةً ». قالَ: نَعَمْ. وقالَ لِلْمَرْأَةِ: « أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فَلانَة ». قالَ: نَعَمْ. فَرَوَّجَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ فَدَخَلَ بِها الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَداقًا فَلْ يُعْرِضْ لَها صَداقًا وَلَمْ يُعْظِها شَيْئًا وَكَانَ مِنْ شَهِدَ الْحَدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحَدَيْبِيَةَ لَهُ سَهُمْ بِخَيْبَرَ فَلَمّا حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْبِي فَلانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَها صَداقًا وَلَمْ أُعْطِها شَيْئًا وَكَانَ مِنْ شَهِدَ الْحَدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحَدَيْبِيَةَ لَهُ سَهُمْ بِخَيْبَرَ فَلَمّا حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْبِي فَلانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَها صَداقًا وَلَمْ أُعْطِها شَيْئًا وَلَانَ مُنْ شَهِدَ الْحَدَيْبِيَةَ لَهُ سَهُمْ بِخَيْبَرَ فَلَمَا فَبِاعَتْهُ بِمِائَةِ وَلَانَ وَإِنَّ أُشُهِدُكُمْ أَنِي أَعُطَيْتُها مِنْ صَداقِها سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهُمَا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ الْفَادُ وَإِنَّ أُشُولُكُمْ أَنِي أَشُعُدُكُمْ أَنِي أَعْطَيْتُها مِنْ صَداقِها سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهُمَا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ الْفَوْدُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. اللهِ عَلَيْ: « خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ ». وقالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُخِافُ أَنْ يَكُونَ هِذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لأَنَّ الأَمْرَ عَلَىٰ غَيْرِ هِذَا (١).

#### \* \* \*

# باب فيمن تزوج ولم يذكر(٢) صداقًا حتى مات

[۲۱۱٤] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن فراس) بكسر الفاء، وبعد الألف مهملة، وهو ابن يحيى الهمداني، الكوفي المكتب.

(عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود رله الفظ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۲۰۷۲)، والحاكم ۲/ ۱۸۱–۱۸۲، ورواه البيهقي ۷/ ۲۳۲ من طريق أبي داود. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸٤۲).

<sup>(</sup>٢) بعدها في النسخ: نسخة: ولم يسم.

الترمذي: أنه سئل (١) (في رجل تزوج أمرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض) لإظهار الآية (٢).

(ولها) من ماله (الميراث) الذي فرضه الله لها (فقال معقل) بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين المهملة، وتخفيف النون الأولى، وهو ابن مظهر الأشجعي، في كنيته أقوال، شهد الفتح، سكن المدينة، وكان على المهاجرين يوم الحرة، فاستشهد رحمه الله، فيمن آستشهد (سمعت رسول الله على قضى به في بروع) بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة، وفتح الواو بعدها عين مهملة، هذا هو المشهور، وقال بعضهم: بروع بفتح الباء، وصوبه، وقال بعضهم: تزوع بكسر المثناة فوق وزاي ساكنة (بنت واشق) بكسر الشين المعجمة، الرؤاسية، وقيل: الأشجعية. زوجة هلال بن مرة.

[۲۱۱۵] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرحمن ابن مهدى، عن سفيان) بن سعيد الثوري.

(عن منصور) بن المعتمر السلمي (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود (فساق عثمان) بن أبي شيبة في روايته (مثله) أي: مثل ما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۱٤٥).

 <sup>(</sup>۲) سقط هنا جزء من الحديث وهو: لها الصداق فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة.

وصححه ابن حبان (٤١٠٠)، والحاكم ٢/ ١٨٠ ووافقه الذهبي. وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣٩).

[۲۱۱٦] (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة القواريري، شيخ الشيخين.

(ثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس) بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، بن عمرو العمري، (وأبي حسان) مسلم بن عبد الله الأعرج.

(عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أتي) بضم الهمزة مبني للمجهول، سئل (عن رجل بهذا الخبر) المذكور، و(قال) فيه (فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال) أختلفوا إليه (مرات) يسألونه، فيه دليل على أن المجتهد يجتهد في المسائل التي تحدث غاية ما تصل إليه أستطاعته، ويعيد (١) النظر في ذلك أيامًا متواليات شهرًا فأكثر، ليظهر له وجه الصواب، ولا يبادر بالجواب قبل أستعمال الفكر في ذلك ومراجعته أهل العلم وكتب الحديث والفقه في ذلك، فإن ذلك من النصح في الدين، وفيه دليل على جواز الأجتهاد في الحوادث فيما لم يوجد فيه نص، والحكم بما أدى إليه فيها أجتهاد، مع إمكان أن يكون فيها نص صريح أو ظاهر.

(قال: فإني أقول فيها) بما أدى إليه اجتهادي دون نص بما أقول (إن لها) في الميراث (صداقًا<sup>(۲)</sup> كصداق) استدل به على أحد قولي الشافعي أن أحد الزوجين إذا مات قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرًا أنه يجب مهر المثل (۳) بهذا الحديث الذي حسنه الترمذي فمن بعده كابن حبان والحاكم

<sup>(</sup>١) غير واضحة والمثبت أقرب تصور لها.

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): صداق.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحاوي الكبير» ٩/ ٤٨٥.

والبيهقي وغيرهم، وهاذا هو الذي لا يعدل عنه، وقطع به جماعة من الشافعية.

قال النووي: قلت: الأظهر وجوبه (١)، وهو الصحيح من مذهب أحمد (٢)، وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبى ليلى والثوري، وعلله الرافعي بأن الموت بمثابة الوطء في تقرير المسمى؛ فكذلك في إيجاب المهر في صورة التفويض، قال: وهلذا يوافق مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يقول بوجوبه بالعقد ويقدره بالموت (٣)، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، وقال الحاكم: لو حضرت الشافعي علىٰ رؤوس أصحابه. وقلت: قد صح الحديث فعل به. وقال به في البويطي (٤)، وإنما توقف في غيره لعدم صحته عنده إذ ذاك (نسائها) أى: كصداق نساء عصباتها؛ لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليه، وعن صاحب «الذخائر»: يعتبر نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها؛ لأن النسب يعتبر في النكاح (٥). والمراد أنه إذا ثبت مقدار في عشيرة جرت أنكحتهم عليه؛ إذ من لا ينتمى إلى نسبها لا يساويها فيه (لا وكس) بفتح الواو هو النقص، ومنه حديث معاوية أنه كتب إلى الحسين بن على: إنى لم أُكِسْكَ ولم أُخِسْكَ (٦). أي: لم أنقصك حقك ولم أنقض

<sup>(</sup>۱) «روضة الطالسن» ۸/ ۲۷۸-۲۷۹.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المغنى» ١٣٧/١٠- ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» ٨/ ٢٧٨، وانظر: «المبسوط» ٥/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٥/١٠١.

<sup>(</sup>o) انظر: «حاشية عميرة» ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) «الفائق» في غريب الحديث» ٤/ ٧٩، «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٢٢٠.

عهدك.

(ولا شطط) هو الجور والعدوان والظلم، والزيادة على قدر الحق، يقال: آشتط في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه، ويقال: شطني فلان يشطني شطًا إذا ظلمك وجار عليك فيما يشق عليك، وكأن المعنى: لها صداق<sup>(۱)</sup> كصداق نسائها من دون نقص عن أصدقتهن فتظلم، أو زيادة وتعد على أصدقتهن فيظلم مستحقو الإرث.

(وإن لها الميراث) بلا خلاف؛ لأن الله تعالى فرض لكل من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية هنا ثابت صحيح فترث به؛ لدخوله في عموم نص الآية (وعليها العدة) أي: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا كما تقدم (فإن يك) ما قلته (صوابًا) أي: موافقًا لما في نفس الأمر من حكم الله تعالى (فمن الله) أي: فهو من فضل الله وتوفيقه، وله أجران؛ لقوله على (فمن الله) أي: فهو من فضل الله وتوفيقه، وله أجران؛ لقوله على «إذا أجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر (وإن يكن خطأ) أي: لم يصادف الحق (فمني) أي: فهو عقوبة لذنب وقع مني. وهذا أعتراف منه، وإلا فمن أجتهد وأخطأ فقيل: يأثم، والصحيح أنه لا يأثم، بل له أجر كما في الحديث، والمختار أنه يؤجر على بذل وسعه لا على نفس الخطأ (ومن) الذنب الذي دعاني يؤجر على بذل وسعه لا على نفس الخطأ (ومن) الذنب الذي دعاني اليه (الشيطان) فأجبته (والله ورسوله على بريئان) مما وقع مني من الخطأ (فقام ناس من أشجع) بالشين المعجمة، وهو أشجع بن زيد بن غطفان

<sup>(</sup>١) في الأصل: صداقا. والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۳۵۲)، ومسلم (۱۷۱٦) (۱۰)، من حديث عمرو بن العاص. وسيأتي تخريجه مفصلًا برقم (۳۵۷٤) باب في القاضي يخطئ.

قبيلة معروفة، وفي رواية: قام رجل من أشجع. قال البيهقي: قد سمي فيه معقل ابن سنان (١) وهو صحابي مشهور (٢). والاختلاف فيه لا يضر، يعني: لأن الصحابة كلهم عدول، وجميع الروايات فيها صحيحة.

وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال: معقل بن سنان أصح. وذكر الدارقطني الأختلاف فيه في «العلل»، ثم قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة -يعني: عن خلاس -المذكور، إلا أنه لم يحفظ أسم الصحابي (فيهم الجرّاح) بفتح الجيم، وتشديد الراء، هو ابن أبي الجراح الأشجعي الصحابي (وأبو سنان) بكسر السين المهملة، وتخفيف النون الأولى، قيل: هو معقل بن سنان الأشجعي، وقيل: معقل بن سنان كنيته أبو سنان، الصحابي (فقالوا: يا) عبد الله (ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضاها) أي: قضى بهاذِه الفتيا التي أفتيت فيها باجتهادك (فينا) أي: في بني أشجع بن زيد بن غطفان (في بروع) بكسر الباء كما تقدم (بنت واشق) الأشجعية، ولم يذكرها في «الاستيعاب» (٣)، وذكرها في «التجريد» كما تقدم (وإن زوجها هلال ابن مرة الأشجعي) وكذا ذكره ابن منده في «المعرفة»، وهو في «مسند أحمد» أيضًا، ولم يذكره في «الاستيعاب» في الصحابة فاستدرك عليه، (كما قضيت) باجتهادك (ففرح عبد الله بن مسعود ، بذلك (فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عبد الله؛ إذ

<sup>(</sup>١) في الأصل: سنان بن معقل. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهي في «الاستيعاب» ٤/ ٣٥٧ (٣٢٨٩).

طابق ما أدى إليه اجتهاده ما حكم به النبي على الله ولذلك فرح به فرحًا شديدًا كما فرح عمر بن الخطاب حين وافق ربه تعالى في ثلاث تكلم بها فنزل القرآن مطابقًا لما قاله. قال البخاري: يجري الله الصواب على ألسنتهم أو يلهمهم بما يوقع في قلوبهم (١). فيحصل لهم الفرح بفضل الله عليهم ﴿ فَإِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢).

[۲۱۱۷] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) بن ذؤيب (الذهلي) بضم الذال المعجمة، نسبة إلىٰ ذهل بن ثعلبة، قبيلة معروفة، ومحمد شيخ البخاري (وعمر بن الخطاب) السجستاني (۲) الحافظ، نزيل الأهواز (قال محمد) بن يحيىٰ (حدثني أبو الأصبغ الجزري) نسبة إلى الجزيرة، وهي عدة بلاد، منها: الموصل وسنجار وحران والرها والرقة ورأس عين وديار بكر، وهي بلاد بين دجلة والفرات، وإنما قيل لها: الجزيرة لهذا (عبد العزيز بن يحيیٰ) وهو ثقة (أخبرنا أبو سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن يزيد) المصري الفقيه (۱) (عن زيد بن أبي أنيسة) أبي سلمة الرهاوي، شيخ الجزيرة، (عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبي رجاء، عالم أهل مصر.

(عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر الله عليه عليه قال: أترضى

<sup>(</sup>۱) آنظر: «شرح النووي» ۱۶۲/۱۵.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۵۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: السختياني. والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» للسمعاني (٨٩١).

<sup>(</sup>٥) ورد في أسمه: خالد بن أبي يزيد، وخالد بن يزيد.

<sup>(</sup>٦) «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ١/٠٠٠.

أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم) فيه دليل على صحة عقد النكاح بدون تسمية المهر، وهو نكاح التفويض، وعلى جوازه دون كراهة، وقد صرح المتولي بالكراهة، ولا يلزم من الصحة الجواز؛ لأن الطلاق في زمن الحيض حرام، والحديث محمول على أن المرأة رشيدة فلا يجوز ترك التسمية في غير الرشيدة، ومع ذلك هو صحيح. وفي الحديث دليل على أن رضا الزوجين شرط في صحة النكاح مع الإكراه.

(فزوج أحدهما صاحبه) بنصب (أحد) و(صاحب) مفعولين، والمراد: زوج أحدهما صاحبه بإيجاب من النبي على بالولاية العامة وقبول من الزوج مع لفظ التزويج أو الإنكاح عند الشافعي، وإليه الإشارة بقوله قبله في كل منهما: أن أزوجك، ولم (...)(۱) ونحوه على ما ذهب إليه بعضهم كما تقدم (فدخل بها الرجل ولم يفرض) بفتح الياء، وكسر الراء، أي: لم يقدر (لها صداقًا) معلومًا يبقى في ذمته حالًا أو مؤجلًا (ولم يعطها شيئًا) معجلًا قبل الدخول. فيه رد على ما نقل عن ابن عباس: إن لم يجد شيئًا يخلع إحدى نعليه من رجليه ويلقها إليها(٢).

(وكان ممن شهد) غزوة (الحديبية) بتخفيف الياء الثانية، وكانت في ذي القعدة سنة ست (وكان) كل (من شهد الحديبية) وجب (له سهم بخيبر) وفي «عيون الأثر» عن ابن عباس: قسمت خيبر على ألف وخمسمائة سهم

<sup>(</sup>١) بياض قدر كلمتين.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير كما في «كنز العمال» (٤٥٨١٠).

وثمانين سهمًا، وكانوا ألفًا (١) وخمسمائة وثمانين رجلًا، الذين شهدوا الحديبية منهم ألف وخمسمائة وأربعون، والذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة أربعين رجلًا (٢).

(فلما حضرته الوفاة) أوصى (قال:) في وصيته (إن رسول الله عليه زوجني فلانة ولم أفرض) بفتح الهمزة، وكسر الراء، (لها صداقًا) قبل الدخول ولا بعده (ولم أعطها شيئًا) معجلًا ولا مؤخرًا (وإني أشهدكم) علىٰ (أنى) قد (أعطيتها) عوضًا (من صداقها سهمى) الذي (بخيبر) فيه دليل علىٰ أن من دنت وفاته وأيس من حياته أن يبادر إلىٰ قضاء ما عليه من دين لزوجته أو غيرها، وردِّ وديعة، فإن الله تعالىٰ فرض أداء الأمانات، فإن لم يتيسر له في مرضه فتجب عليه الوصية به إلى من يقوم بالخروج منه، وفيه دليل علىٰ أن الواطئ في عقد المفوضة يجب عليه مهر المثل، وأنه يجوز أخذ العوض عليه من غير جنسه، وأنه يجوز أخذ الزائد على مهر المثل، فإن الظاهر أن السهم الذي بيع بمائة ألف درهم أكثر من مهر المثل، وقد يستدل به علىٰ أن هبة المجهول جائزة، فإن الزائد عن قدر مهر المثل هبة منه لها، وهو مجهول، لكن مذهب الشافعي أنه يشترط علمها بقدر مهر المثل، قال الزركشي في قول «المنهاج»: لا يشترط علمها بقدر المثل في الأظهر، يعنى: في المفوضة، وهاذا فيما قبل الدخول، فأما بعده فلا يصح التقدير إلا مع علمها بقدر المثل قولًا واحدًا؛ لأنه هنا قيمة مستهلك،

<sup>(</sup>١) في الأصل: أربعين. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ٢/ ١٤٥.

قاله الماوردي<sup>(۱)</sup>.

(فأخذت) يعني: السهم الذي عوضه إياه عن مهرها (فباعته) أي: بعد رؤيته والعلم به بنفسها أو بوكيلها (بمائة ألف) درهم، قد يستدل به على صحة بيع الحصة من الأرض قبل أن يستأذن شركاءه؛ إذ لو استأذنت لنقل، ولم ينقل.

(قال المصنف: زاد عمر بن الخطاب) السجستاني، شيخه في أول الحديث المذكور (قال رسول الله على: خير النكاح أيسره) أي: ما تيسر دون ما تعسر، كتيسير رضا الزوجين من غير مخالفة بينهما، وتيسير عقد النكاح، وحضور الشهود، ونحو ذلك من أموره، وكذا غيره من البيوع والإجارة ونحوهما، فخير البيع أيسره كما في الحديث الصحيح: «الدين يسر»(٢).

(وقال رسول الله ﷺ للرجل) أترضى ... إلخ (ثم ساق معناه المتقدم) دون لفظه.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوى الكبير» ٩/ ٤٨٤، ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩) من حديث أبي هريرة.

# ٣٣- باب فِي خُطْبَةِ النِّكاح.

711۸ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الحَاجَةِ فِي النِّكاحِ وَغَيْرِهِ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارَيُّ - المَعْنَىٰ - حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي السُحاقَ، عَنْ أَبِي اللهُ وَوَسِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: عَلَّمَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خُطْبَةَ الحَاجَةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلا هَادَي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ﴿ اتَّقُوا اللهَ اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .. لَمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .. لَمْ الله عَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ عَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَمَّدُ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .. لَمْ يَقُلُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .. لَمْ يَقُلُ مُحَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَمَدُ اللهَ عُمَدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَمَدُ اللهَ عَمَدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَمَدُ اللهِ عَلَا لَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .. لَمْ يَقُلُ مُحَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَمَدُ اللهَ عُمَدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَمَدُ ابْنُ سُلَيْمانَ: إِنَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَدُ اللهَ عُمَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَدُ اللهَ عُمَدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

7119 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِم، حَدَّثَنا عِمْرانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِياضٍ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَاللَّهِ بَعْدِ قَوْلِهِ: ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾: ﴿ أَرْسَلُهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدي السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِما فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ إلَّا نَفْسَهُ وَلا يَضُرُّ اللهَ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِما فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ إلَّا نَفْسَهُ وَلا يَضُرُّ اللهَ شَنَّا ﴾ (٢).

٢١٢٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَن العَلاءِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۰۵)، والنسائي ۳/ ۱۰۶، ۱/ ۸۹، وابن ماجه (۱۸۹۲)، وأحمد ۱/ ۲۸ ۳۹۳، ۳۹۳، ٤٣٢. وانظر: ما بعده، وما سلف برقم (۱۰۹۷). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸٤۳، ۱۸٤٤).

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۱۰۹۷).

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦٣).

\_ كتاب النكاح \_\_\_\_\_

ابن أَخِي شُعَيْبِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ قالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدُ (١).

#### \* \* \*

### باب في خطبة النكاح

[۲۱۱۸] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي.

(عن أبي عبيدة) عامر بن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع أبو عبيدة من والده شيئًا.

(في خطبة الحاجة) ولابن ماجه قال: أتي رسول الله على جوامع الخير وخواتمه -أو قال: فواتح الخير فعلمنا خطب الصلاة وخطبة الحاجة، خطبة الصلاة: التحيات لله(٢)... إلخ. وخطبة الحاجة في النكاح، وغيره من الحاجات.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٢٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٨٦)، والبيهقي ٧/ ١٤٧.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۸۹۹).

<sup>(</sup>۳) «سنن النسائي» ٦/ ٨٩.

(قال: علمنا رسول الله ﷺ خطبة) من كانت له الحاجة إلى النكاح وغيره (الحاجة: إن) بكسر الهمزة وتشديد النون، ويجوز فتح الهمزة تقديره: علمنا حمد الله (الحمد لله) بالنصب، ويجوز الرفع على (إن) بمعنى (نعم) كقراءة من قرأ: ﴿إِنَّ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ ﴿ أَنَّ مُلَّانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ (١)، وقد حكى الوجهان في قوله ﷺ في التلبية: «إن الحمد»(٢). قال النووي: والكسر أصح وأشهر $^{(7)}$  (نستعينه) كذا للترمذي $^{(1)}$ ، وللنسائى $^{(0)}$  وابن ماجه $^{(7)}$ : «الحمد لله نحمده ونستعينه» (ونستغفره، ونعوذ به) اُنفرد به المصنف، ولفظ الثلاثة: نعوذ بالله (من شرور أنفسنا) زاد ابن ماجه: «من سيئات أعمالنا ». (من يهده الله) أي: يتولى الله هدايته وتوفيقه إلى الصراط المستقيم (فلا مضل له) أي: فلا يستطيع أحد من الخلق أن يضله (ومن يضلل) أي: ومن أضله الله عن الطريق وخذله (فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله) كذا للترمذي، وزاد النسائى وابن ماجه: « وحده لا شريك له ». (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) زاد النسائي وابن ماجه: «أما بعد»، وزاد ابن ماجه: ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله، قال الترمذي: ففسره لنا سفيان الثوري يعنى

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۳.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۸۱۲)، ومسلم (۱۸۱۶/۱۹۸) وقد سبق تخريجه مفصلاً في
 (۱۸۱۲) باب كيف التلبية.

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٠٥).

<sup>(</sup>٥) النسائي ٣/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (١٨٩٢).

الراوي<sup>(۱)</sup> (يا أيها الذين آمنوا) هكذا الرواية وليست في التلاوة (﴿وَاتَقُوا اللهَ الزِّى مَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ﴾ (٢) الجمهور بنصب الميم، وحمزة يجزمها، قيل: المعنى: أسألك بالله وبالرحم، وضعف؛ لقوله على «من كان حالفا فليحلف بالله» (٣) ، فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم؟ وقال أبو إسحاق: معنى تساءلون به تطلبون به حقوقكم وحقوق ذوي الأرحام (٤). (﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾) (٥) أي: حفيظًا، فعيل بمعنى فاعل (﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللهَ حَقَ تُقَالِهِ ﴾) (٢) روى البخاري عن مرة عن عبد الله قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر (٧). وقال ابن عباس: هو أن لا يعصى طرفة عين (٨).

وذكر المفسرون أنه لما نزلت هاذِه الآية قالوا: يا رسول الله من يقوى على هاذا؟ وشق عليهم، فأنزل الله: ﴿فَالنَّقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴿ (٩) فنسخت هاذِه الآية، وقيل: إن قوله: ﴿مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ بيان هاذِه الآية، والمعنى:

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» ٣/ ٤١٣.

<sup>(</sup>Y) النساء: 1.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٥/٥.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/ ٤٠٧ (٣٧٥٥) وقد عزاه هنا للبخاري، ولعله تصحيف أصله النحاس. وقد رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص ٢٨١.

<sup>(</sup>A) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١/٤٤٧.

<sup>(</sup>٩) التغابن: ١٦.

أتقوا الله حق تقاته ما أستطعتم.

قال القرطبي: وهذا أصوب؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن، فهذا أولى (﴿وَلَا مَّوْتُنَّ إِلّا﴾ (٢) فيه إيجاز بليغ الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوا حتى تموتوا (﴿وَأَنتُم مُسَلِمُونَ﴾) (٣) فأتى بلفظ وجيز يتضمن المقصود ويتضمن وعظًا وتذكيرًا بالموت، وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى، فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه فقد توجب الخطاب من وقت الأمر لازمًا (﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَمَانُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَولًا سَدِيدًا ﴿ الله إلا الله .

وقيل: قولوا في وصف الله والرسول قولًا موافقًا لما في الكتاب والسنة (٥) (﴿ يُصَلِحُ لَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ﴾ (٦) أي: يوفقكم للعمل الصالح (﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ﴾ (٧) الصغائر (﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٨) والفوز الظفر بالمقصود.

(ولم يقل محمد بن سليمان) الأنباري في روايته (أن) قبل الحمد لله.

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ٤/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) «تفسير البغوي» ٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٧١.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٧١.

<sup>(</sup>٨) الأحزاب: ٧١.

[۲۱۱۹] (ثنا محمد بن بشار) بالموحدة والشين المعجمة، (ثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (ثنا عمران) القطان أبو العوام بن داور بفتح الدال المهملة والواو، قال شيخنا البلقيني: أخرج له البخاري تعليقًا أوائل الصلاة، نقل في باب وجوب الصلاة في الثياب: وقال عبد الله بن رجاء: ثنا عمران(۱). وجرى عليه المزي في «الأطراف»(۲)، غير أنه وقع له في «التهذيب» نقل العلامة لغير موضعها فاعلمه.

(عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض) هو (٣) عمرو بن الأسود، روى عنه الشيخان في الأشربة باب: من شرب قائمًا فليستقى (٤). لا غيره (عن) عبد الله (بن مسعود أن رسول الله على كان إذا تشهد) أي: قال: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله و (ذكر نحوه، وقال بعد قوله) عبده (ورسوله: أرسله بالحق بشيرًا) نصب على الحال، أي: مبشرًا لمن آمن (ونذيرًا) لمن عصى (بين يدي) قيام (الساعة) مؤذنًا بقربها (من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما) يعارضه روايته رواية مسلم عن عدي ابن حاتم: أن رجلًا خطب عند النبي على فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله على: «بئس الخطيب

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۵۱).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: عن، والمثبت كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) كذا. ولم أقف عليه. وإنما رواية أبي عياض عند الشيخين هي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص في «صحيح البخاري» (٩٣ ٥٥) باب الترخيص في الأوعية والظروف. وعند مسلم (٢٠٠٠) (٢٦) باب كراهة ٱنتباذ التمر والزبيب مخلوطين.

أما حديث النهي عن الشرب قائمًا فرواه مسلم (٢٠٢٦) (١١٦) باب كراهية الشرب قائمًا من طريق أبي غطفان المري عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأشراف» ٣/ ٣٩٨.

أنت »(١). قال بعضهم: إنكاره على الخطيب في قوله: ومن يعصهما. في جمعه بين ضمير الله وضمير رسوله، قاله تواضعًا لله في أول الأمر، فلما نزلت هن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله هُ (٢) علم من منزلته ما علم فعبر عن نفسه بلفظ ما أنكره أولًا على الخطيب، ولهاذا المعنى قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى »(٣). حتى أوحي إليه أنه أفضل خلق الله، قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر »(٤). (فإنه لا يضر إلا نفسه) ويعرضها للعقاب بسبب المخالفة (ولا يضر الله) تعالى (شيئًا) فإنه لا تضره المعصية لغناه عنها.

[۲۱۲۰] (ثنا محمد بن بشار، حدثنا بدل) بفتح الموحدة والدال المهملة (ابن المحبر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة، اليربوعي البصري، شيخ البخاري في الصلاة وغيرها.

(ثنا شعبة، عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي) ذكره ابن حبان في «الثقات»(٥).

(عن رجل) هو جده عباد بن شيبان السلمي (من بني سليم) بضم السين مصغر، ولا يضر الجهل باسمه؛ لأنه صحابي، والصحابة كلهم

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۸۷۰) (۸۸).

<sup>(</sup>۲) النساء: ۸۰.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ. وإنما الثابت ما أخرجه البخاري (٣٣٩٥)، ومسلم (٣٣٧٧) (٢٣٧٧) من حديث ابن عباس بلفظ: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متىٰ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (٢٢٧٨) (٣) من حديث أبي هريرة. وسيأتي تخريجه مفصلًا في (٤٦٧٣) باب في التخيير بين الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٨/٣٠٥.

عدول (قال: خطبت إلى النبي على أمامة بنت عبد المطلب) أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» وذكر الأختلاف فيه، وذكر في بعضها: خطبت إلى (۱) النبي على عمته ولم يتشهد في بعضها إلا «أنكحتك أمامة بنت ربيعة بن الحارث (۲). آنتهى كلام المنذري (۳) (فأنكحني) إياها (من غير أن يتشهد) أي: لم يخطب، وهذا يدل على أن هذه الخطبة مستحبة؛ إذ لو كانت واجبة لما تركها، ويدل على عدم الوجوب حديث الصحيحين المتقدم: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة.



<sup>(</sup>١) سقط من الأصل واستدركتها من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٨٦) وقال: إسناده مجهول.

<sup>(</sup>٣) «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ٥٥.

# ٣٤- باب فِي تَزْوِيج الصِّغارِ.

٢١٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ قالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ - هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: تَرْوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ (١). قالَ سُلَيْمانُ: أَوْ سِتِّ - وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ (١).

\* \* \*

#### باب تزويج الصغار

بن زید، عن هشام بن عروة، عن أبیه) عروة بن الزبیر (عن عائشة والت: تزوجني رسول الله والله و

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۸۹۶، ۳۸۹۳، ۱۳۳۰، ۱۳۵۰، ۱۵۸۸)، ومسلم (۱٤۲۲). وانظر: ما سيأتي (۴۹۳۷–۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٤.

سبع (۱) (أو سِتٌ) وهو الذي ذكره البخاري في البابين، ورجحه ابن عبد البر، وشذ ابن شبرمة فقال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن (۲). (ودخل بي وأنا بنت تسع) (۳) قال ابن عبد البر: أبتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع لا أعلمهم آختلفوا في ذلك [وكانت تذكر لجبير بن مطعم] وتسمى [له] (۱)، وكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًّا في تزويج الأبكار ولغير الآباء [والأجداد، ويقول: لا أرى] (۱) للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين ورضيت فلا خيار لها (۱).

### 

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلىٰ: ست.

<sup>(</sup>٢) «مصنف عبد الرزاق» ٦/ ١٦٦ (١٠٣٦٧) عن الثوري عنه قال: الصغيران بالخيار إذا أدركا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٣٣)، ومسلم (١٤٢٢) (٧١).

<sup>(</sup>٤) بياض بالمخطوط قدر نصف سطر. والمثبت من «الاستيعاب» لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٥) «الاستعاب» ٤/ ١٨٨١ (٤٠٢٩).

<sup>(</sup>٦) بياض في (ر). والمثبت من «مختصر سنن أبي داود»

<sup>(</sup>۷) انظر: «مختصر سنن أبي داود» ۳/٥٦، و«المغني» ١٦٩/١٠.

# ٣٥- باب فِي المَقام عِنْدَ البِكْرِ.

٢١٢٢ - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ عَنْ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَا تَزَوَّجَ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَها ثَلاثًا ثُمَّ قالَ: « لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَها ثَلاثًا ثُمَّ قالَ: « لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسائَي » (١).

٢١٢٣ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنِسِ بْنِ مالِكِ قالَ: لّمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَها ثَلاَثًا. زادَ عُثْمانُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا. وقالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمُ أَخْبَرَنا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنا أَنَسٌ (٢).

٢١٢٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ وَإِسْمَاعِيلُ ابن عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا.

وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ (٣).

#### \* \* \*

### باب في المقام -بضم الميم- عند البكر

[۲۱۲۲] (ثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (قال: حدثني محمد بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري، قاضي المدينة (عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه) أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي أحد الفقهاء السبعة، قيل: أسمه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٢١٢، ٤٢١٣، ٥٠٨٥، ٥١٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢١٣، ٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١). وانظر: ما قبله.

محمد، والصحيح أن اسمه كنيته (عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومي زوج النبي على (أن النبي على لما تزوج أم سلمة) لما انقضت عدتها من أبي سلمة بن عبد الأسد بالوفاة، وخلت منه لعشر بقين من شوال سنة أربع، وتزوجها رسول الله على في ليالٍ بقين من شوال المذكور (أقام عندها ثلاثًا) لأن للجديدة حياء لا يزول إلا بمزيد المعاشرة، ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساء، ولا تحاسب الجديدة بهاذِه الأيام، وقال أبو حنيفة: إنها تحاسب، ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء كوجوبه في الاستدامة والاستمرار (١).

(ثم قال: ليس بك) أي: لا يلحقك ولا يتعلق بك (على أهلك) يعني: نفسه؛ إذ كل واحد من الزوجين أهل لصاحبه، أي: لا أفعل فعلًا يظهر به هوانك على أو تظنيه في (هوان) أي: نقص واحتقار، بل نوفي حقك في المقام والتأنيس، وإنما قال لها ذلك حين أخذت بثيابه تستزيده في المقام عندها؛ لئلا تستوحش حين أراد الخروج عنها، واستلطفها بهاذا القول الحسن، ثم بين لها ما لها وما عليها من ذلك.

قال عياض: وفيه تلطف ورفق بمن خشي منه كراهة الحق حتى يتبين له وجه ترجيحه فيرجع إليه<sup>(۲)</sup>.

(هو) ضمير الشأن أو القصة (إن شئت سبعت لك) ولمسلم: «إن شئت زدتك وحاسبتك به »(٣) (وإن سبعت لك سبعت لنسائي) هذا بيان

<sup>(</sup>۱) «الحجة» ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٤٦٠).

القاعدة، وهو حجة الجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: لا يختص بذلك واحدة منهن، بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك تمسكًا منه بمطلق الأمر بالعدل بينهن.

قال القرطبي: ولا يتم ذلك؛ لأنه مخصص بهذا الحديث وشبهه، قال القرطبي: وقد ٱختلف: هل لغير النبي على أن يسبع للثيب أم لا؟ فمذهب مالك فيما ذكر عند ابن المواز أنه ليس له أن يسبع، وكأنه رأىٰ ذلك من خصوصيات النبي على إذ قد ظهرت خصوصياته في هذا الباب كثيرًا.

وقال ابن القصار: إذا سبع للثيب سبع لسائر نسائه أخذًا بظاهر هذا الحديث (۱). وعند الشافعية يسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء عملًا بالحديث في تخييره أم سلمة، هذا هو المشهور (۲). وفي «حلية الروياني» أنه يلزمه ذلك، ثم إن اُختارت السبع قضى الجميع لظاهر الحديث، وإن لم يخيرها بل أقام السبع عندها باختياره لم يقض إلا ما زاد على الثلاث.

[۲۱۲۳] (ثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم) بن بشير السلمي (عن حميد) الطويل (عن أنس بن مالك قال: لما أخذ النبي على صفية) بنت حيي بن أخطب، من سبط هارون بن عمران الكلم، واصطفاها النبي على لنفسه وهي بنت سبع عشرة، وكانت قبله عند سلام بن مشكم وأولم عليها رسول الله على بتمر وسويق (أقام عندها

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٢٠٢–٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: «نهاية المحتاج» ٦/ ٣٨٦، و«فتح الوهاب» ٢/ ١٠٩.

ثلاثًا) ولفظ النسائي: أن رسول الله ﷺ أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس بها، ثم كانت بعد فيمن ضرب عليها الحجاب<sup>(۱)</sup> (زاد عثمان) بن أبي شيبة (وكانت ثيبًا) فيه تخصيص الزوجة الجديدة الثيب بثلاثة أيام لميل النفس إلى الجديدة، وليؤنسها لكي لا تستوحش، وسواء في ذلك الحرة أو الأمة (وقال: ثنا هشيم، أخبرنا حميد) الطويل (ثنا أنس) فصرح في هذا بالتحديث؛ فإنه أصرح من العنعنة في السند قبله.

[۲۱۲٤] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم وإسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس بن مالك) هم موقوفًا (قال: إذا تزوج البكر على الثيب [أقام عندها سبعًا] (۲) المراد بالبكر هنا البكر في الاستنطاق بالإذن على ما مر من خلاف ووفاق على ما مر، كذا قاله الرافعي والنووي.

وقال المرعشي: هي التي ذهبت عذرتها بأي وجه كان بوطئ أو غيره، وقال بعض أصحابنا: وخصت البكر بزيادة الإقامة عندها أكثر لزيادة حيائها، والميل إليها أكثر واستحبابها أكبر (وإذا تزوج الثيب) علىٰ غيرها، ظاهره يشعر أن يكون تزوجها بعقد حتىٰ لو قضىٰ للجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم يعد الإقامة عندها؛ لأنها باقية على النكاح الأول، قال في «التتمة»: بلا خلاف، وأما إذا خالعها ثم ردها علىٰ صداق جديد فلم أراجع النقل فيه.

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٦/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) ليست بالمخطوط. وأثبتناها من «السنن».

(أقام عندها) وجوبًا (ثلاثًا) متوالية (١) فلو فرقها ليلة عندها وليلة في نحو المسجد، وهكذا لم يحسب في الأصح، ولو كان يقسم لثنتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في «حلية الشاشي».

قال أبو قلابة (ولو قلت) عن أنس (إنه رفعه) إلى النبي على الصدقت، ولكنه: قال: السنة كذلك) قال الرافعي: هو موقوف<sup>(۲)</sup>. وهذا خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث، حيث قالوا: إن قول الراوي: من السنة كذا، كان مرفوعًا على أن ابن ماجه<sup>(۳)</sup> والدارمي<sup>(3)</sup> وابن خزيمة والإسماعيلي<sup>(0)</sup> والدارقطني<sup>(1)</sup> والبيهقي<sup>(۷)</sup> وابن حبان<sup>(۸)</sup> أخرجوا هذا الحديث عن أنس، أن رسول الله على قال: «سبع للبكر وثلاث للنب »<sup>(۹)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولا. والمثبت من «الشرح الكبير» للرافعي ٨/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» ٨/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١٩١٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارمي» (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي كما في «التلخيص الحبير» ٣/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» (٣٧٣٠).

<sup>(</sup>۷) «السنن الكبرئ» ۲۰۲/۷.

<sup>(</sup>A) «صحیح ابن حبان» (۲۰۸).

<sup>(</sup>٩) «التلخيص الحبير» ٣/ ٤١٠.

# ٣٦- باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيئًا

٢١٢٥ - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ الطَّالقانيُّ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: لَمَا تَزَوَّجَ عَليٌّ فاطِمَةَ قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ :
 ﴿ أَعْطِها شَيْئًا ». قالَ ما عِنْدي شيء. قالَ: ﴿ أَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ﴾ (١).

٢١٢٦ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبيْدٍ الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ شُعيْبٍ -يَعْني: ابن أَبِي حَمْزَةَ - حَدَّثَني غَيْلانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَني نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِا أَنَّ عَلِيًّا الطَّيِّلُ لِمَا تَرَوَّجَ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيًّا الطَّيِّلُ لَمَا تَرَوَّجَ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيًّا الطَّيِّلُ لَمَا تَرَوَّجَ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَضِي الله عنها أَرادَ أَنْ يَدْخُلَ بِها فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُعْطِيها شَيْئًا فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ يَنْ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ : « أَعْطِها دِرْعَكَ ». فَأَعْطاها دِرْعَهُ ثُمَّ رَسُولَ اللهِ لِيْسَ لِي شَيء. فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « أَعْطِها دِرْعَكَ ». فَأَعْطاها دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِها لَا لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « أَعْطِها دِرْعَكَ ».

٢١٢٨ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّارُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ،
 عَنْ خيْثَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ آمْرَأَةَ عَلَىٰ زَوْجِها قَبْلَ
 أَنْ يُعْطِيَها شَيْئًا.

قالَ أَبُو داؤد: خيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشَةَ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/ ١٣٠، وابن حبان (٦٩٤٥)، والضياء في «المختارة» (٦١٠) وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٢١٢٧). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٤٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٧/ ٢٥٢ من طريق أبي داود. وانظر ما قبله.
 وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر سابقيه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (١٩٩٢). وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦٦).

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابن جُرِيْجٍ، عَنْ عَمْرِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ نَكْحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عَصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُ مَا أَكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابنتُهُ أَوْ أُخْتُهُ » (١٠).

## باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها

بفتح القاف<sup>(۲)</sup> وضم القاف، يقال: نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين.

(قال: ما عندي شيء) قيل: قال: لم يكن عندي في هذا الوقت

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/ ١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥)، وأحمد ٢/ ١٨٢. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط، والصواب: الياء.

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» ٣/ ٥٧٥.

صفراء ولا بيضاء (قال: أين درعك؟) قال ابن الأثير: الدرع: الزَّرَدِيَّة (۱). والدرع مؤنثة (الحطمية) بضم الحاء وفتح الطاء المهملتين بعدها ميم مفتوحة وياء مشددة، وكذا ضبطه المنذري فلينظر في فتح الميم، وهي التي تحطم السيوف أي: تكسرها، ومنه سميت النار الحطمة؛ لأنها تحطم كل شيء أي تكسره، وقيل: الحطمية هي العريضة الثقيلة وهي منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، قال في «النهاية»: وهذا أشبه الأقوال (۲).

(۱۱۲۲] (ثنا كثير بن عبيد الحمصي) أبو الحسن إمام الجامع المقرئ ثقة، له معرفة ورحلة (ثنا أبو حيوة) شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المقرئ والد حيوة بن شريح، ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» (تا شعيب بن أبي حمزة) دينار القرشي المصري، قال (حدثني غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن أنس) الدمشقي، قال (حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بفتح المثلثة والد العامري مولاهم المدني (من أصحاب النبي على لا يضر جهالة الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول (أن عليًا هي الما تزوج فاطمة بنت رسول الله الله الناس في الدخول من يعطيها شيئًا) آختلف الناس في الدخول قبل أن يعطي الرجل شيئًا من المهر، فكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على أمرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. وروي عن لمسلم أن يدخل على أمرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. وروي عن

<sup>(</sup>۱) «جامع الأصول» ٨/ ١٦٣، «النهاية» لابن الأثير ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» (حطم).

<sup>(</sup>۳) «ثقات ابن حبان» (۱۳۶۳۰).

ابن عباس الكراهة في ذلك، وذلك عن قتادة والزهري، وقال مالك: لا يدخل حتى يقدم شيئًا من صداقها أدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم سواء فرض لها أو لم يكن فرض (١). وكان الشافعي يقول في القديم: إن لم يسم لها مهرًا كرهت أن يطأها قبل أن يسم ويعطها شيئًا. ورخص في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي وأحمد والشافعي (٢).

(فأعطاها درعه) فيه دليل على جواز بيع السلاح المعد للجهاد وإجارته ورهنه عند المسلم والذمي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

قال ابن عبد البر: آختلف في مهره لفاطمة، ففي هذين الحديثين مهرها درعه الحديد، وأنه لم يكن عنده في ذلك الوقت غيره، وقيل: إنه تزوجها على أربعمائة وثمانين، فولدت له حسن وحسين ومحسنًا، مات صغيرًا وأم كلثوم وزينب، وماتت فاطمة بعد أبيها بثلاثة أشهر (٣).

[۲۱۲۷] (ثنا كثير بن عبيد) الحمصي (ثنا أبو حيوة) شريح بن يزيد الحضرمي (عن شعيب) بن أبي حمزة (عن غيلان) بن أنس (عن عكرمة، عن ابن عباس مثله) فصرح فيه كثير بالتحديث عن أبى حيوة.

[۲۱۲۸] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزاءين معجمتين، تقدم (ثنا شريك، عن منصور) بن المعتمر (عن طلحة) بن مصرف (عن خيثمة) ابن عبد الرحمن (عن عائشة قالت: أمرني أن أدخل آمرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا) لفظ ابن ماجه: أن رسول الله على أمرها أن تدخل

<sup>(</sup>١) أنظر «المدونة» ٢/ ١٥٢، و«الاستذكار» ١٦/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) «شرح السنة» للبغوي ٩/ ١٢٧، و«معالم السنن» ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٣٤١١).

علىٰ رجل أمرأته قبل أن يعطيها شيئًا. والجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن النبي على خص عليًا على بالأفضل والأولىٰ، لما يعلم منه من كرم شمائله، وأمر عائشة أن تدخل المرأة علىٰ زوجها علىٰ أن يعطيها شيئًا ليبين جواز الدخول من غير عطية.

[٢١٢٩] (ثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي المعروف بالبحراني (ثنا محمد بن بكر) بن عثمان (البرساني) وبرسان بضم الموحدة وتخفيف السين المهملة من الأزد (أنا) عبد الملك (بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم مرات (قال: قال رسول الله عليه: أيما آمرأة نكحت) بضم النون وكسر الكاف(١)، ولفظ ابن ماجه: «ما كان من صداق»(٢) (على صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية، وهو المسمى عند العرب بالحلوان، وقيل: هو عطية خاصة، وهو محمولٌ هنا علىٰ ما يشترطه الولى بنفسه سوى المهر، وللعلماء فيه خلاف كما سيأتي (أو عدة) ظاهره أنه يلزمه الوفاء بالوعد من يقول به، ولفظ ابن ماجه: «أو هبة»(٣). بدل العدة. (قبل عصمة النكاح) أي: قبل عقد النكاح، وجمع عصمة عصم كما قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ (٤)، يعنى: لا تعتد بامرأتك الكافرة التي بمكة فقد ٱنقطعت عصمة الزوجية بينكما، والعصمة النكاح الذي بينهما، والاعتصام الأمتساك بالشيء أفتعال منه (فهو لها)

<sup>(</sup>١) في (ر): الحاء. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>۲) ، (۳) «سنن ابن ماجه» (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>٤) الممتحنة: ١٠.

مختص به دون أبيها؛ لأنه وهب لها قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط، فليس لأبيها حق فيه إلا برضاها.

(وما كان) من ذلك (بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) أي: وما شرط من هبة أو عدة أو نحوهما مع عقد النكاح فهو ثابت لمن أعطته أو حبته، لكن يرجح تعين الأب قوله بعده: (وأحق ما أكرم) بضم الهمزة وكسر الراء (عليه) أي: لأجله (الرجل) فعلىٰ للتعليل، كقوله تعالىٰ ﴿ وَلِنُكَبِّوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ (١) أي: لأجل هدايته إياكم، قال القرطبي: أحق ما أكرم عليه اُستئناف كلام يقتضي الحض على ال |2 إكرام الولى تطييبًا لنفسه(7). ٱستدل  $(...)^{(7)}$  مالك على أن المنكح  $(...)^{(1)}$  غير الصداق  $(...)^{(0)}$  في حال العقد فهو للمرأة  $(...)^{(7)}$  وقال  $(...)^{(Y)}$  شرط الولى غير المميز فهو للأب Y لغيره من الأولياء  $(...)^{(\Lambda)}$ وعن مسروق: أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة (...)(٩) بلادنا من الفلاحين (ابنته) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو أحق، ويجوز النصب علىٰ حذف كان، التقدير: أحق ما كرم لأجله الرجل إذا كانت ابنته. أستدل به على ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يجوز لأب المرأة أن يشترط من صداق ابنته لنفسه شيئًا غير المبين لابنته؛ لأن يد الأب

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٤/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، (٧) بياض بالأصل قدر بضع كلمات.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات. وفي «شرح السنة» ١٢٨/٩: عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وسيأتي قريبًا.

مبسوطة في مال الولد، فهو أحق ما أكرم من جهة ابنته، وبهذا قال إسحاق بن راهويه (۱). وقد روي عن زين العابدين أنه زوج ابنته واشترط لنفسه شيئًا، وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته أشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين (۲)، وقال للزوج: جهز أمرأتك. وقال عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة علىٰ أن لأبيها شيئًا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب(7). قال أصحابنا: ولو نكح بألف علىٰ أن لأبيها أو أن يعطي أباها ألفًا فالمذهب فساد الصداق المسمىٰ ووجوب مهر المثل؛ لأنه نقص من صداقها لأجل هأذا الشرط الفاسد، والمهر لا يجب إلا للزوجة؛ لأنه عوض بضعها (٤).

وحكى الرافعي الخلاف فيما لو نكحها علىٰ ألف وعلىٰ أن يعطي أباها ألفًا، وعلى الصحة فيها بأن المشروط الإعطاء على الألف الأولىٰ فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في الدفع (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم المذكور لا يختص بالأب في كل ولي في معنى الأب، ولم أر من قال به.

#### 

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۸۹۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٣/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) «نهاية المطلب» ١٤٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» للرافعي ٨/ ٢٥٥. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس. وانظر «ضعيف سنن أبي داود» (٣٦٧).

### ٣٧- باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ.

٢١٣٠ - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني ابن مُحَمَّدِ - عَنْ سُهيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَّا الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: « بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُما في خيْرِ » (١).

#### \* \* \*

#### باب ما يقال للمتزوج

الدراوردي (عن سهيل) بالتصغير، ابن أبي صالح (عن أبيه) محمد) الدراوردي (عن سهيل) بالتصغير، ابن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة شا: أن النبي كان إذا رفأ) روي بالهمز وعدم الهمز؛ فإن أصله من قولهم: رفأت الإبل رفأ مع فتح الفاء والراء، أي: دعا له عند الزواج، ورفوته رفوًا، وفي الحديث النهي عن أن يقال للمتزوج: بالرفاء والبنين (٢). والرفاء بالمد الألتمام والاتفاق والنماء والبركة، وإنما وردت كراهته؛ لأنه كان من عادتهم فنهي عنه، وسن الدعاء بالبركة، وقيل: الرفاء معناه التسكين والطمأنينة من قولهم: رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع؛ فيكون

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۰۹۱) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (۱۹۰۵)، وأحمد ٢/ ٢٨١، والدارمي (٢١٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٨٩)، وصححه ابن حبان (٤٠٥٢)، وقال الحاكم في «المستدرك» ٢/١٨٣: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٦/ ١٢٨، وابن ماجه (١٩٠٦)، وأحمد ١/ ٦١٤ من طريق عقيل بن أبي طالب. وصححه الألباني بمجموع طرقه في «آداب الزفاف» (٣٥).

أصله بغير همز، قال المنذري: وروي: رفح بالحاء المهملة بدل الهمزة، وقال بعضهم: رقح بالقاف المشددة، والترقيح: إصلاح المعيشة<sup>(١)</sup>.

(الإنسان إذا تزوج) وعقد عقده، وكذا إذا أدخلت عليه آمرأته ليلة الزفاف (قال) وروى الطبراني في «معجمه» الحديث، وفي أوله: فيصليان ركعتين (٢). ثم يقول: (بارك الله لك) في أهلك (وبارك) لأهلك (عليك) فإن على التي للاستعلاء إشارة إلى أن الله ينزل عليه البركة فهو أبلغ مما قبله (وجمع بينكما في خير) وعن ابن مسعود الله قال: قال رسول الله على: "إذا تزوج أحدكم ثم دخل على أهله فليضع يده على رأسها وليقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، واجمع بيننا ما جمعت في خير، وإذا فرقت ففرق على خير (١). قال الشيخ أبو محمود في «المصباح» [في الجمع](٤) بين الأذكار والسلاح رويناه في النفقات بإسناد صحيح.



<sup>(</sup>١) أنظر «النهاية» (رفح). ولم يذكر ابن الأثير أنه نقل هذا الكلام عن المنذري.

<sup>(</sup>Y) «المعجم الأوسط» (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٦٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من النسخ.

## ٣٨- باب في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُها حُبْلَىٰ.

7١٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابن جُرِيْجٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُليْم عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابن جُرِيْجٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُليْم عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ -قَالَ ابن أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَهُمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّقَقُوا- يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ آمْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّقَقُوا- يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ آمْرَأَةً بِكُرًا فِي سِتْرِها فَدَخَلْتُ عِنْ فَرْجِها عَلَيْها فَإِذَا هِيَ حُبْلَىٰ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: « لَها الصَّدَاقُ بِما ٱسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِها وَالوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ ». قَالَ الحَسَنُ: « فَاجْلِدُها ». وقالَ ابن أَبِي السَّرِيِّ: « فَاجْلِدُوها ». أَوْ قَالَ: « فَحُدُّوها ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن الْمَسيَّبِ وَعَطَاءً الْخُراسانِيُّ، وَرَواهُ يَعْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسيَّبِ وَعَطَاءً الْخُراسانُِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسيَّبِ أَنْ بَصْرَةَ بْنَ الْكُثْمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ الْكُثْمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ الْكُثْمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ الْكُثْمَ نَكَحَ آمْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الوَلَدَ عَبْدًا لَهُ (١).

٢١٣٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا عَلِيٌّ -يَعْني: ابن الْمبارَكِ - عَنْ يَغْيَىٰ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعيْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسيَّبِ أَنَّ رَجُلاً يُقالُ لَهُ بَصْرَهُ بُلْ أَكْثَمَ نَكَحَ الْمَرَأَةَ فَذَكَرَ مَعْناهُ. وَزَادَ وَفَرَّقَ بِيْنَهُما. وَحَدِيثُ ابن جُريْجِ أَتَمُّ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٤٩ (٢٠٧٠، ١٠٧٠٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢١٢)، والطبراني ٢/ ٤٨ (١٢٤٣)، والدارقطني ٣/ ٢٥٠-٢٥١، والحاكم ٢/ ٢٨٣، ٣/ ٥٩٣، والبيهقي ٧/ ١٥٧. وانظر ما بعده. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۲۵۹)، وقال: حديث مرسل. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳٦٩)، قال: هذا مرسل، وهو الصحيح كما تقدم، وحديث ابن جريج هو الموصول الذي قبله، وهو ضعيف جداً.

## باب في الرجل يزَّوَّج المرأة فيجدها حبلى

[۲۱۳۱] (ثنا مخلد بن خالد) الشعيري، أبو محمد العسقلاني، نزيل طرسوس شيخ مسلم (والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري<sup>(۱)</sup> (...) (المعنى قالوا) الثلاثة (ثنا عبد الرزاق، أنا) عبد الملك (بن جريج، عن صفوان بن سليم) المدني، ذكر أنه صلى على جنازة فقال: أما هأذا فقد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء من خلف بعده، فبكى وأبكى القوم<sup>(۳)</sup>.

(عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار، قال) محمد بن السري<sup>(3)</sup> في روايته: يعني (من أصحاب النبي بي الله ولم يقل: من الأنصار. ثم أتفقوا) على أنه (يقال له: بصرة) بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة بعدها راء، وقيل: نضرة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، وقيل فيه: نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها لام، وقيل: بسرة بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، وقيل: هو نضلة بن أكثم الخزاعي، والصواب الأول، ليس له إلا هذا الحديث الواحد.

(قال: تزوجت أمرأة بكرًا في سترها) بكسر السين وسكون المثناة فوق، لعل المراد به الخدر وهو يطلق على البيت إن كان فيه أمرأة

<sup>(</sup>١) تحرفت إلى: السوائي.

<sup>(</sup>٢) بياض قدر كلمتين.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» ۲۶/۱۳۳.

<sup>(</sup>٤) تحرفت إلى: السوائي.

وإلا فلا (فدخلت عليها) فيه الكناية عن الألفاظ المستقبحة (فإذا هي حبلي، فقال النبي عليها) عليك (الصداق بما اُستحللت) أي: تحللت (من) الأنتفاع بـ(فرجها) وهو الوطء، والاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل، كقوله المنهيمة: «ما آمن بالقرآن من اُستحل محارمه»(١). ولهذا فرق بينهما، كما سيأتي، وللزوجة الصداق كاملًا؛ لأنه وطء شبهة، وهذا مما لا خلاف فيه.

(والولد عبد لك) قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا، ولا أعلم أن أحدًا من العلماء آختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ قال: ويشبه أن يكون معناه: إن ثبت هذا الحديث –أنه على أوصاه بهذا الولد خيرًا وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء معروفه. قال: وفيه حجة –إن ثبت لمن رأى أن الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: النكاح جائز، وهو قول الشافعي، والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف، وكذلك عند الشافعي، قال: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى للرواية الآتية أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح صحيحًا لم يجز التفريق؛ لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار، وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩١٨) وقال: إسناده ليس بالقوي.

-إن كان له أصل- أن يكون منسوخًا، والله أعلم<sup>(١)</sup>.

(فإذا ولدت) الولد (قال الحسن) بن علي (فاجلدوها) بكسر اللام (وقال) محمد (بن أبي السري) في روايته (فاجلدوها، أو قال: فحدوها) وهو بمعنى: فاجلدوها، يعني: مائة جلدة، وتغريب؛ لأن حالة الزنا لم تكن محصنة.

(قال المصنف: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب) قال (ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم) ابن هزال الأسلمي، أخرج له مسلم في البيوع (٢).

(عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، وأرسلوه) وعن الشافعي: إنَّ مراسيل ابن المسيب فتشت فوجدت كلها مسانيد (٣).

(وفي حديث يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن المسيب (أن نضرة) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة (ابن أكثم) الخزاعي الأنصاري (نكح أمرأة) بكرًا في سترها كما تقدم (وكلهم قال في حديثه: وجعل الولد عبدًا له) أي جعله بكثرة الإحسان إليه كالعبد؛ لأن من أحسن إليك فقد استعبدك.

[۲۱۳۲] (ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر بن فارس) العبدي (ثنا على) بن المبارك الهنائي.

<sup>(</sup>١) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ٦٠-٦٢.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۰۳/۱۵۳۱).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» ١١/ ٢٠١، و«الحاوي الكبير» ٥/ ١٥٨، ١٥٨/٩٠.

(عن يحيى) بن أبي كثير (عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب في: أن رجلًا يقال له: نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة الخزاعي (نكح آمرأة) فولدت لأربعة أشهر فجعل النبي على لها الصداق (فذكر معناه) و (زاد) في هاذِه الرواية: (وفرق بينهما) لأن النكاح باطل، ولو كان صحيحًا لم يفرق بينهما.

قال المصنف: (وحديث) عبد الملك (بن جريج أتم) من حديث يزيد ابن نعيم.



### ٣٩- باب في القَسْم بيْنَ النِّساءِ.

٢١٣٣ - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حَدَّثَنا هَمَّامُ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنُسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: « مَنْ كانَتْ لَهُ ٱمْرَأَتانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْداهُما جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَشِقُّهُ مائِلٌ » (١).

٢١٣٤ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَٰذا قَسْمِي فِيما أَمْلِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ ». يَعْني القَلْبَ (٢).

٢١٣٥ – حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ – يَعْني ابن أَبِي الزِّنادِ – عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ يَا ابن أُخْتي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لا هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ يَا ابن أُخْتي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا وَهُوَ يَطُوفُ يُفضَلُ بَعْضَنَا عَلَىٰ بَعْضَ فِي القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنا وَكَانَ قَلَّ يَوْمُ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ آمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيس حَتَّىٰ يَبْلُغَ إِلَى التي هُوَ يَوْمُها فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلُقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْها قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ: وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْها قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ: وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْها قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ: وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْها قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ: وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْها قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ: اللهِ عَلَيْهِ مِنْها قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ: وَلُولُ اللهُ تَعَالَىٰ وَفِي أَشْباهِها أَرُاهُ قَالَ – ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا فَشُولًا فَلُولًا اللهُ تَعَالَىٰ وَفِي أَشْباهِها أَرَاهُ قَالَ – ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا فَشُولُ اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ وَفِي أَشْباهِها أَرُاهُ قَالَ – ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا فَشُولُ اللهُ عَلَىٰ القَالَ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ المُؤَلِّ اللهُ المَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُقَالِقُ المُعْلَقُ المُولُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللهُ المُؤْلِلَ اللهُ اللهُ المُؤَلِّ اللهُ المُؤْلُ المُؤَلِّ المُؤَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلُ المُؤْلَا اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ المُؤْلِقُ المُؤْلِ المُؤْلُولُ اللهُ المُؤْلُ المُؤْلُ المُؤْلُ المُؤْلُ المُؤْلِ المُؤْلُ المِنْ اللهُ المُؤْلُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المِنْ المَالِهُ المُؤْلُ المُؤْلُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱٤۱)، والنسائي ۷/ ٦٣، وابن ماجه (۱۹٦۹)، وأحمد ۲/ ۲۹۰، ۲۹۵ (۳٤۷)، وأحمد ۲/ ۲۹۵).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٥١).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱٤۰)، والنسائي ۷/٦٣، وابن ماجه (۱۹۷۱)، وأحمد ٦/ ١٤٤، وابن حبان (٤٢٠٥). وانظر ما بعده.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٧/ ١٠٧، والطبراني ٢٤/ ٣١ (٨١)، والحاكم ٧/ ١٨٦، والبيهقي ٧/ ٧٥. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٥٢): إسناده حسن صحيح.

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ -الَمُعْنَىٰ- قالا: حَدَّثَنَا عَبّادُ ابْنُ عَبّادِ عَنْ عاصِم عَنْ مُعاذَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَأْذِنُنا إِذَا كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَأْذِنُنا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ المَرْأَةِ مِنّا بَعْدَ ما نَزَلَتْ ﴿ ثُرِّحِى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاّهُ ﴾ قالَتْ كانَ فَي يَوْمِ المَرْأَةِ مِنّا بَعْدَ ما نَزَلَتْ ﴿ ثُرِّحِى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ ﴾ قالَتْ مُعاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: ما كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ لَمُ اللهُ عَلَيْ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ لَمُ اللهُ عَلَيْ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ لَمُ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ لِمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ لِمُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَتْ عَلَىٰ نَفْسِي (١).

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ العَطَّارُ حَدَّثَني أَبُو عِمْرانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بابَنُوسَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى النِّساءِ - تَعْني فَي مَرَضِهِ - فاجْتَمَعْنَ فَقالَ: ﴿ إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بِيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ فِي مَرَضِهِ - فاجْتَمَعْنَ فَقالَ: ﴿ إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بِيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لَي فَأَكُونَ عِنْدَ عائِشَةَ فَعَلْتُنَّ ﴾. فَأَذِنَّ لَهُ (٢).

٢١٣٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبِيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقِ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بِيْنَ نِسائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِها مَعَهُ وَكانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بِيْنَ نِسائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِها مَعَهُ وَكانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَها وَلِيْلَتَها غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها لِعائِشَةَ (٣).

#### \* \* \*

### باب في القسم بين النساء

[۲۱۳۳] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس) بن مالك (عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٧٨٩)، ومسلم (١٤٧٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹۸، ۱۹۵، ۲۰۸۸، ۳۰۹۹، ۳۰۹۲، ۴٤٤٠، ۲۱۷۰، ۵۷۱۶)، ومسلم (۲۱۸).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۹۹۳، ۲۲۲۱، ۲۸۸۲، ۲۷۸۹، ۱۱۱۱، ۴۷۵۰، ۲۲۱۱)، ومسلم (۲٤٤٥، ۲۷۷۰).

ه عن النبي على قال: من كان له آمرأتان فمال إلى إحداهما) أكثر، لفظ الترمذي والحاكم: «فلم يعدل بينهما» ((جاء يوم) بالنصب (القيامة وشقه) بكسر الشين، أي: نصفه (مائل) لفظ الترمذي والحاكم: «ساقط». ولفظ النسائي: «من كانت له آمرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل ((۲)). أحتج به على أنه يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ لقوله تعالى: فوعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ((7))، قال ابن زيد: بتقوى الله تعالى، ومع الميل إلى إحداهن ليس بمعروف، ومن بات عند آمرأة من نسائه وجب عليه المبيت عند من بقي دون تخصص، فإن خصص عصى، ويجب عليه أن لا يبتدئ بواحدة إلا بقرعة؛ لأن البدأة لها بغير قرعة تفضيل لها على غيرها والتسوية بينهن واجبة، فإن كانتا آئنتين كفاه قرعة واحدة، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية دون قرعة؛ لأن حقها تعين، وإن كن ثلاثًا أقرع في الليلة الثانية للبدأة بأحد الباقيتين.

[۲۱۳٤] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن عبد الله بن يزيد الخطمي) نسبة إلى بطن من الأنصار وهو بنو خطمة بن حكيم بن مالك

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۱۱٤۱)، و «المستدرك» ۲/ ۱۸۷، وأخرجه الترمذي كما ذكر، والنسائي ۷/ ۲۳، وابن ماجه (۱۹۲۹). وأحمد ۲/ ۲۹۰ والدارمي (۲۲۵۲) من طريق همام به.

وصححه الألباني في «صحيح أبىٰ داود» (٦٨٥٠).

<sup>(</sup>٢) «المجتبى» ٧/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٩.

بن الأوس (عن عائشة قالت: كان رسول الله على يقسم) بفتح أوله، زاد الترمذي: «بين نسائه»(۱) (فيعدل) بينهن من العطاء والتسوية في الليالي (ويقول: اللهم هاذا قسمي) بفتح القاف أي: قسمتي، وللترمذي: «اللهم هاذِه قسمتي»(۲) (فيما أملك) يعني: العطاء والتسوية بينهن (فلا تلمني) وفي رواية: «ولا طاقة لي» (فيما تملك ولا أملك. يعني) حب (القلب) فقد كانت عائشة أحب نسائه إليه يعرفن ذلك، قال تعالى: ﴿فَكَلَ تَمِيلُوا صُلَلَ ٱلْمَيْلِ (٣)، قال الشافعي: فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل (٤).

[۲۱۳٥] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس) اليربوعي (ثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان مولى قريش، قال موسى بن سلمة: قلت لمالك: عمن أكتب؟ فقال: عليك بابن أبي الزناد (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (قال: قالت عائشة: يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر (كان رسول الله عليه لا يفضل بعضًا) أي: بعض نسائه (على بعض في القسم) يعني: في القسمة بينهن، بل يعدل، ومن (٥) يعدل إذا لم يعدل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۱٤٠) كما تقدم، والنسائي ۷/ ٦٣، وابن ماجه (۱۹۷۱)، وأحمد ٦/ ١٤٤، والدارمي (٢٢١٣) من طريق حماد بن سلمة به.

وقال الترمذي: رواه حماد بن زيد مرسلاً وهو أصح من حديث حماد بن سلمة وراجع «ضعيف أبي داود» (٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١١٤)، وضعفه الألباني (٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٥/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) بعدها في الأصل: لم.

أشرف الخلق على ويساوي (من مكثه) مثلث الميم، وفي «المطلب» لغة رابعة وهي فتح الميم والكاف أي: إقامته (عندنا) فلا يجوز التفضيل في قدر مكثه عند إحداهن على غيرها، وإن أختصت الواحدة بصفات شريفة كإسلام ونسب ودين ونحوها؛ لأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المؤدي إلى الوحشة، لكن يمكث عند الحرة مثل الأمة.

(وكان قل) أن يمضي (يوم إلا وهو يطوف علينا) أي: على نسائه (فيدنو من كل أمرأة) من التسع (من غير مسيس) المس والمسيس أصله المس باليد دون حائل، ثم استعير للجماع، ولأحمد: كان يطوف علينا فيقبِّل (۱) ويلمس (۲) (حتى يبلغ إلى) المرأة (التي هو يومها) وفي نوبتها (فيبيت عندها) ولكنه على لحسن عدله بين النساء وقوته على الجماع كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها، طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه، وللبخاري: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وله تسع نسوة (٣).

(و) الله (لقد قالت سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس (حين أسنت) وكبرت (وفرقت) بكسر الراء، أي: خافت، يقال: فرق يفرق فرقًا كبعث يبعث بعثًا، ويتعدىٰ بالهمزة فيقال: أفرقته (أن يفارقها رسول الله عليه الله عليه طلق سودة فلما

<sup>(</sup>۱) لفظ أحمد في «المسند»: فيدنوا. أما رواية: «فيقبل ويلمس» فعند الدارقطني (۳۷۳۵)، والحاكم ١/ ١٢٥ والبيهقي ١/ ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۲/ ۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٠٦٨).

خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت: والله ما لي في الرجال من حاجة، ولكنى أحب أن أحشر في أزواجك. قال: فردها(١١). (يا رسول الله) وهبت (يومى لعائشة) وللشافعي عن هشام بن عروة، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (٢). وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (٣). وهاذِه الهبة ليست بلازمة، فلها الرجوع متى شاءت (فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها) وهذا القبول ليس بلازم للزوج؛ لأنها بإسقاط حقها لا تملك إسقاط حقه من الأستمتاع بها، وأفهم أقتصاره في الحديث على قبوله أنه لا عبرة برضا عائشة الموهوبة ولا عدمه، بل يكفي قبول الزوج وهو المشهور، وليس لنا تقبل الهبة فيها غير الموهوب له إلا هلْذِه، وقيل: يشترط رضا الموهوبة للمنة عليها، وبه أجاب المتولى، وإذا وهبت ليلتها لمعينة بات عندها ليلتيهما؛ لأن رسول الله على كان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وقيل: يوالي بين الليلتين؛ لأنه أسهل عليه (قالت) عائشة: كنا (نقول) و(في ذلك) بكسر كاف التأنيث (أنزل الله وفي أشباهها من النساء أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه (قال: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَهُ خَافَتَ ﴾)(٤) أي: توقعت، قال القرطبي: وقول من قال: معنى خافت

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ۸/ ۷۵.

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٥٢١٢)، و"صحيح مسلم" (١٤٦٣) (٤٧).

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢٨، وأخرجه البيهقي في «الكبرىٰ» ٧/ ٧٤ من طريق المصنف. وصححه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٨٦. وحسن سنده الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٥٢).

تيقنت، فهو خطأ (﴿مِنْ بَعَلِهَا نَشُوزًا﴾) قال الزجاج: المعنى: خافت من بعلها دوام النشوز، قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز هو التباعد، والإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها(١).

[۲۱۳٦] (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم أبو زكريا المري شيخ الشيخين (ومحمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي ابن الطباع، روى عنه البخاري تعليقًا (۱) (المعنى، قالا: ثنا عباد بن عباد) بن حبيب المهلبي.

(عن عاصم) الأحول (عن معاذة) العدوية أم الصهباء (عن عائشة قالت: كان رسول الله على يستأذننا) (٣) لفظ البخاري: يستأذن في يوم المرأة منا (٤). أي: يستأذن المرأة في اليوم الذي هو نوبتها (إذا كان في يوم المرأة منا) والمراد باليوم مع ليلته، فإن اليوم يطلق ويراد به مع ليلته كما في الحيض، لكن اليوم قبل الليلة أم بعده؟ وجهان للعراقيين، والأول أولى، بل في «المهذب» تعينه (٥).

(بعدما نزلت) هاذِه الآية (﴿ رُبِي ﴾ (٢) أي: تؤخر (﴿ مَن تَشَآءُ ﴾ ) تأخيرها (﴿ مِّنَهُنَ ﴾ ) أي: من نسائك فتتركها من غير قسم ولا طلاق (﴿ وَتُقْوِى ﴾ ) أي: تضم إلى فراشك (﴿ مَن تَشَآءُ ﴾ ) من الإيواء، قال ابن عباس: تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، وأراد تطليق سودة حين همَّ

<sup>(</sup>١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٥/٣٠٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷۲۹، ۲۰۷۲).

<sup>(</sup>٣) تحرفت إلى: ليستأذننا.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤٧٨٩).

<sup>(</sup>٥) «المهذب» ٢/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٥١.

بطلاقها، فوهبت نوبتها لعائشة فبقاها، وقال مجاهد: تعزل من تشاء بغير طلاق وتضم إليك من تشاء، فكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة، وأرجأ سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء، قال القرطبي: توفي رسول الله على وقد آوى جميعهن إلا صفية، قال: وهاذا يدل على أن القسم لم يكن عليه واجبًا(۱).

(قالت معاذة: فقلت لها) أي: لعائشة (ما) استفهامية (كنت تقولين لرسول الله على إذا استأذنك (قالت: كنت أقول) له (إن كان ذلك الأمر إليً لم أوثر) بنصيبي من رسول الله في (أحدًا على نفسي) كما قال الغلام وهو ابن عباس حين استأذنه في شرب اللبن أن يعطي للأشياخ الذين عن يساره: لا أوثر بنصيبي منك أحدًا (٢٠). وإنما استأذنها تألفًا لقلب عائشة، وإعلامه بوده لها، فقالت: لا أوثر أحدًا؛ لأن في إيثارها تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية بما كانت تأخذ عنه في اجتماعها به من الأحكام الشرعية، ولما يحصل لها من التملي في اجتماعها به من الأحكام الشرعية، ولما يحصل لها من التملي على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحبوب ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات، كما قالوا: يكره أن يؤثر غيره بنصيبه من الصف الأول، وكذا نظائره.

[۲۱۳۷] (ثنا مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران (العطار) البصري، مولى آل معاوية الأموي، قال (حدثني أبو عمران) عبد الملك

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٥١)، ومسلم (٢٠٣٠) (١٢٧) من حديث سهل بن سعد.

ابن حبيب (الجوني) بفتح الجيم نسبة إلى جون، بطن من الأزد، وهو جون بن عوف بن خزيمة، التابعي المشهور.

(عن يزيد بن بابنوس) بفتح الباء الموحدة وبعد الألف مفتوحة أيضًا، وضم النون وبعد الواو سين مهملة، قال الدارقطني: لا بأس به (۱)، وقال البخاري: إنه سمع من عائشة، وأنه من الشيعة الذين قاتلوا عليًا الله (۲).

(عن عائشة: أن رسول الله بيخ بعث إلى النساء) أي: نسائه، وعلامة «ال» العهدية؛ إذ يسد الضمير مسدها مع مصحوبها (تعني: في مرضه) الذي توفي فيه (فاجتمعن) عنده في بيت ميمونة، وذلك في أواخر صفر أول ربيع الأول (فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن) لما حدث لي من الوجع (فإن رأيتن أن تأذن لي) أن أمرَّض في بيت عائشة (فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له) فيه دليل على أن الزوج إذا شق عليه ولم يستطع أن يدور على نسائه استأذن أزواجه في أن يكون عند إحداهن يستطع أن يدور على نسائه استأذن أزواجه في أن أدور. أن المريض إذا حميعًا إن أحب، ومفهوم قوله: لا أستطيع أن أدور. أن المريض إذا استطاع الدور عليهن وجب عليه القسم بينهن؛ لأن المقصود من القسم الأنس، وذلك يحصل بالمريض إن استطاع، ويدل عليه ما في «صحيح البخاري» عن عائشة: أن رسول الله على لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟» (٣).

<sup>(</sup>۱) «سؤالات البرقاني» (٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» (٣١٧٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٧٧٤).

[۲۱۳۸] (ثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن) محمد (بن شهاب) الزهري (أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة زوج النبي على قالت: كان رسول الله على إذا أراد سفرًا) طويلًا، وكذا في القصير في الأصح، وأراد أن يستصحب بعضهن معه سواء كانت واحدة أو أكثر، ولا يشترط في السفر كونه مباحًا، لكن أشترط الغزالي كونه مرخصًا(۱)، أي: مباحًا، وكذا صرح به القفال في «محاسن الشريعة»، وهو قضية تصريح الشافعي بأن ذلك رخصة، وصرح به الماوردي في سفر المعصية (۲).

(أقرع بين نسائه) لتعيين المخصوصة منهن بالسفر، هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك أن له ذلك من غير قرعة (٣).

وفيه إثبات القرعة في الشريعة والعمل بها في كل مكان يحصل التساوي فيه والقرعة تزيل التهمة (فأيتهن خرج سهمها) والأصل في السهم واحد السهام التي يضرب بها في الميسر هي القداح، ثم سمي به ما يفوز به الفاتح، وطريق القرعة أن يأخذ رقاعًا بعدد النساء ثم إن شاء كتب اسم النساء اللاتي يقرع عليهن ليخرج السهام عليهن، وإن شاء كتب الخروج في السفر في الرقعة أولى وفي ثانية ثانٍ وثالثة ثالث، فيخرج على الأسماء ثم يدرج الرقاع في بنادق مستوية ورقًا وشكلًا في طين أو شمع، ثم توضع البنادق في حجر من لم يحضر

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوسيط» ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) «الحاوى الكبير» ٩/٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر «المدونة» ٢/ ١٨٩-١٩٠.

الكتابة والإدراج؛ لأن القصد سترها عن المخرج ولو (...) (١) بثوب حصل الغرض كما نص عليه الشافعي (٢) ، ثم إن كان كتب الرقاع (...) (٣) القاسم المخرج أن يخرج رقعة رقعة على من يخرج أولًا، فمن خرج آسمه فيها (...) ثم يخرج أخرى على التي تخرج بعدها فيعطي لمن يخرج آسمها، وهكذا البواقي، وإن كان كتب فيها الخروج إلى السفر أخرجت رقعة على آسم عائشة مثلًا، فإن خرج فيها أولًا خرجت عائشة أولًا، وإن خرج ثانيًا خرجت عائشة ثانيًا، وإن خرج ثالثًا خرجت عائشة ثانيًا، وإن نخرج في يومها أو يوم غيرها، نص عليه الشافعي في «الإملاء» (وكان يقسم لكل آمرأة منهن يومها وليلتها) ظاهره أن الليلة تابعة اليوم، والأرجح كما تقدم أن النهار تابع الليل؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَءَايَةٌ لَهُمُ النِّلُ نَسَلَحُ عَنهُ النَّهَارَ﴾ (غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة) رضي الله عنها، كما تقدم.

#### 

<sup>(</sup>١) بياض قدر خمس كلمات. ولعلها: غطى عليها. ليشاكل ما في «الأم».

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٩/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) بياض قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٤) بياض قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>ه) یس: ۳۷.

## ٤٠- باب في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَها دارَها

٢١٣٩ - حَدَّثَنا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنِ اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَي حَبِيبٍ، عَنْ أَي الخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا ٱسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ » (١).

\* \* \*

### باب في الرجل يشترط لها دارها

[۲۱۳۹] (ثنا عيسى بن حماد) المعروف بزغبة التجيبي البصري، أخرج له مسلم في الإيمان<sup>(۲)</sup> ومواضع (أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصري (عن عقبة بن عامر عن رسول الله عليه أنه قال: إن أحق الشروط) بالوفاء لفظ البخاري: «إن أحق ما أوفيتم من الشروط»<sup>(۳)</sup>.

(أن توفوا به) قال الفارابي: يقال: أوفيته حقه، ووفيته إياه بالتثقيل (1). قال الشافعي وأكثر العلماء: هذا محمول على الشروط المباحة في النكاح، وهو ما لا ينافي مقتضى النكاح، بل يكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط المعاشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها، ووصية أن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه، ولا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» مادة: وفي.

تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك، فأما شرط يخالف مقتضى العقد كشرط أن لا يقسم أو لا يتسرى عليها ولا ينفق عليها أو لا يسافر بها، وأن يفرق بينها وبين ولدها الذي من غيره، وما أشبه ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل النكاح صحيح والشرط باطل؛ لأنه لم يستحل به شيء من الفروج، ولقوله النهذ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» (۱). وقال أحمد: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لحديث الباب: «أحق ما أوفيتم بالشروط» (۱) (ما أستحللتم) أي: ما حل فهو مما جاء فيه استفعل بمعنى فعل المجرد عن الزوائد كاسترجع بمعنى رجع، واستحيى بمعنى حيي (به) والمعنى: إن أحق الشروط بالوفاء شروط حل لكم بها وطء (الفروج) لأن الأبضاع أمرها أحوط وبابها ضيق.

CARC CARC CARC

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) (٨) من حديث عائشة رضي الله عنها
 وسيأتي عند أبي داود (٣٩٢٩) باب في بيع المكاتب.

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (۱۰۲۱).

## ٤١- باب في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

حَصِيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لَمِرْزُبانِ حُصِيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لَمِرْزُبانِ لَهُمْ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْفِهِ فَقُلْتُ: إِنِي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْفِهِ فَقُلْتُ: إِنِي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْفِهِ فَقُلْتُ: إِنِي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلِي اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدُ لَكُ. قَالَ: اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدُ لَكَ. قَالَ: هَلَاتُ لَكُ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ: « فَلا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لَلَه؟ ». قالَ: قُلْتُ: لا. قالَ: هَلا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لأَزُواجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ »(١).

٢١٤١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ والرَّازيُّ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَي حازِم،
 عَنْ أَي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِذَا دَعا الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِراشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ
 تَأْتِهِ فَباتَ غَضْبانَ عَلَيْها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ » (٢).

\* \* \*

### باب في حق الزوج على المرأة

[۲۱٤٠] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز الحافظ، شيخ البخاري (أنا إسحاق بن يوسف) الأزرق الواسطي.

(عن شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن حصين) بضم الحاء المهملة أيضًا، ابن عبد الرحمن السلمي

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱۵۰۶)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۰۲۳)، والطبراني ۱۸۸/ ۳۵۱ (۸۹۵)، وصححه الحاكم ۱۸۷۲، والبيهقي ۱۹۹۷. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸۵۷)، قال: حديث صحيح، إلا جملة القبر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٣٧، ١٩٣٣)، ومسلم (١٤٣٦).

الكوفي.

(عن) عامر بن شراحيل (الشعبي، عن قيس بن سعد) الساعدي رضى الله عنهما (قال: أتيت الحيرة) بكسر المهملة وسكون المثناة تحت، بعدها راء مفتوحة وهاء تأنيث، البلد المشهور بظهر الكعبة، سكنها ملوك قحطان وغيرهم، وقد جاء ذكرها في حديث (١)، والحيرة أيضًا محلة بنيسابور، يحتمل أن يكون بعض أهل حيرة الكوفة سكنوا هلِّوه المحلة التي بنيسابور فنسبت إليهم، كما جرى مثل هذا في غير موضع لاسيما وقد ذكر بعض من نسب إلى جزيرة نيسابور أن أجداده كانوا من جزيرة الكوفة جاؤوا إلى نيسابور فاستوطنوها (فرأيتهم يسجدون لمرزبان) بفتح الميم وسكون الراء المهملة وضم الزاي كذا ضبطه المنذري، ثم قال: وهو الرئيس من الفرس، ويجمع المرازبة، وهو فارسى معرب (لهم) ورواية ابن حبان في «صحيحه» عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ ابن جبل من الشام سجد للنبي عَلَيْق، فقال له رسول الله عَلَيْق: «ما هذا» فقال: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لمرازبتهم (٢) (فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك) $^{(n)}$  من مرازبتهم.

(قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا) فيه أنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبان» (١٧١) ولفظه: فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط، وسقط منه كما في المطبوع عن «السنن»: فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله .... فذكره.

كان من المعلوم عندهم أن القبر لا يسجد له ولا يصلى، ويدل عليه رواية مسلم عن جندب بن عبد الله: سمعت رسول الله عَيْكُ قبل أن يموت بخمس، يقول: «إن من (١) كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك »(٢). (قال: فلا تفعلوا) ذلك (فلو كنت آمرًا) بمد الهمزة وكسر الميم مع التنوين أسم فاعل من أمر (أحدًا أن يسجد لأحد) ورواية الشافعي بإسنادٍ جيد، رواته مشهورون في قصة الجمل وسجوده: هلَّذِه بهيمة لا تعقل تسجد لك نحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك، قال: « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر »(٣) (لأمرت النساء أن تسجد لأزواجهن) ولابن ماجه: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »(٤) وقد نهى الله عن السجود لمخلوق كالشمس والقمر، وأمر بالسجود لخالقها، وكذا المرأة لزوجها المخلوق، بل لخالقه، وقد قرن رسول الله ﷺ طاعة الزوج بالصلوات الخمس التي من جملتها السجود فيما رواه ابن حبان، عن أبي هريرة: «إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أى أبواب الجنة شاءت »(٥) (لما جعله الله) ورواية أحمد المتقدمة:

<sup>(</sup>۱) من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۳) (۲۳).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند الشافعي. وقد أخرجه أحمد ٣/ ١٥٨. وقال الضياء في «المختارة» (١٨٩٥): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱۸۵۳).

<sup>(</sup>٥) «صحیح ابن حبان» (٤١٦٣).

«لعظم حقه عليها» (١) (لهم عليهن من الحق) وتتمة حديث أحمد: «ولو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم أستقبلته فلحسته ما أدت حقه ».

[٢١٤١] (ثنا محمد بن عمرو) بن غسان (زنيج) بضم الزاي وفتح النون، مصغر (الرازي) شيخ مسلم (ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم) سلمان الأشجعي (عن أبي هريرة، عن النبي على قال: إذا دعا الرجل أمرأته إلى فراشه) بأن تأتيه من فراشها (فلم تأته) ولفظ مسلم: «ما من رجل يدعو آمرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها "(٢) (فبات غضبان) بالنصب غير منصرف؛ لأنه وصف على فعلان الذي فيه زيادة الألف والنون، ومؤنثه سلم من أن يختم بتاء التأنيث، بل مؤنثه: غضبي (عليها) فيه جواز غضب الرجل علىٰ زوجته ومبيته على الغضب (لعنتها الملائكة) يعنى: في السماء، وهاذا بيان لرواية مسلم: «كان الذي في السماء ساخطًا عليها» أن الذي في السماء الملائكة ليجتمع معنى الحديثين (حتى تصبح) إن نام الزوج على غضبه، فيه جواز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب له لئلا يواقعه، فإذا واقعه فإنه يدعو له بالتوفيق، وفيه أن الملائكة تدعوا على أهل المعاصي ما داموا $(\pi)$  في المعصية، فالملائكة تلعنها في حال نومها لإطلاق الحديث اللعنة إلى الصباح، وظاهره أنه

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۲۱) (۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: داما.

لو دعاها أول النهار فلم تأته تلعنها الملائكة حتى تمسي، وفيه دليل على تحريم أمتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا خلاف فيه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلِرِّبَالِ عَلَيْمِنَ دَرَبَةً ﴾ (١)، قاله القرطبي (٢). والمرأة في ذلك بخلاف الرجل، فلو دعت المرأة زوجها إلى ذلك لم يجب عليه إجابتها إلا أن يقصد بالامتناع مضارتها فيحرم عليه ذلك، والفرق بينهما أن الرجل هو الذي أبتغاها بماله، فهو المالك للبضع، والفرق بينهما أن الرجل هو الذي أبتغاها بماله، فهو المالك للبضع، والدرجة التي له عليها هي السلطنة التي له بسبب تملكه، وأيضًا فقد لا ينتشط الرجل في وقت تدعوه فلا يتيسر له ذلك، بخلاف المرأة. قال عياض: ومنع الحقوق في النفوس والأموال سواء (٣).



<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٤/ ٦١٣.

# 27- باب في حَقِّ المَزأَةِ عَلَىٰ زَوْجِها

٢١٤٢ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الباهِليُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعاوِيَةَ القُشيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ما حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنا عَلَيْهِ قالَ: « أَنْ تُطْعِمَها إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوها إِذَا آكْتَسَيْتَ - أَوِ ٱكْتَسَبْتَ - وَلا تَضْرِبِ الوَجْهَ وَلا تُقَبِّحْ وَلا تَهْجُرْ إلَّا في البيْتِ ».

قَالَ أَبُو داوُدَ: « وَلا تُقَبِّحْ ». أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللهُ(١).

71٤٣ حَدَّثَنَا ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَني أَبِي، عَنْ جَدِّي قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ نِساؤُنا ما نَأْتِي مِنْهُنَّ وَما نَذَرُ قالَ: «ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّىٰ شِئْتَ وَأَطْعِمْها إِذَا طَعِمْتَ واكْسُها إِذَا ٱكْتَسَيْتَ وَلا تُقَبِّحِ الوَجْهَ وَلا تَضْرَبْ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ شُغْبَةُ: « تُطْعِمُها إِذا طَعِمْتَ وَتَكْسُوها إِذا ٱكْتَسَيْتَ » (٢).

71٤٤ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمَهَلَّبِيُّ النَّيْسابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ حُسيْنٍ، عَنْ داوُدَ الوَرّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعاوِيَةَ القُشيْرِيِّ قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي نِسائِنا؟ قَالَ: «أَطْعِمُوهُنَّ مِمّا تَكْتَسُونَ وَلا تَضْرِبُوهُنَّ وَلا تَضْرِبُوهُنَّ وَلا تَضْرِبُوهُنَّ وَلا تَقَبِّحُوهُنَّ » (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸۵۰)، وأحمد ٤٤٦/٤، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» ٥/ ٣٦٩ (٩١٦٠)، وابن حبان (٤١٧٥). وانظر لاحقيه.

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٥٩): إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٥/٥، والنسائي في «الكبرى» ٥/٩٦٦ (٩١٦٠)، والروياني في «مسنده» ٢/٨٠١ (٩١٦، ٩١٥)، والطبراني في «الكبير» ٩/٤١٥، والبيهقي ٧/ ٢٦٦. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٦٠): إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أنظر سابقيه. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٦١).

### باب في حق المرأة على زوجها

[٢١٤٢] (ثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو قزعة) سويد بن حجير بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغر (الباهلي) أخرج له مسلم والأربعة (عن حكيم بن معاوية) بن حيدة (القشيري، عن أبيه) معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري جد بهز بن حكيم الله (قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها) بضم التاء وكسر العين (إذا طعمت) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكلت، بدليل رواية النسائي: « أطعموهن مما تأكلون »(١). والطعام يستلزم السقى، والمعنى: وتطعمها إذا طعمت وتسقها إذا شربت، قد يؤخذ منه أنها إذا أكلت معه برضاها سقطت نفقتها، ولعل المراد: يطعمها أول وقت يطعم غالب الناس فيه وهو صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة إلى الطعام، فاعتبر. قال الغزالي: لا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه، وهو ظاهر الحديث؛ فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان لا تطيب نفسه بأكلهم منه لقلته أو لغير ذلك، فليأكله في خفية بحيث لا يعرف به أهله (٢).

(وتكسوها) بفتح التاء (إذا أكتسيت) ويدل عليه رواية ابن ماجه: «ويكسوها إذا أكتسىٰ» (٣) (أو) قال: إذا (اكتسبت) بالباء الموحدة بدل

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبريٰ» للنسائي (۹۱۰٦).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۱۸۵۰).

المثناة، وهو شك من الراوي، والمراد بالاكتساب في هأذه الرواية ما استقر عليه ملكه من حادث بالتكسب أو موروث أو هبة ونحوها؛ لأنه مكسوب له وهو الأصل في حصوله، والسبب فيه، والواجب عليه دفع كسوة زوجته، ومذهب الشافعي (۱) أنه يلزمه كسوة كل ستة أشهر أولها؛ لأنه أول وقت حاجته وحاجتها، وهأذا في كسوة البدن، أما ما يبقىٰ سنة فأكثر كالبسط والظروف والسقط فإنه يجدد في وقت تجديده، ومثله -فيما يظهر- تبييض الدست ونحوه عند الحاجة (ولا تضرب الوجه) ولا المواضع المخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف، ولكن قوله: «ولا يضرب الوجه» دلالة على جواز ضربها في غير الوجه، إلا أنه ضرب غير مبرح، أي: شديد بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظمًا، ولا يدمى لها جسمًا.

قال ابن قدامة في «المغني»: للزوج تأديبها على ترك فرائض الله تعالى الله عن ما يجوز تعالى (٢). وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد ابن حنبل عن ما يجوز ضرب المرأة عليه، قال على فرائض الله تعالى. وقال في الرجل له أمرأة لا تصلي يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح.

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «رحم الله عبدًا علق في بيته سوطًا يؤدب أهله»، فإن لم تصلي فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم [مع] (٢) أمرأة لا تصلي

<sup>(</sup>۱) «الحاوى» ۱۱/ ٤٣٤–٤٣٥، «المهذب» ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) «المغنى» ٣/ ٥٥. فصل في النشوز.

<sup>(</sup>٣) من «المغنى».

ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن (ولا تقبح) أي: لا يقول: قبحك الله، من القبح وهو الإبعاد، ولا يقول: قبح الله وجهك، ولا ينسبه ولا شيئًا من بدنها إلى القبح الذي هو ضد الحسن؛ لأن الله صور وجهها وجسمها، وأحسن كل شيء خلقه، وذم الصنعة يعود إلى مذمة الصانع، وهذا نظير كونه على ما عاب طعامًا ولا شيئًا قط، وإذا أمتنع التقبيح أمتنع الشتم والسب واللعن بطريق الأولى (ولا تهجر) ها (إلا في البيت) أي: المضجع، وإذا هجرها فله أن يهجرها من ليلة إلى ثلاث، قاله القرطبي والغزالي (٢) كما قال تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمُضَاجِعِ﴾ (٣)، وعن ابن عباس: الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره أو يتحول عنها إلى مضجع آخر، ولا يحولها إلى دار أخرى؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت تحب الزوج يشق عليها فترجع للإصلاح، وإن كانت مبغضة يظهر النشوز منها (٤).

[۲۱٤٣] (ثنا) محمد (بن بشار) بندار (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (ثنا بهز بن حكيم) قال (حدثني أبي) حكيم بن معاوية (عن جدي) معاوية بن حيدة القشيري.

(قال: قلت: يا رسول الله نساؤنا) أي: أزواجنا (ما نأتي منها) قال بعضهم: صوابه: منهن؛ لأنه ضمير النساء، والظاهر أن المراد بالنساء

<sup>(</sup>۱) «المغني» ٧/ ٣١٩. فصل له تأديبها علىٰ ترك فرائض إليه.

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٢٦٧) بنحوه.

الجنس، فأعاد الضمير على الواحدة من الجنس (وما نذر) أي: ما نستمتع من الزوجة وما نتركة (قال) هي حرثك و(ائت حرثك) الحرث بمعنى المحترث، وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى حرام؛ لأن (...)(١) بالمزروع، أي من مزرع الذرية، ولفظ الحرث يعطى أن الإباحة لم تقع إلا في القبل؛ إذ هو المزرع، ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات (أنني شئت) معناه عند جمهور الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة وباركة ومستقبلة ومضطجعة (وأطعمها) بفتح الهمزة (إذا طعمت) وهلذا أمر إرشاد يدل على أن من كمال المروءة أن يطعمها كل ما أكل، ويكسوها إذا أكتسى، وفي الحديث إشارة إلى أن أكله يقدم على أكلها، وأنه يبدأ في الأكل قبلها، وحقه في الأكل والكسوة مقدم عليها: ٱبدأ بنفسك ثم بمن تعول (٢) (واكسها) بوصل الهمزة وضم السين، ويجوز كسرها، والاسم منه كسوة بضم الكاف وكسرها (إذا أكتسيت، ولا تقبح) بتشديد الموحدة (الوجه) تقدم.

(ولا تضرب) لغير نشوز كما سيأتي (قال المصنف: روى شعبة) عن أبي قزعة الباهلي بلفظ: أن (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا أكتسيت) ولفظ ابن ماجه: «أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا أكتسلي »(٣).

<sup>(</sup>١) بياض قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٢) يريد بذلك ما رواه مسلم (٩٩٧) (٤١) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٨٥٠)، وأحمد ٤٤٧/٤ من طريق شعبه به.

[٢١٤٤] (أخبرنى أحمد بن يوسف) السلمي (المهلبي النيسابوري) بفتح النون نسبة إلىٰ نيسابور، أحسن بلاد خراسان وأجمعها للخيرات، وإنما قيل لها: نيسابور؛ لأن سابور لما رأى موضعها قال: يصلح أن يكون هاهنا مدينة، وكانت قصباء فأمر بقطع القصب، وأن تبني مدينة، فقيل: نيسابور والني: القصب، وقد جمع الحاكم أبو عبد الله تاريخ علمائها في ثلاث مجلدات، وأحمد المذكور شيخ مسلم (ثنا عمر بن عبد الله بن رزين) أخرج له مسلم (ثنا سفيان بن حسين) الواسطى مولى ا عبد الله بن حازم، أستشهد به البخاري في «الصحيح»، وروى له في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب»، ومسلم في مقدم كتابه (عن داود) البصري (الوراق) ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱) (عن سعيد بن حكيم) أخى بهز (بن معاوية، عن أبيه) حكيم (عن جده معاوية) بن حيدة (القشيرى قال: أتيت رسول الله ﷺ قال: فقال: ما تقول في نسائنا) وفي حقوقهن علينا؟ (قال: أطعموهن مما تأكلون) أي: من جنس ما يأكله غالب أهل البلد، كما قال أصحابنا(٢) وغيرهم: يجب للمرأة أدم غالب البلد كزيت وسمن وخل، فإن لم يكن في البلد فيجب ما يليق بحال الزوج، وكذا يجب المشروب، ويكون المشروب إمتاعًا حتى لو مضت عليه مدة ولم يشربه لم يملكه (واكسوهن مما) جنس (تكسون) منه، وفي هذا شاهد على جواز حذف العائد المجرور بالحذف لوجود الشرط، وهو أن يتحرى الوصول بمثل الجار للعائد لفظًا، ومنه قوله

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) «الحاوي» ۱۱/ ٤٢٥-٤٢٦، «الوسيط» للغزالي ٤/٣-٤.

تعالىٰ: ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ (١)، ومثله ابن مالك في «الألفية»:

كـمـر بـالـذي مـررت فـهـو بـر (٢) (ولا تضربوهن) في الوجوه (ولا تقبحوهن) كما تقدم.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) «ألفية ابن مالك» ص ١٦.

## ٤٣- باب في ضَرْبِ النّساءِ

٢١٤٥- حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ قالَ: « فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فاهْجُرُوهُنَّ في الرَّقاشِيِّ، عَنْ عَمِّهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّكَاحُ (١٠). المَضاجِعِ ». قالَ حَمَّادُ: يَعْني النِّكَاحُ (١٠).

آ١٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قالا: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -قالَ ابن السَّرْحِ عُبيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبابٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « لا تَضْرِبُوا إِماءَ اللهِ ». فَجاءَ عُمَرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقالَ: ذَئِرْنَ النِّساءُ عَلَىٰ أَزْواجِهِنَّ. فَرَخَّصَ في اللهِ ». فَجاءَ عُمَرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقالَ: ذَئِرْنَ النِّساءُ عَلَىٰ أَزْواجِهِنَّ فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجَهُنَّ فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « لا تَعْرِيرُ بَسُاءُ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجَهُنَّ فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « لَكُونُ أَزُواجَهُنَّ فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « لَهُ لَكُونَ أَزُواجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيارِكُمْ » (٢). « لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزُواجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيارِكُمْ » (٢).

٢١٤٧ - حَدَّثَنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديِّ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ،
 عَنْ داؤدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْديِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ
 ابْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: « لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيما ضَرَبَ ٱمْرَأَتَهُ » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٧٢–٧٣ مطولاً، ورواه البيهقي ٧/ ٣٠٣ من طريق أبي داود. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٦٢).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۱۹۸۵)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» ٥/ ٣٧١ (٩١٦٧)، وابن حبان (٤١٨٩). وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١٨٦٣): إسناده صحيح أحمد ١/ ٢٠، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (٩١٦٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٨٥)، والدارمي (٢٢٦٥) من طريق عبد الله بن عمر
 به. وصححه الحاكم ٢/ ١٨٨. ووافقه الذهبي.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٧١).

### باب في ضرب النساء

[٢١٤٥] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن علي بن زيد) بن جدعان المكي، نزل البصرة التميمي الضرير، أخرج له مسلم في الجهاد عن أنس بن مالك (١).

(عن أبي حرة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، واسمه حنيف<sup>(۲)</sup>، وثقه المصنف.

(عن عمه الرقاشي) بفتح الراء وتشديد القاف نسبةً إلى آمرأة، قال محمد بن طاهر: عمه: حنيفة (٦). ويقال: حكيم بن أبي (٤) زيد، وقيل: عامر بن عبدة، وقال عبد الله بن محمد البغوي: عم أبي حرة بلغني أنه حذيم بن حنيفة الرقاشي (أن النبي على قال: فإن خفتم) أي: علمتم وتيقنتم (نشوزهن) أي: عصيانهن عليكم، مأخوذ من النشز وهو ما آرتفع من الأرض، ومنه ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُوا ﴿(١) أي: ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله، يقال: نشزت المرأة فهي ناشز بغير هاء، أي: أسأءت عشرتها (فاهجروهن في المضاجع) قيل: هو من الهجر بضم الهاء وهو القبيح من الكلام، أي: أغلظوا عليهن

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۷۸۹).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط، وفي «تهذيب الكمال» (١٥٦٧): حنيفة أبو حرة الرقاشي، حديثه في البصريين، روىٰ عن عمه. اه. ولم أجد من سماه: حنيف.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل. وأثبتها من «عون المعبود» ٦/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي ٢/ ٢١٧ (٥٧٦).

<sup>(</sup>٦) المجادلة: ١١.

في الكلام، وعن ابن عباس: أي شدوهن وثاقًا<sup>(۱)</sup> في بيوتهن. من هجر البعير إذا ربطه بالهجار وهو حبل يشد به البعير، وهو آختيار الطبري<sup>(۲)</sup>، ورده ابن العربي في «أحكامه» فقال: هله هفوة من عالم بالقرآن والسنة يا لها من هفوة ".

(قال حماد) بن سلمة (يعني) أهجروهن في (النكاح) وكذا قال ابن عباس: هو أن يوليها ظهره ولا يجامعها.

[7187] (حدثنا محمد بن) أحمد (بن أبي خلف) القطيعي شيخ مسلم. (وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (قال) عبد الله بن عمر (ابن عبد الله) كذا لابن ماجه: عبد الله بن عبد الله بن عمر (ابن عبد الله) بن أحمد بن عمرو (بن السرح) في روايته (عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله) بن عمر، وكان ابن عمر روى عنه من أولاده عبد الله وعبيد الله وسالم وحمزة وزيد وبلال (عن إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة وتخفيف الباء الأولى الدوسي، سكن مكة، قال أبو القاسم: لا أعلم روى إياس بن عبد الله غير هذا الحديث (٥).

وذكر البخاري هذا الحديث في «تاريخه»، وقال: لا يعرف لإياس

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: وباقي. والعبارة كلها مشكلة. وأصلها من «تفسير القرطبي» ٥/ ١٧١ وهي فيه: أي: أغلظوا عليهن في القول وضاجعوهن للجماع وغيره. قال معناه سفيان وروي عن ابن عباس. وقيل: أي شدوهن وثاقا في بيوتهن.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» ۸/۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) «أحكام القرآن» ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) الذي في «سنن ابن ماجه» (١٩٨٥): عبيد الله بن عبد الله بن عمر. بالتصغير.

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» لأبي القاسم البغوي ت ١/ ٣٣ (٩٩).

صحبة (۱). وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مدني له صحبة، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك (۲) (قال: قال رسول الله ﷺ: لا تضربوا إماء) جمع أمة (الله) قال الرافعي: أشار الشافعي إلى أن فيه أحتمالين، أحدهما أنه منسوخ بالآية يعني قوله: ﴿وَاصْرِبُوهُنَ (۳)، أو بما ورد من الأدب في ضربهن يعني في حديث جبريل الطويل في الحج؛ فإن فيه: «فاضربوهن ضربًا غير مبرح» (٤). وروى البيهقي عن مكحول عن أم أيمن: أن النبي ﷺ أوصى بعض أهل بيته، فذكر حديثًا، وفيه: «ولا ترفع عصاك عنهن» (٥). وهو مرسل أو معضل، والاحتمال الثاني حمل النهي على الكراهة، أو على أن الأولى التحرز عنه ما أمكن، وقد يحمل النهي على الحراهة، أو على أن الأولى السبب المجوز للضرب.

(فجاء عمر إلىٰ رسول الله على فقال: ذئرن النساء) بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة، وفي لفظ النسائي وابن ماجه: ذئر النساء (٢). وهي اللغة المشهورة الفصيحة، ورواية المصنف وذلك جارٍ في القرآن العزيز في قوله عَنُوا وَصَمَوا وَصَمَوا والسنة النبوية في قوله على:

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» 1/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٤.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وقد سبق تخريجه في (١٩٠٥) باب في صفة حجة النبي.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرئ» للنسائي (٩١٢٢)، و«سنن ابن ماجه» (١٩٨٥).

<sup>(</sup>V) المائدة: V1.

« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار »(١). وفي شعر العرب، وقد تأول ذلك غير واحد من العلماء، قال الأصمعي: معنىٰ ذئرن نفرن ونشزن واجترأن (علىٰ أزواجهن) يقال: ذئرت المرأة تذأر فهي ذائر وذئر أي: ناشز، وأذأرت(٢) الرجل بالشيء(٣) إذا أغريته ليغتاظ، وقال غيره: الذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشر، وفيه أن ضرب النساء على منع حقوق النكاح مباح، إلا أنه غير مبرح، ولا مدم، ولا يقع على الوجه والمهالك كما تقدم، وإذا أفضى التلف وجب الغرم؛ لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح (فرخص في ضربهن) يفهم من قوله: رخص، أن العزيمة ترك الضرب كما ذكر أصحابنا أن الزوج وإن جاز له الضرب فالأولىٰ أن يعفو أو يعرض عنها، وأن الصبر علىٰ سوء أخلاقهن والعفو عما يصدر منهن أفضل، وإذا أفضى ضرب الرجل (...)(٤) الولى فإنه يؤدب الطفل ولا غرم عليه إذا تولد من ضرب الصبي تلف، كذا قال الغزالي، قال الرافعي: ولم يساعد عليه (فأطاف) هأذِه لغة، واللغة المشهورة كما في رواية ابن ماجه: فطاف(٥). يقال: طاف بالشيء وأطاف به واستطاف، وامرأة طوافة تطوف على بيوت جاراتها، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢) (٢١٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: وأذيرت. بالتسهيل.

<sup>(</sup>٣) كذا. وفي «معالم السنن»: بالشر.

<sup>(</sup>٤) بياض بالمخطوط قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١٩٨٥).

طَوَّرُهُونِ عَلَيْكُمُ ﴾ (١) أي: مترددون في قضاء حوائجكم (بآل) أي: أهل (نساء كثير يشكون) إليهم (أزواجهن) من الضرب (فقال النبي عَلَيْهُ: لقد طاف) قال في «المحيط»: طاف بالبيت طوافًا وطوفانًا، وأطاف بهذا الأمر أي: أحاط به فهو مطيف (٢) (بآل محمد) يعنى: نفسه كما تقدم (نساء كثير) بينه ابن ماجه في «سننه» بأنهن سبعون ٱمرأة، ولفظه: فأمر بضربهن فضربوا، فطاف بآل محمد ﷺ نساء كثير، فلما أصبح قال: « لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون ٱمرأة كل ٱمرأة تشكو زوجها  $^{(n)}$ . (يشكون أزواجهن) إلى رسول الله علي (ليس أولئك) (...)(١٤) يشكين أزواجهن (بخياركم) خياركم يعنى أزواجهن، ولعله على علم أنهن مظلومات، ويحتمل أن يعود الضمير على النساء، ولفظ ابن ماجه: «فلا تجدون أولئك »، يعني: لأنهن لم يصبرن على ضرب أزواجهن الذي رخص فيه رسول الله عَلَيْ لهم لعظم حقهم عليهن، وقد تلطف رسول الله على بحسن عبارته وفصيح بلاغته حين لم يسميهن ولا ذمهن، بل أخبر أنهن لسن بالخيار ففهم المقصود من غير تصريح.

[٢١٤٧] (ثنا زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الحافظ (ثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الحافظ (عن داود بن عبد الله

<sup>(</sup>١) النور: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) «المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد (طوف).

<sup>(</sup>٣) سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٤) بياض قدر كلمتين.

الأودي) وثقه أحمد (عن عبد الرحمن) والد وبرة المخرج له في الصحيحين، وعبد الرحمن أخرج له النسائي وابن ماجه، وهو جاء إلى مذحج بفتح الميم وسكون الذال وكسر الحاء بعدها جيم، وقال ابن الكلبى: قبيلته بطن من بنى الحارث بن كلب منهم وبرة بن عبد الرحمن (المسلى)(١) أبو(٢) خزيمة (عن الأشعث بن قيس) الكندي، وفد سنة عشر في قومه وكانوا سبعين ركبانًا أسلموا ثم ارتد فيمن ارتد (...) (۳) به إلى الصديق أسيرًا، فقال: ٱستبقنى لحربك وزوجنى أختك، فزوجه، فلما زوجه دخل سوق الإبل فاخترط سيفه، فجعل لا يرىٰ جملًا ولا ناقة إلا عقره فصاح الناس كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه، وقال: إن هذا الرجل زوجني أخته، ولو كنا ببلادنا لكانت لي وليمة غير هاذِه يا أهل المدينة ٱنحروا وكلوا وأعطى أصحاب الإبل أثمانها(٤). شهد اليرموك ثم القادسية ثم جلولاء (عن عمر بن الخطاب الله عن النبي عليه قال: لا يسأل) بضم أوله ورفع آخره (الرجل فيما) هكذا الرواية بإثبات الألف وهي لغة شاذة عند أهل العربية كما شذ ثبوت الألف: فيما أهللت، و: لا يبالي المرء بما أخذ المال. ويجوز أن تكون من موصولة أي: لا يسأل عن السبب الذي ضربها لأجله، وعن المنير: إني لا أعرف فيما عوده. قال ابن

<sup>(</sup>١) في الأصل: السلمي. والمثبت الصواب وهو كذلك في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) تحرفت إلىٰ: بن.

<sup>(</sup>٣) بياض قدر نصف سطر، ولعله كما في «أسد الغابة» ١/ ٢٤٩: فسير أبو بكر الجنود إلى اليمن فجيء به إلى الصديق أسيرًا.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير» ١/ ٢٣٧ (٦٤٩). عن قيس بن أبي حازم.

مالك: لأن ما في هاذِه المواضع أستفهامية مجرورة فحقها أن تحذف ألفها فرقًا بينها وبين ما الموصولة، قال: وهاذا هو الكثير نحو ﴿ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ ﴾ (١) و ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنها آ ﴾ (٢) ، قال: ونظير ثبوت الألف في الأحاديث المذكورة ثبوتها في ﴿ عما يتساءلون ﴾ (٣) من قراءة عكرمة وعيسي (٤) ، ومن ثبوتها في الشعر قول حسان:

# علىٰ ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ<sup>(٥)</sup> في رماد<sup>(٢)</sup>

قال: وعدول حسان عن علام (٧) يقوم يشتمني لئيم مع إمكانه؛ دليل على أنه مختار لا يضطر.

(يضرب أمرأته) أو يهجرها أو يعظها، ولا تسأل المرأة في ضربها زوجها أو هجرها (ولعل الأمة الموطوءة إذا باعها سيدها)، ولعل سبب النهي عن سؤال الرجل عن ضرب زوجته لأن ذلك قد يؤدي إلى هتك ستر زوجته؛ فإنه قد يكون ضربها أو هجرها لامتناعها من جماعه أو نحو ذلك مما يستقبح ذكره بين الرجال، وفيه دليل على جواز ضرب الرجل أمرأته كما قال الله: «اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) النازعات: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) النبأ: ١.

<sup>(</sup>٤) «روح المعاني» للألوسي ١١/١١.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل. واستدركته من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) أنظر «خزانة الأدب» ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٧) كتبت في المخطوط: على م.

ضربًا غير مبرح "(1). قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه (7). وروي أن عمر ضرب أمرأته، فعذل (7) في ضربها، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله »، وكما لا يَسأل الزوجَ عن الضرب أجنبيُّ لا يسأله أبوها ولا أمها ولا أحد من أقاربها، فمن حق الزوج أن لا يفش سرها لا في الطلاق ولا عقد النكاح، فقد روى مسلم والمصنف عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله على: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى آمرأته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه »(1). ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق أمرأة فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر آمرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري.



<sup>(</sup>۱) يريد بذلك ما رواه مسلم (۱۲۱۸) (۱٤۷) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح».

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «تفسيره» ٨/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) أي: لاموه على ضربها. اللسان مادة: عذل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٣٧) (١٢٣). وسيأتي تخريجه عند أبي داود (٤٨٧٠) باب في نقل الحديث.

## ٤٤- باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ.

٢١٤٨ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ حَدَّثَني يُونُسُ بْنُ عُبيْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الفَجْأَةِ فَقالَ: « اصْرِف بَصَرَكَ » (١).

٢١٤٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِياديِّ عَنِ ابن بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ لِعَلِيِّ: « يَا عَلَيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ » (٢).

٢١٥٠ حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَي وائِلٍ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تُباشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِتَنْعَتَها لِزَوْجِها كَأَنَّما يَنْظُرُ إليْها »(٣).

٢١٥١ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ رَأَى آمْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَىٰ زِيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَىٰ حاجَتَهُ مِنْها ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيَ عَيَيْ رَأَى آمْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَىٰ زِيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَىٰ حاجَتَهُ مِنْها ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحابِهِ فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ إِنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ ما في نَفْسِهِ ﴾ (٤).

٢١٥٢- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ، حَدَّثَنا ابن ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَنا ابن طاؤسٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۰۹) (٤٥)، والترمذي (۲۷۷۱)، وأحمد ٢، ٣٦١، والدارمي (۲٦٨٥) من طريق يونس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٧٧٧)، وأحمد ٥/ ٣٥١ من طريق شريك به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وصححه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٩٤٤ ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٤٠، ٥٢٤١)، والترمذي (٢٧٩٢)، وأحمد ١/ ٣٨٠ من طريق شقيق ابن سلمة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱٤٠٣).

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمّا قالَ أَبُو هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمّا قالَ أَبُو هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ

عَلَى النَّا اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنا أَذْرَكَ ذَلِكَ لا مَحالَةَ فَزِنا العَيْنَيْنِ النَّظُرُ وَزِنا اللِّهانِ المَنْطِقُ والنَّفْسُ تَمَنَّىٰ وَتَشْتَهِي والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ويُكَذِّبُهُ » (١).

٢١٥٣ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ سُهيْلِ بْنِ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ قَالَ: « لِكُلِّ ابن آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الرِّنا ». بهنذِه القِصَّةِ قَالَ: « واليَدانِ تَزْنِيانِ فَزِناهُما المَشْىٰ والفَمُ قَالَ: « واليَدانِ تَزْنِيانِ فَزِناهُما المَشْىٰ والفَمُ يَزْني فَزِناهُ القُبَلُ » (٢).

٢١٥٤ - حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ بهذِه القِصَّةِ قالَ: « والأَذُنُ زِناها الاسْتِماعُ » (٣).

#### \* \* \*

### باب ما يؤمر به من غض البصر

[۲۱٤٨] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن سعيد الثوري، قال (حدثني يونس بن عبيد بن دينار) العبدي مولىٰ عبد القيس (عن عمرو ابن سعيد) البصري، مولىٰ ثقيف، أخرج له مسلم (عن أبي زرعة) هرم، وقيل: عبد الله بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي (عن) جده (جرير) بن عبد الله البجلي شفرة الفجاءة) بضم عبد الله البجلي شفرة الفجاءة) بضم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٢٤٣، ٦٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧). وانظر لاحقيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١/٢٦٥٧)، وأحمد ٣٤٣/٢ من طريق سهيل بن أبي صالح به. وليس عند مسلم ذكر زنا الفم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٧) (٢١)، وأحمد ٢/ ٣٧٩ من طريق أبي صالح به.

الفاء وفتح الجيم مع المد، وفي لغة فجأة بفتح الفاء وسكون الجيم بوزن عنزة، وهي التي تقع بغتة من غير قصد فهي معفو عنها، والمحرم إدامة النظر وتأمل المحاسن كما في الحديث الذي بعده: «لا تتبع النظرة النظرة» (فقال: أصرف بصرك) أي: أقلبه إلى الناحية الأخرى كما في حديث الخثعمية التي أستقبلته فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله عنها النظر إليها، وفي رواية للترمذي: فأخذ بذقن الفضل فعدل بصره عن النظر إليها، وزاد الترمذي فقال العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال: «رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان» (٢).

[۲۱٤٩] (ثنا إسماعيل بن موسى الفزاري) بفتح الفاء وتخفيف الزاي نسبة إلى فزارة بن ظبيان وإسماعيل صدوق شيعي (٣) (ثنا شريك، عن أبي ربيعة) قال ابن منده: أسمه عمرو بن ربيعة (الإيادي) روى الدارمي عن ابن معين، قال ابن ربيعة: الذي روى عنه شريك كوفي ثقة (٤). فلعله هذا وهو الظاهر (عن) عبد الله (بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي (قال: قال رسول الله علي لعلي) بن أبي طالب (يا علي لا تتبع) بضم أوله (النظرة) الأولى (النظرة) الثانية، أي: لا تلحق النظرة الأولى التي تقصد بها التمتع بشهوة (فإن لك) النظرة (الأولى) معفو عنك فيها، وأنت غير مخاطب بشهوة (فإن لك) النظرة (الأولى) معفو عنك فيها، وأنت غير مخاطب

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۱/ ۲۵۰ (٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) (٤٠٧) وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ ابن معین» روایة الدارمي (۹٤۸).

به، فلا توصف بطاعة ولا معصية ولا إباحة؛ إذ ليست داخلة تحت أكتساب الآدمي وهي كرعشة المرتعش، وهذا الحديث يبين الحديث الذي قبله، وأن قوله: «اصرف بصرك» لم يرد به نظرة الفجأة كما هو ظاهر اللفظ، وإنما يصرف بصره عن النظرة التي بعدها التي تقع تحت أكتساب الآدمي، فكأنه يقول: إذا نظرت إلى ما لا يجوز بغتة بغير قصد، فاصرف بصرك عن الدوام، وعن النظرة الثانية.

(قال: قال رسول الله عليه: لا تباشر) بكسر الراء لالتقاء الساكنين،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣) وغيرهما من حديث ابن مسعود ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٤/ ٣٢)، والترمذي (٢) وأحمد ٣٠٣/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هود: ۱۱٤.

وأصله الجزم على النهي، ويجوز رفع الراء على أنه خبر بمعنى النهي كقوله: ﴿ لا يَمَسُهُ إِلّا المُطَهّرُونَ ﴿ المرأة) بالرفع (المرأة) من المباشرة، وهي الملامسة، قال أبو الحسن القابسي: هذا من أبين ما تحمى به الذرائع (٢). فإنه نهى أن تضاجع المرأة المرأة المرأة، وبين لما نهاها عن ذلك، وأخبر أن ذلك ينتهي إلى أن تصف لزوجها المرأة بأمارات منها وصفات تقوم مقام نظره إليها، ولعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الفتنة بالموصوفة فقد يكون سببًا لطلاق الزوجة، أو يكون وصفها لها قبيحًا فيكون ذلك غيبة لها (لتنعتها) بكسر لام الجر ونصب تنعت بأن المقدرة. ورواية البخاري: «فتنعتها» (٣) بالفاء بدل اللام وهو نصب أيضًا على جواب النهي، فكأن الشيخ أبو الحسن جعل النعت يقع على الحسن والقبيح.

قال الخليل: النعت وصفك الشيء بما فيه من حسن إلا أن يتكلف متكلف فيقول: ذا نعت سوء، قال: وكل شيء جيد بالغ فهو نعت<sup>(٤)</sup>.

وقال الداودي: نهى النبي على عن مباشرة المرأة المرأة (لزوجها) للوجه الذي ذكره ابن مسعود. فكأنه جعل فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها من كلام ابن مسعود. قال السفاقسي: وظاهر الحديث ما ذكره الشيخ أبو الحسن قبل هاذا أنه من كلام النبي على والغرض من

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح البخاري» لابن بطال ٧/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) «العين» ٢/ ٧٧ (نعت).

الحديث أنتفاء النعت لا المباشرة، لكن أوقع النهي عن المباشرة؛ لأن بها توصلت إلى معرفة نعتها فهو نهي للسبب والمراد المسبب، وفي معنى المباشرة رؤية المرأة في الحمام ونحوه؛ فإنه سبب إلى معرفة نعتها (كأنما) لفظ البخاري: «كأنه»(۱) (ينظر إليها) استدلوا به على جواز السلم في الحيوان إذا وصف وصفًا تامًّا، وقد يستدل به على أنه يصح البيع بالصفة التي تقوم مقام النظر كما في الحديث: «كأنه ينظر إليها» كما يصح في السلم، قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد: لا يصح حتى يراه (۲). كما هو الجديد من مذهب الشافعي (۳).

[۲۱۵۱] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري (ثنا هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي.

(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر) بن عبد الله ولا النبي الله وأى أمرأة) أي: وقع نظره عليها فجأة، وكان النبي الله لا تحتجب النساء منه (فدخل على) أمرأته (زينب بنت جحش) رضي الله عنها، الظاهر أنه إنما خصها بالدخول دون غيرها؛ لأن النوبة في المبيت كانت عندها (فقضى حاجته منها(٤)) لا يظن برسول الله الله الما دخل فقضى حاجته أنه كان غلبته شهوته أو مالت نفسه إليها حاشاه عن ذلك، إنما فعل ذلك ليسن وليُقتدى به وليحسم عن نفسه ما يتوقع

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۲٤٠).

<sup>(</sup>۲) «المغني» ٦/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الأم» ٤/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: منه.

وقوعه (ثم خرج إلى أصحابه) أي: بعض أصحابه (فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان) أي: في صفته من الوسوسة والتحرك للشهوة النفسية والميل الطبيعي، وذلك يدعوه إلى الفتنة بها وهي أعظم من فتنة الشيطان، ولذلك قال النفسية: «ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء»(١). يعني: بما يدعو الشيطان بوسوسته وأعوانه بتزيينها في قلوب الناظرين إليها.

(فمن وجد من ذلك شيئا) ولمسلم: «فإذا أبصر أحدكم أمرأة»(٢)، وفي رواية له: «فأعجبته ووقعت في قلبه»(٣) (فليأت أهله) وفيه تسمية الزوجة أهل، وفي معناه أمته الموطوءة، فيه [وصفه](٤) على لدواء ذلك الداء المحرك للشهوة للنساء يطفئها بالجماع وإراقة ما تحرك من الماء، إذ هو على طبيب أمته ومرشدهم إلى مصالح أمورهم (فإنه) أي: فإن جماع أمرأته (يضمر) بضم الياء وفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة، ويجوز سكون الضاد مع تخفيف الميم (ما في نفسه) أي: يضعفه ويقلله، من الضمور وهو الهزال وقلة اللحم، ورواية مسلم: «فإن ذلك يرد ما في نفسه»(٥). قال القرطبي: للرد وجهان: أحدهما: أن المني إذا خرج أنكسرت الشهوة وانطفت فزال تعلق النفس بالصورة المرئية. وثانيها: أن محل الوطء والإصابة متساو من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠) من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱٤۰۳) (۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٤٠٣). ولفظه: «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۵) «صحیح مسلم» (۱٤۰۳) (۹).

النساء كلهن، والتفاوت إنما هو من خارج ذلك، فليكتف الناظر بمحل الوطء الذي هو المقصود ويغفل عما سواه (۱). وقد دل على هذا ما جاء في الحديث في رواية: « فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها (7).

[۲۱۵۲] (ثنا محمد بن عبيد) بن (حساب الغبري<sup>(۳)</sup>) البصري شيخ مسلم (ثنا) محمد (بن ثور) بفتح المثلثة الصنعاني العابد، سئل عنه أبو حاتم فقال: الفضل والعبادة والصدق<sup>(3)</sup> (عن معمر، أنا) عبد الله (ابن طاوس) سمي بذلك لأنه كان طاوس القراء (عن أبيه) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني.

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم) أصل اللمم والإلمام الميل إلى الشيء وطلبه من غير مداومة عليه، وهو ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب بقوله تعالى ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَّهِرَ الْإِنْمِ وَاللَّهُ عَنه من صغائر الذنوب بقوله تعالى ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَّهِرَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللّٰهُ أَعلم: اللَّذِينَ يَجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم كما في قوله تعالى الذين يجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم كما في قوله تعالى ﴿ إِن جَنَّنِبُوا كَبَايِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمُ سَيِّاتِكُمُ ﴿ (٢) ، فمعنى الآيتين: إن اُجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهو اللمم، وفسره ابن عباس بما في هذا الحديث من النظر واللمس والغمز والمضاجعة

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١١٥٨) من حديث جابر ١٠٥٨)

<sup>(</sup>٣) تحرفت إلى: حسان العبدي. والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) النجم: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٣١.

والتقبيل ونحو ذلك، وقيل: هو أن يلم بالذنب ولا يفعله، وقيل: نظره(١) بلا تعمد، وقيل: هو ما لم يشرع فيه حدٌّ في الدنيا، ولا نص على عقابه في الآخرة (بما قال أبو هريرة عن النبي عَلَيْهُ) لفظ مسلم: قال أبو هريرة: إن رسول الله ﷺ قال (٢) (إن الله كتب على ابن آدم) أي: قدَّر عليه وقضى، وهو نص في الرد على القدرية، والظاهر أن المراد به العموم، فمعنى كتب علىٰ كل مكلف من بنى آدم (حظه) أي نصيبه (من الزنا أدرك) قال القرطبي: كذا صح وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: وهو مدرك (ذلك) الذي قدر له (٣) (لا محالة) بفتح الميم أي: لابد، ولا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ووقوعه (فزنا) مقصور(ئا كقوله: ﴿لا تقربوا الزنا﴾(٥) (العينين النظر) بهما، والمراد به ما زاد على النظرة الأولى التي هي غير مكتسبة، وهي نظرة الفجأة، فالزيادة عليها على سبيل الشهوة المحرمة إلى الأجنبية، وروى البزار بإسناد رواته مشهورون عن أبى موسى، عن النبى ﷺ قال: «كل عين زانية »(٦). يعنى: إما حقيقيًا أو مجازيًا، فالحقيقي بإدخال الفرج في

<sup>(</sup>۱) تحرفت إلى: يضره. والمثبت من كتب التفسير. وهو قول الحسين بن الفضل. وراجع «تفسير الثعلبي» ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۹۷) (۲۰).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٤٧٤ وكلام القرطبي على لفظة: «مدرك ذلك لا محالة» وليس على لفظ: «أدرك».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: مقصرًا.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) «مسند البزار» (٣٠٣٤). وهو مخرج عند الترمذي (٢٧٨٦)، وأحمد ٤/٣٩٤، والدارمي (٢٦٨٨). وقال الترمذي: حسن صحيح.

الفرج الحرام، والمجازى بالنظر الحرام (وزنا اللسان المنطق) بالكلام الحرام فيما يتعلق بالوطء ونحو ذلك، و(المنطق) في رواية المصنف بفتح الميم وسكون النون، وفي رواية مسلم: «النطق» بغير ميم.

(والنفس تمنى) أصله تتمنى بتاءين حذفت إحداهما تخفيفًا (وتشتهي) أي: تتمنى الوطء وتشتهيه، والتمني والشهوة هما زنا النفس؛ لأنها تلتذ بالحديث في ذلك وتتمنى وتشتهي (والفرج) يدخل فيه ذكر الرجل وفرج المرأة (يصدق ذلك ويكذبه) يعني أنه إن حصل إيلاج الفرج الحقيقي يكمل زنا تلك الأعضاء وثبت إثمه عليها، وإن لم يحصل ذلك واجتنب كفر عنه زنا تلك الأعضاء كما قال تعالى: ﴿إِن تَجَتَنِبُوا صَحَبَابِرَ مَا نُهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّاتِكُمُ ﴿(١).

التبوذكي (ثنا حماد) بن اسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة: أن النبي على قال: لكل) واحد من (ابن آدم حظه) أي: نصيبه الذي كتب عليه (من الزنا) لامحالة (بهاذِه القصة) المذكورة (قال) فيها (واليدان تزنيان، فزناهما البطش) وهو الأخذ القوي الشديد، ولعل المراد أخذها إليه بقوة شديدة ليقبلها أو يجامعها أو يضاجعها ونحو ذلك من اللمس على أعضائها وجسمها مما يلتذ به (والرجلان تزنيان) أيضًا زنا حقيقيًا إن حصل الوطء بعد ذلك، وإلا فمجازيًا (فزناهما المشي) إلى المزني بها (والفم يزني) أيضًا (فزناه القبل) بضم القاف وفتح الباء الموحدة جمع قبلة كجمع غرف جمع غرفة، والمراد أن زنا الفم تقبيل الموحدة جمع قبلة كجمع غرف جمع غرفة، والمراد أن زنا الفم تقبيل

<sup>(</sup>١) النساء: ٣١.

وجه الأجنبية.

[٢١٥٤] (ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن) محمد (بن عجلان) القرشي مولى بنت الوليد، أخرج له مسلم (عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة، عن النبي على الله القصة) المذكورة، و(قال) في هاذِه (والأذن زناها الاستماع) إلى ما يتعلق بأمر الزنا ويؤدي إلى تحصيله، وإنما أطلق على هاذِه الأمور كلها؛ لأنها مقدماته؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هاذِه الأعضاء في تحصيله.



# ٤٥- باب في وَطْءِ السَّبايا.

حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مِيْسَرَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الهاشِميِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلُوهُمْ فَقاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلُوهُمْ وَأَصابُوا لَهُمْ سَبايا فَكَأَنَّ أُناسًا مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَصابُوا لَهُمْ سَبايا فَكَأَنَّ أُناسًا مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَصابُوا لَهُمْ مَنايُ فَكُنَّ أُناسًا مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَالُمُحْمَنَتُ مِنَ عَلَيْهِمْ وَأَصابُوا لَهُمْ مَنايا فَكَأَنَّ أُناسًا مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَوَالْمُحْمَنَتُ مِنَ عَلَيْهِمْ وَأَسْلَاهِمْ مَنْ أَبُولُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ ﴿ وَٱلْمُحْمَنَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ ﴿ وَٱلْمُحْمَنَتُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ مَنَ اللهُمْ حَلالٌ إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ لَهُمْ وَلالًا إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ لَلُهُمْ حَلالٌ إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ لَاهُ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ مَنْ أَيْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ لَاهُ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ فَاللَّالُولُهُمْ فَلَالًا إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَ لَهُمْ عَلَالٌ إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ لَكُنْ أَلُولُوا مِنْ أَصُالِ اللهِ اللهُ اللْهُمْ عَلَالٌ إِذَا ٱنْقَضَتْ عِدَّتُهُمْ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ ال

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمْيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى الرَّحْمَنِ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى الرَّحْمَنِ بْنِ جُبِيِّ كَانَ فِي عَنْوَةٍ فَرَأَى الدَّرْمَةُ اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي عَنْوَةٍ فَرَأَى اللهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ في قَبْرِهِ كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ وَكِيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ وَكِيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ وَكِيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ » (٢).

٢١٥٧- حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، أَخْبَرَنا شَرِيكُ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الوَدّاكِ، عَنْ أَبِي الوَدّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي سَبايا أَوْطاسٍ: « لا تُوطَأُ حامِلٌ حَتَّىٰ تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِ حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيْضَةً » (٣٠).

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشِ الصَّنْعانِّ، عَنْ رُويْفِعِ بْنِ ثابِتٍ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشِ الصَّنْعانِّ، عَنْ رُويْفِعِ بْنِ ثابِتٍ الأَنْصاريِّ قالَ: قامَ فِينا خَطِيبًا قالَ: أَما إِنِّي لا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۵٦/ ۳۳)، والترمذي (۱۱۳۲)، والنسائي ٦/ ١١٠، وأحمد ٣/ ٨٤ من طريق قتادة به.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (1881).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٣/ ٢٨، ٢٢، ٨٧، والدارمي (٢٣٤١)، والحاكم ٢/ ١٩٥، والبيهقي ٧/ ٤٤٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٧٣).

عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ حُنيْنِ قَالَ: « لَا يَجِلُّ لَا مْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقَيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ». يَعْني: إِنْيَانَ الْحِبالَىٰ: « وَلَا يَجِلُّ لَا مْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى ٱمْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىٰ حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَها وَلَا يَجِلُّ لَا مْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّىٰ يُقْسَمَ » (١).

٢١٥٩ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ بهذا الْحِدِيثِ قالَ: «حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَها بِحَيْضَةٍ». زادَ فِيهِ (بِحَيْضَةٍ) وَهُوَ وَهُمُ مِنْ أَبِي مُعاوِيَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زادَ: « وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دابَّةً مِنْ فَيء المُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذا أَعْجَفَها رَدَّها فِيهِ وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ باللهِ واليَوْمِ أَوْبًا مِنْ فَيء المُسْلِمِينَ جَتَّىٰ إِذا أَحْلَقَهُ رَدَّهُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيء المُسْلِمِينَ جَتَّىٰ إِذا أَحْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ »(٢).

قالَ أَبُو داوُدَ: الحيْضَةُ ليْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعاوِيَةً.

#### \* \* \*

### باب في وطء السبايا

[۲۱۵۵] (ثنا عبيد الله) مصغر (بن عمر بن ميسرة) القواريري شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة، عن صالح) بن أبي مريم الضبعي مولاهم (أبي الخليل) البصري (عن أبي علقمة) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له سوىٰ كنيته (الهاشمي) مولىٰ بني هاشم الأنصاري، روى ابن عبد البر عن أبي حاتم أن أحاديثه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۳۱)، وأحمد ۱۰۸/٤، وابن حبان (٤٨٥٠). وانظر ما بعده. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٠٨/٤، والدارمي (٢٥٢٠) من طريق محمد بن إسحاق بنحوه. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٧٥).

صحاح(١).

(عن أبي سعيد الخدري شه: أن رسول الله على بعث يوم) غزوة (حنين) بعد فتح مكة (بعثًا) لما أنهزمت هوازن يوم حنين وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، وكان في البعث أبو عامر الأشعري (إلى أوطاس) وأوطاس موضع عند الطائف يجوز فيه الصرف وعدمه. (فلقوا) بضم القاف (عدوهم) المشركين من هوازن (فقاتلوهم) فقاتل أبو عامر الأشعري بعد أن بادر تسعة فقتلهم وقُتِل.

قتله سلمة بن دريد (فظهروا عليهم) أي: بالغلبة وفتح الله على يد أبي موسى الأشعري فقال رسول الله ﷺ: «اللهم أغفر لأبي عامر واجعله من أعلىٰ أمتي في الجنة، واغفر لأبي موسىٰ »(٢). (وأصابوا لهم سبايا) من العدو، والسبايا جمع سبية (٣) مثل عطايا وعطية (فكأن أناسا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا) أي خافوا الحرج وهو الإثم، وفي بعض الروايات لغير المصنف: تحوبوا بالباء الموحدة أي: خافوا الحوب وهو الإثم أيضًا (من غشيانهن) أي: وطئهن (من أجل الحوب وهو الإثم أيضًا (من غشيانهن) أي: وطئهن (من أجل أزواجهن) ظنوا أن نكاح أزواجهن لم ينقطع عصمته، ومن لم تنقطع عصمتها لا يجوز نكاحها.

قال القرطبي: وفي هذا ما يدل على وجوب توقف الإنسان وبحثه وسؤاله عما لا يتحقق وجهه ولا حكمه، وهو دأب من يخاف الله،

<sup>(</sup>۱) ٱنظر «تهذيب الكمال» للمزي ٣٤/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٢٣)، ومسلم (٢٤٩٨) (١٦٥) من حديث أبي موسىٰ ١٠٥٥)

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: سبي. والصواب المثبت؛ لما بعده.

ولا يختلف في أن ما لا يتبين حكمه لا يجوز الإقدام عليه (١٠). (فأنزل الله في ذلك: ﴿وَاللّٰهُ مَنْتُ مِنَ اللِّسَآءِ﴾ (٢) أي: الزوجات من النساء حرام على غير (٣) أزواجهن (﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْنَكُمُ ﴿ (٤) أي: ما ملكتم بالسبي؛ فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر (أي: فهن لهم) أي: لكم (حلال) وطئهن والاستمتاع بهن (إذا أنقضت عدتهن) أي: استبرءوهن من ماء الزوج بوضع الحمل من الحوامل، وبحيضة من الحوائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قال النووي: أعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن وطء المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطئها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لابد منه (٥). قال عياض: السبي عندنا في المشهور يهدم النكاح بهانِه الآية سواء سُبي الزوجان معًا أو مفترقين (٢٠).

واختلف العلماء في الأمة -يعني: المشركة- إذا بيعت وهي تحت زوج: هل يكون بيعها فسخًا لنكاحها؟ فمنع من ذلك مالك(٧)

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ١٩٣.

<sup>(</sup>Y) النساء: XX.

<sup>(</sup>٣) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>۵) «شرح النووي على مسلم» ١٠/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) «إكمال المعلم» ٤/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر «الاستذكار» لابن عبد البر ٦/٢٩٩.

والشافعي (۱) والجمهور، وذهب ابن عباس وبعض الصحابة أن ذلك فسخًا للنكاح أخذًا من عموم هاذِه الآية وهو قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآهِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَننكُمُ أَلَى ولم يفرق بين ما ملكت أيماننا بسبي أو شراء وهاذا على عمومه عندهم (۲).

قال: وتحقيق القول في هاله المسألة أن هاذا عموم خرج على سبب، فمن رأى قصر العموم إذا خرج على سبب لم يكن فيه حجة على جمهور العلماء؛ لأنه كأنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وإذا قلنا أن العموم إذا خرج على سبب يجب حمله على مقتضى اللفظ في التفهم أقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة بالشراء كما ينفسخ بالسبي، لكن حديث بريرة في شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها، بل خيرها المسلمة لما عتقت في فسخ النكاح دليل على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات الزوج، ولكن هاذا خبر واحد في تخصيص عموم القرآن، فهل يختص أم لا؟ فيه خلاف للأصولية.

قال: وقوله: «فهن حلال لكم» دليل على صحة أنكحة أهل الشرك ولحوق الأنساب بها، ولولا ذلك لم يحتج إلى العدة.

(۳) عبد الله بن محمد (النفيلي، ثنا مسكين) بن بكير (۳) الحراني الحذاء، أخرج له الشيخان (ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة وفتح الميم مصغر الرحبي الهمداني، أخرج له

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٥/٢٧١.

<sup>(</sup>٢) راجع «السنن الكبرى» للبيهقى ٧/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) تحرفت إلى: مسكين. والمثبت الصواب.

مسلم (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (عن أبي الدرداء على: أن رسول الله علي كان في غزوة فرأى) لفظ مسلم: أتى (١١). بفتح الهمزة والتاء على أنه فعل ماض، وهو بمعنى: مر، فرأى (امرأة مجحا) بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء مهملة مشددة، وهي الحامل التي قربت ولادتها، زاد مسلم: على باب فسطاط. هو خباء صغير من الشعر (فقال: لعل صاحبها ألم بها) ولمسلم: «لعله يريد أن يلم بها ». أي: يريد أن يطأها، والإلمام كناية عنه، وأصل الإلمام النزول (قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة) تستمر معه، و(تدخل معه في قبره) هذا وعيد شديد على وطء السبايا الحبالي حتى يضعن حملهن، وهو دليل على تحريم ذلك مطلقًا سواء كان الحمل من وطء صحيح أو فاسد أو زنا ؟ فإنه على الله الله عن سبب الحمل وترك الأستفصال عن سبب الحمل، وترك الأستفصال في قضايا الأحتمال منزل منزلة العموم في المقال كما هي قاعدة مذهب الشافعي، ولا ذكر في هذا الحديث أنه يختلف حكمه، وهذا موضع لا يصح فيه تأخير البيان، وإلى الأخذ بظاهر هذا أخذ جماهير العلماء (كيف يورثه) بفتح الواو وتشديد الراء (وهو) تقدير الحديث أنه يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه ميراثه مع أنه (لا يحل له) توريثه لكونه ليس منه، فلا يحل توريثه ومزاحمته لباقي الورثة (وكيف) كيف يجوز له أن (يستخدمه) استخدام العبيد، ويجعله عبدًا يتملكه مع أنه ليس بعبد لما خالطه من أجزاء الحر كما سيأتي،

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱٤٤١) (۱۳۹).

فلا يحل له أستخدامه لكونه إذا وضعته لمدة يحتمل كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الأمتناع من وطئها خوفًا من هذا المحذور، وهذا هو الظاهر في معنى الحديث.

قال القرطبي: وفي هذا الحديث تنبيه منه على أن واطئ (١) الحامل له مشاركة في الولد، وبيانه أن ماء الوطء ينمي الولد ويزيد في أجزائه وينميه فيحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال الكلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره "(٢)، قال: وفيه من الفقه استحالة اجتماع الحرية والرق في شخص واحد، وأن من فيه شائبة بنوة لا يملك (٣).

[۲۱۵۷] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز (أنا شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له مسلم (عن قيس بن وهب) الهمداني الكوفي، أخرج له مسلم في الفتن (عن أبي الوداك) جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ابن نوف الهمداني، أخرج له مسلم.

(عن أبي سعيد الخدري ﴿ ورفعه) إلى النبي ﷺ (أنه قال في سبايا أوطاس) تقدم قريبًا (لا توطأ) أي: لا تحل أن توطأ؛ لما روى الدارقطني وابن أبي شيبة بلفظ: نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل (٤). وكما يحرم الوطء يحرم تقبيلها والاستمتاع بها في غير الفرج؛ لأنه من

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل. واستدركتها من «المفهم» للقرطبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۱۳۱) وغيره من حديث رويفع بن ثابت. وقال: حديث حسن.
 وسيأتي تخريجه قريبًا (۲۱۵۸) في هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٧٤٦) عن الشعبي، والدارقطني (٣٦٤٠) عن ابن عباس.

مقدمات الجماع، ويدعو إليه، ويستمر التحريم حتى يحصل الأستبراء - ومفهوم الحديث الجواز، وبه قال الحسن: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها، وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يمس فرجها؛ لأن النبي وانما نهى عن الوطء فاختص بالفرج، ولأن كل أستبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة لأنه (۱) داعية إلى الوطء المحرم لأجل أختلاط المياه واشتباه الأنساب، وعن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون (۲) فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون (۲) النووي (۳) تبعًا للمتولى.

(حتىٰ تضع) حملها ولو ميتًا أو مضغة فيها صورة آدمي لا علقة، والمراد بالوضع وضع كل الحمل كما هو ظاهر الحديث لا بعضه، ولو فضل إلىٰ أن يخرج معظمه حيث لم يبق منه إلا بعض يد فهو كالمنفصل جميعه، ولو كان الحمل توأمين فلا يحصل الاستبراء إلا بوضع الثاني؛ لأنهما حمل واحد (ولا) توطأ (غير ذات حمل) ورواية أحمد أو ابن أبي شيبة (٥): والحائل. وهي بمعناها أي: ولا يستمتع

<sup>(</sup>١) في المخطوط لأمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٩٢١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٤١٩ من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» ٨/٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» ٣/ ٢٨. وروايته: غير حامل. كرواية المصنف.

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٧٥١).

بها في غير الفرج (حتى تحيض) واستدل به الرافعي على أن الحامل [V] تحيض، قال: لأنه جعل الحيض دليلًا على براءة الرحم، فلو قلنا: الحامل تحيض ولو حيضة (لبطلت دلالته) (٢) ولهاذا أكدها بقوله: (حيضة) ولفظ ابن أبي شيبة: حتى تستبرأ بحيضة (٤). يعني: كاملة، فلا يكفي بعض الحيض حتى لو كانت حائضًا عند وجوب الأستبراء لم ينقضي الاستبراء حتى تطهر وتحيض حيضة أخرى للحديث، ويخالف بقية الطهر حيث يعتد بها طهرًا في العدة وفي الاستبراء على رأى؛ لأن بقية الحيض مستعقب الطهر الذي لا دلالة له على البراءة، وعن مالك: إن وجد الاستبراء في أول الدم حسب للباقي، وإن وجد في آخره لم يحسب (٥). والقول الثاني وهو القديم ونص عليه في أخره لم يحسب (٥). والقول الثاني وهو القديم ونص عليه في آخره لم يحسب (١) الطهر قياسًا على العدة.

[۲۱۵۸] (ثنا) محمد بن محمد (النفيلي، ثنا محمد بن سلمة) بفتح السين واللام وهو ابن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم.

(عن محمد ابن إسحاق) صاحب «المغازي»، قال (حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق) حبيب بن الشهيد التجيبي، ثم القتيري مولاهم البصري.

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: كاملة على الأظهر. والمثبت من «الشرح الكبير» للرافعي ٢/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» للرافعي.

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٧٥١).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» ٢/ ١٨.

(عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون ثم شين معجمة، وهو ابن عبد الله (الصنعاني) السبائي دمشقي، نزل أفريقية، وثقه أبو زرعة وغيره (۱). (عن رويفع) مصغر (ابن ثابت) بن سكن (الأنصاري) النجاري أمير المغرب لمعاوية وغزا له أفريقية وهو صحابي يعد في المصريين.

(قال) حنش (قام فينا) رويفع (خطيبًا) والظاهر أنه فعل في قيامه للخطبة كما رأى رسول الله ﷺ فعل (فقال: أما) بتخفيف الميم حرف أستفتاح، ولهاذا كسر الهمزة بعده (إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله على يقول) فيه تبليغ ما سمعه من رسول الله على لما بعده ممن لم يسمعه ممتثلًا لقوله ﷺ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب »(٢) يقوم (يوم) وقعة (حنين) وهوازن (لا يحل لامرئ يؤمن بالله و) يصدق بمجيء (اليوم الآخر) قال القرطبي: الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله؛ لأن من آمن بالله واليوم الآخر خاف وعيده ورجا ثوابه، ومن آمن بالله واليوم الآخر أستعد له واجتهد في دفع ما يدفع به أهواله من الأنتهاء عما نهى الله من وطء المسبية وغيرها، وأتى بما أمر الله تعالىٰ من الفرائض والمستحبات ليتقرب إلىٰ الله تعالىٰ(٣) (أن يقع على أمرأة من السبي) بجماع ولا تقبيل ولا غيره من الأستمتاعات المذكورة (حتى يستبرئ) أي: يطلب براءة رحمها من الحمل، قال الشافعي وغيره: يجب الأستبراء لشيئين: للتعبد، وللبراءة

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥) من حديث أبي بكرة رضي الله تعالىٰ عنه.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١/ ٢٢٩. بتصرف.

من الحمل بوضع الحمل أو بحيضة كاملة<sup>(١)</sup>.

(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه) سمى المني ماء كما سماه الله تعالى ﴿ مَن مّلَةِ دَافِق ﴿ ((رع غيره) فشبه على النطفة إذا علم علم علم علم الزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفي قوله: « زرع غيره » قطع إضافة ملك الزرع إلى الساقي وإثباته لرب الأرض التي زرع فيها وتقدم فيه زيادة (يعني) به (إتيان) أي: وطء النساء (الحبالي) من غيره (ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر) معنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام لزمه (أن) لا (يبيع مغنمًا) أي: شيئًا مما غنمه الغازون من أهل الشرك بإيجاف خيل وقتال (حتى يقسم) بضم أوله على البناء للمجهول، وفيه حجة على أن من باع شيئًا من مال الغنيمة قبل أن يقسم فبيعه باطل؛ لأنه لا يملك التصرف فيه بالبيع والإجارة ونحوها إلا بالقسمة، لكن الأمير إذا باع شيئًا من المغنم قبل قسمه للمصلحة الظاهرة في ذلك صح بيعه، فإذا قسمت الغنائم في دار الإسلام أو دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه أن يتصرف فيه بالبيع وغيره.

[٢١٥٩] (ثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن) محمد (بن إسحاق) صاحب «المغازي» بهذا الحديث المذكور (وقال) فيه: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه غيره (حتى يستبرئها بحيضة) كاملة كما تقدم (وزاد) هذه الرواية (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء

<sup>(1) «</sup>الأم» ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٢) الطارق: ٦.

المسلمين) الفيء ما حصل بعد أنقضاء الحرب بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وكذا لا تركب دابة من غنيمة المسلمين وهي ما حصل بإيجاف الخيل والركاب؛ لأنه في معنى الفيء، وسيأتي (حتى إذا أعجفها) أي: أهزلها، والعجفاء المهزولة من الإبل والبقر والغنم (ردها فيه) أي: في المغنم، فيه أنه لا يجوز الآنتفاع بركوب شيء من دوابه، فلو خالف وركب لزمه أجرة ذلك، وإن رده وأرش ما نقص من قيمته بالهزال والعرج ونحو ذلك، فلو ٱحتاج إلىٰ ركوب شيء منه لشدة حر أو برد أو غير ذلك أستأذن الإمام وحسب عليه، وللإمام أن يأذن له في ركوب مدة الحاجة بأجرة ثم يرده إلى المغنم (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس) بفتح الموحدة (ثوبًا من فيء المسلمين) فيه ما تقدم (حتى إذا أخلقه) أي: أبلاه، يقال: خلق الثوب بضم اللام إذا بلي وتمزق، وأخلق بالألف لغة، فيستعمل أخلقته لازمًا ومتعديًا (رده فيه)(١) فيه أنه لا يجوز أستعمال شيء من ثياب المغنم بلبس أو غيره، فإن ٱستعمله لزمه الأجرة كما يلزمه القيمة لو أتلف بعضه فإن ٱحتاج إليه لشدة برد ونحوه أستأذن الإمام كما تقدم في الركوب.

(قال المصنف: الحيضة) في الرواية المذكورة (ليست بمحفوظة) عند الحفاظ المعتبرين.

#### 

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۷۲۲) به، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸۷۵).

## ٤٦- باب في جامِع النَّكاحِ.

- ٢١٦٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْني: سُليْمانَ بْنَ حَيّانَ - عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا تَزَقَّجَ أَحَدُكُمُ ٱمْرَأَةً أَوِ ٱشْتَرىٰ خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ: ﴿ إِذَا تَزَقَّجَ أَحَدُكُمُ ٱمْرَأَةً أَوِ ٱشْتَرىٰ خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَها وَمِنْ شَرِّها عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَمِنْ شَرِّ ما جَبَلْتَها عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَمِنْ شَرِّ ما جَبَلْتَها عَلَيْهِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَمِنْ شَرِّ ما جَبَلْتَها عَلَيْهِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَمِنْ شَرِّ ما جَبَلْتَها عَلَيْهِ وَإِذَا ٱشْتَرَىٰ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِنِوْرُوةِ سَنامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ». قالَ أَبُو داوُدَ: (أَنُو سَعِيدٍ: ﴿ ثُمَّ لْيُأْخُذْ بِناصِيَتِها وَلْيَدُعُ بِالبَرَكَةِ ». في المَرْأَةِ والخادِم (١٠).

٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سالِم بْنِ أَي الجَعْدِ، عَنْ كُرِيْبٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: قالَ النَّبيُ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرادَ أَنْ يَأْتِي عَنْ كُرِيْبٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: قالَ النَّبيُ عَلَيْ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قالَ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بِيْنَهُما وَلَدٌ في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطانٌ أَبَدًا » (٢).

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ سُهيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الحَارِثِ بْنِ خُلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى ٱمْرَأَتَهُ في دُبُرِها »(٣).

٣١٦٣- حَدَّثَنا ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قالَ: سَمِعْتُ جابِرًا يَقُولُ إِنَّ اليَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِها

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۹۱۸، ۲۲۵۲)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (۱۰۰۲۹، ۱۰۰۹۳). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۸۷۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٤۱)، ومسلم (۱٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٩٢٣)، وأحمد ٢/٤٤٤، والدارمي (١١٨٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٠١٥). واللفظ لأحمد والنسائي.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٧٨)، قال: حديث حسن بهاذا اللفظ، والأصح عنه بلفظ: «لا ينظر الله إلىٰ رجل جامع أمرأته في دبرها».

مِنْ وَرائِها كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿ نِسَآ أَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرُثَكُمُ أَنَى اللهُ اللهُ

ابن عَمَّدُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحاقَ، عَنْ أَبَانَ بَنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ إِنَّ ابن عُمَرَ – والله يَغْفِرُ لَهُ – أَوْهَمَ إِنَّما كَانَ هِذَا الْحَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ – وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ – مَعَ هِذَا الْحَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ – وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ – مَعَ هِذَا الْحَىٰ مِنْ الأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ – مَعَ هِذَا الْحَىٰ مِنْ يَهُودَ – وَهُمْ أَهْلُ كِتابٍ – وَكَانُوا يَرُوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِي العِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ أَنْ لا يَأْتُوا النِّسَاءَ إلَّا عَلَىٰ حَرْفِ يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هِذَا الْحَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هِذَا الْحَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَىٰ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا اللهِ عَلَىٰ مَنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَدُوا بِذَلِكَ مِنْ فَعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا اللهِ عَلَىٰ مَنْ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَدُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هِذَا اللهِ عَلَىٰ مَنْ الأَنْصَارِ قَدْ أَمُنُ مُنْ اللهُ أَصَارِ وَمُسْتَلْقِياتٍ فَلَىٰ مَرْوَلَ اللهَ عَلَىٰ مَوْمُ اللهِ وَقَلَىٰ عَلَىٰ حَرْفِ فَاصْنَعُ ذَلِكَ وَسُلَا اللهُ وَعَلَىٰ مَنْ الأَنْصَارِ وَمُسْتَلْقِياتٍ يَعْنَى بِنَكُمُ اللهَ وَمُدْبِراتٍ وَمُسْتَلْقِياتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ وَسُولَ اللهِ وَهُمْ فَانْزَلَ اللهُ عَلَىٰ هِنِي بِذَلِكَ مَنُولَ اللهُ وَلَكَ مُ مَنْ الْوَلَدِ (٢٠).

#### \* \* \*

## باب في جامع النكاح

[۲۱٦٠] (ثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي (قالا: ثنا أبو خالد سليمان بن حيان) الأحمد (عن محمد بن

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٣، والحديث رواه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» ۲/ ۳۹۰–۳۹٦، ۳۹٦، والحاكم ۲/ ۱۹۰، ۲۷۹، والبيهقي ۷/ ۱۹۵.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٨٠).

عجلان) أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) هم، وتقدم (عن النبي على قال: إذا تزوج أحدكم آمرأة) ظاهره أن هذا الدعاء يقال عند دخوله على أهله، وبوب عليه ابن ماجه: باب ما يقول إذا دخل عليه أهله، ولفظه: "إذا أفاد أحدكم آمرأة "() (أو آشترى خادمًا) يعني الجارية أو الغلام كما في رواية النسائي (٢) والحاكم في المستدرك (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه) قال في النهاية: أي خلقتها وطبعتها عليه (وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها) لفظ ابن ماجه والحاكم: "جبلت "(عليه، وإذا آشترى بعيرًا) لفظ ابن ماجه وغيره: "دابة "، وهو أعم؛ فإنه يشمل البقر والغنم والخيل والبغال ونحو ذلك (فليأخذ بذروة) بكسر الذال المعجمة وسكون الراء ونحو ذلك (فليأخذ بذروة) بكسر الذال المعجمة وسكون الراء وكل شيء أعلاه، والسنام للبعير كالألية للغنم، وجمعه أسنمة (وليقل مثل ذلك) ويستحب أن يقول مع ذلك: اللهم بارك لي فيه وارزقني منه.

(قال المصنف: زاد أبو سعيد) عبد الله بن سعيد الأشج شيخ المصنف في روايته (ثم ليأخذ بناصيتها) شعر مقدم الرأس، جمعها النواصي، والناصاة والناصية لغير طيء (وليدعو) كذا الرواية بإثبات الواو بعد لام الأمر، وكان حقها أن تحذف كما في بعض النسخ: «فليدع» وإثباتها

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱۹۱۸).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرىٰ» للنسائى (۹۹۹۸).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» ٢/ ١٨٥-٢٨١.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۱۹۱۸).

محمول على إجراء المعتل مجرى الصحيح، فأثبت الواو واكتفى بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منويا بالرفع، ونظيرها قول الشاعر:

## هجوت زبان ثم جئت معتذرًا

### من هجو زبان فلم تهجو ولم تدع

كذا قال ابن مالك، ولا يقال: إنه ضرورة لإمكان أن يقال: من هجو زبان لا تهج ولا تدع(١).

قال ابن مالك: وأكثر ما يجري المعتل مجرى الصحيح فيما آخره ياء أو واو، فمن ذلك في الياء قراءة قنبل في السبعة (إنه من يتقي ويصبر) ومنه قول عائشة: إنه إن يقم مقامك يبكي (٣). وقول رسول الله في في إحدى الروايتين: «مروا أبا بكر فليصلي بالناس». ومن مجيء الألف على الأظهر قوله النه الله في مجالسنا». قال ابن مالك وغيره: ويجوز أن يكون إثبات الواو من باب الإشباع، فتكون الواو متولدة من إشباع ضمة العين بعد سقوط الواو الأصلية جزمًا. قال: وهي لغة معروفة أعني إثبات الحركات الثلاث وتوليد الأحرف الثلاثة بعدها، ومنه قراءة الحسن (سأوريكم دار الفاسقين) (١) بإشباع ضمة الهمزة، ومثله رواية أحمد بن صالح عن ورش: (إياك نعبدو وإياك نستعين) بإشباع ضمة الدال.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: وليدع.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة في القراءات» ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٢).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر «تفسير الزمخشري» ٢/ ١٥٨.

(بالبركة) وهي زيادة الخير، وقيل: دوامه من البركة التي فيها الماء الدائم. (في العبد والخادم) والدابة.

[۲۱۲۱] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، روئ عنه البخاري تعليقًا (ثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي البجعد) رافع الأشجعي (عن كريب، عن ابن عباس قال: قال النبي على: لو أن أحدكم أداد أن يأتي أهله) لفظ ابن السني: «لو أن أحدكم إذا جامع »(۱). ويحتمل أن تكون (لو) هاذِه التي للتمني، قال ابن مالك: لو المصدرية أغنت عن فعل التمني. قال الزمخشري: قد تأتي (لو) في معنى التمني ك: لو تأتيني فتحدثني. فيقال: إن أراد أن الأصل: وددت لو تأتيني فحذف فعل التمني لدلالة (لو) عليه فأشبهت (ليت) في إشعار التمنى (۲).

(قال: بسم الله) قال الغزالي: يستحب أن يبدأ باسم الله ويقول: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ اللّهُ العلي العظيم، هُو اللّهُ أَحَدُ الله أولًا، ويكبر ويهلل ويقول: باسم الله العلي العظيم، اللهم أجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي، قال: وإذا قرب من الإنزال يقول في نفسه ولا يحرك شفتيه: الحمد لله الذي جعل من الماء بشرًا (٣).

قال ابن أبي جمرة: فمن نسي التسمية حتى أولج فيقول: جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويترك التسمية تنزيهًا لاسم الله،

<sup>(</sup>۱) «عمل اليوم والليلة» (٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر «مغنى اللبيب» لابن هشام ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٥٠.

ويحصل المقصود، ومن تركه الأتباع (١).

وبوب البخاري على هذا الحديث في الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال ابن بطال: فيه حث وندب على ذكر الله في كل وقت على طهارة وغيرها، ورد على قول من قال: لا يذكر الله إلا وهو طاهر، وفيه أن تسمية الله عند ابتداء كل عمل مستحبة تبركًا بها واستشعارًا بأن الله هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه (٢).

(اللهم جنبنا) أي: باعدنا عنه، والجنابة البعد (الشيطان) يعني: وذريته (وجنب الشيطان) فإن قيل: لم خاف على المجامع مسندًا إليه وفاعل المرزوق هو الله تعالىٰ؟ قلت: يشبه أن يكون لما كان المجامع بالغًا ينسب إليه الأكتساب الذي يذم عليه ويمدح جاء بلفظ جنبنا وأضيف التجنب إليه، وطلب من الله أن يعينه على التجنب عن الشيطان، ويوفقه لذلك، ولما كان المولود طفلًا ليس له أكتساب ولا حركة أضيف الفعل إلى الله تعالىٰ فقيل: جنب الشيطان (ما رزقتنا) مو المفعول الثاني لجنب، والمراد منه الولد، وإن كان اللفظ أعم ذلك، وفيه دليل على أن الرزق ليس مخصوصًا بالغداء والعشاء، بل يعم كل ما ينتفع به ولو كان حرامًا، والعائد إلى الموصول محذوف وهو ضمير المفعول الثاني للرزق الذي هو كالإعطاء في أحد المفعولين (ثم قدر أن يكون بينهما ولد) لفظ البخاري: «ثم قدر بينهما في ذلك، أو قضي ولد». والولد يشمل الذكر والأنثىٰ والقضاء والنذر

<sup>(</sup>١) كذا. ولم أقف على هذا النقل بعد طول بحث.

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١/ ٢٣٠.

لا فرق بينهما لغةً، وفي الأصطلاح: القضاء هذا الأمر الكلي الإجمالي الذي في الأزل، والقدر وهو جريان ذلك الكلي وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة، قاله الكرماني في النكاح(١).

(في ذلك) الجماع (لم يضره) بفتح الراء؛ لأنه أخف الحركات وضمها لاتباع الضاد والضم أفصح، رواية ابن ماجه: «ثم كان بينهما ولد لم يسلط عليه »(٢) (الشيطان(٣) أبدًا) نسخة: شيطان.

إن قيل: معنىٰ (لم يضره) لم يصرعه شيطان، وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته ويطعن في خاصرة من لا يقال في جماعه ذلك.

قال عياض: ولم يحمله أحد على العموم على جميع الضرر والوسوسة والإغواء (٤).

قال القرطبي: أما قصره على الصرع وحده فليس بشيء؛ لأنه تحكم بغير دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره، وأما القول الثاني ففاسد؛ بدليل قوله النفظ: «كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم فإنه جاء يطعن في خاصرته فطعن في الحجاب»(٥)؛ وهذا يدل على أن الناجي من هذا هو عيسى النفي وحده؛ لخصوص دعوة أمه ﴿وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيّتَهَا مِنَ الشَيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ (٢) ، ثم إن طعنه ليس بلازم منه الضرر؛ لأنه طعن كثيرًا

<sup>(</sup>۱) «البخاري بشرح الكرماني» ۱۱۹/۱۹.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤) (١١٦).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٢٨٦) عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٣٦.

من الأنبياء والأولياء ولم يضرهم ذلك. ومقصود الحديث أن الولد يقال له ذلك يحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه؛ لأنه يكون من جملة العباد المخصوصين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُ ﴾ (١)، وذلك ببركة دعاء الأبوين وبركة أسم الله (٢).

سهيل بن أبي صالح) السمان (عن الحارث بن مخلد) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد اللام الزرقي، صدوق (٢) (عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: ملعون من أتى أمرأته في دبرها) نسخة: أمرأة، وهي أعم من أمرأته. ورواية الطبراني والحاكم عن أبي هريرة أيضًا: أن رسول الله على قال: «لعن الله سبعة من فوق سبع سماوات»، وردد اللعنة على كل واحد منهم ثلاثًا: «ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل الصحيح: أن ملعون "دوى الإمام أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح: أن النبي على قال: «اللوطية الصغرى يأتي الرجل أمرأته في دبرها »(٥).

والملعون: الذي تبرأ الله منه وأبعده من رحمته وثوابه. وقال له:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) «المفهم»: ٤/ ١٥٩–١٦٠.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۱/۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٤٩٧)، والحاكم في «المستدرك» ٣٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/ ١٨٢، والبزار كما في «كشف الأستار» (١٤٥٥). وقال البزار عقيبه: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

عليك لعنتي كما قال لإبليس اللعين: ﴿وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين﴾(١)، وأصل اللعن في اللغة الإبعاد.

وقال القرطبي: إن وطء المرأة في دبرها حرام، وما نسب إلى مالك في كتاب السر ومحمد بن كعب القرظي وأصحاب مالك فباطل، وهم مبرؤون منه؛ لأن الحكمة في خلق الأزواج بث<sup>(٢)</sup> النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح، وهذا هو الحق. وقد قيل: إن القذر من النجو<sup>(٣)</sup> أكثر من دم الحيض<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ص: ۷۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: من.

<sup>(</sup>٣) النجو: ما يخرج من الدبر من ريح وغائط.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي» ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>ه) «صحیح مسلم» (۱۱۲) (۱۱۷).

معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن (فأنزل الله على ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرِّتُ لَكُمْ ﴾ (١)(٢) تقدم (﴿ فَأَنُوا حَرِّتُكُمْ أَنَى شِئَمُ ﴾ أي: ائتوا مواضع حرثكم كيف شئتم.

[٢١٦٤] (ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ) بالغين المعجمة، الحراني ثقة (٣) قال (حدثني محمد بن سلمة) بفتح السين الحراني، مولى باهلة، أخرج له مسلم.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن أبان) عدم الصرف أفصح (ابن صالح) أبي بكر، علق له البخاري ٱستشهادًا في باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل.

(عن مجاهد)(٤) وفي الجنائز عن الحسن بن مسلم(٥).

(عن ابن عباس قال: إن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (والله) بالرفع (يغفر له) جملة معترضة. فيه استحباب دعاء الإنسان بالتوبة أو المغفرة أو الرحمة أو نحو ذلك لمن ذكره وذكر أنه وقع منه خطأ أو كذب أو نسيان ونحو ذلك، ولا يكون هاذا من الغيبة المحرمة، كما

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «السنن الكبرىٰ» (٨٩٢٩).

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۲/۳۰۲.

<sup>(</sup>٤) أورده البخاري (٨٩٨) قال: رواه أبان عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «لله علىٰ كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا».

<sup>(</sup>٥) أورده البخاري (١٣٤٩).

قال الغزالي: آجتنب أنواع الغيبة وهي: غيبة العلماء والمنتسبين إلى أهل الدين والصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ولا يدرون أنهم قد جمعوا بين فاحشتين: الرياء والغيبة، مثل أن يقول: فلان المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله عليه منها، وكذا غفر الله له ذلك(١).

(أوهم) ابن عمر، قال الخطابي: كذا وقع في الرواية، والصواب: وهم، من غير ألف يعني: مع كسر الهاء إذا غلط في الشيء، ووهم مفتوحة الهاء إذا ذهب وهمه إلى الشيء، وأوهم بالألف إذا سقط من قراءته أنتهى. ومن الأول حديث: إنه سجد للوهم وهو جالس، أي: للغلط.

ومن الثاني حديث ابن عباس: إنه وهم في تزويج ميمونة. أي: ذهب وهمه إليه، ومن الثالث: أنه أوهم في صلاته. أي: أسقط منها شيئًا. قال الخطابي: ويشبه أن يكون بلغ ابن عباس عن ابن عمر خلاف ما كان يذهب إليه ابن عباس (٢).

قال المنذري: وقد تتوجه الرواية بأن يكون ابن عباس جعل قول ابن عمر في الآية إسقاطًا للصواب على وجه المجاز، والله أعلم.

(إنما كان هذا الحي) بالرفع بدل من (هذا) التي هي آسم كان (من الأنصار) من قريش (وهم) قبل أن يقدموا المدينة ويسلموا (أهل وثن) قال في «النهاية»: الفرق بين الوثن والصنم: أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجارة كصورة

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) «معالم السنن» الملحق بـ«مختصر المنذري» ۳/ ۸۰ ۸۱.

الآدمي ينصب فيعبد من دون الله تعالى، والصنم: الصورة بلا جثة يعني على حائط ونحوه. قال: ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين، وقد يطلق الوثن على غير الصورة كحديث عدي بن حاتم: قدمت على النبي على وفي عنقي طوق من ذهب، فقال لي: ألق هذا الوثن عنك (١).

(مع هذا الحي من يهود) غير منصرف للعلمية ووزن الفعل، أو لأنه جعل قبيلة كما قيل: هانيه مجوس، غير منصرف؛ لأنهم أرادوا به القبيلة، ويجوز دخول الألف واللام عليه فيقال: اليهود، والنسبة إليه يهودي، وقيل: اليهودي نسبة إلى يهودا بن يعقوب عليهما السلام، هكذا أورده الصغاني يهودا في باب المهملة (۲) (وهم أهل كتاب) وكتابهم التوراة المنزلة على موسى الله (وكانوا) يعني: الأنصار قبل أن يسلموا المنزلة على موسى اليه (وكانوا) يعني: الأنصار قبل أن يسلموا (وكانوا) يعود (فضلاً عليهم في العلم) للكتاب الذي الزل عليهم. فيه فضيلة أيضًا إنصاف الآدمي من نفسه، واعترافه بفضيلة أهل العلم ومرتبتهم عليهم، هذا وهم في الجاهلية الجهلاء، وجاء أهل العلم بموافقة ذلك، والمسلمون أحق من اليهود بهذا كما قال الما قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هأذا؟ قالوا: يوم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥) وقال: حديث غريب.

وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٢٤٧١).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «المصباح المنير» للفيومي: هود.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يعودون.

صالح نجى الله موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فقال: "إنا أحق بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه (فكانوا يقتدون) بهم (في كثير من فعلهم) فيه متابعة أهل العلم والاقتداء بهم فيما يفعلونه ويأمرون به إذا كانوا من العاملين بما علموه وإلا فلا يقتدى بهم كما في كثير من علماء هذا الزمان، وقد كان النبي على يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء (٢).

(وكان من أمر أهل الكتاب) وعادتهم المستقرة في جماعهم (أن لا يأتوا النساء إلا على حرف) بفتح الحاء المهملة أي: جنب مضطجعات، والحرف في الأصل هو الطرف والجانب، ومنه حرف الجبل وحرف الرغيف (وذلك) الوطء الذي على هٰذِه الهيئة والكيفية (أستر ما تكون) من أحوال المرأة وكيفيتها من الجماع، وفيه فضيلة التستر عند الجماع من أعين الإنس والجن، ويدل عليه ما رواه ابن ماجه عن عتبة بن عبد الأسلمي قال رسول الله على: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين "("). والعير بفتح العين المهملة أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين المهملة هو الحمار الوحشي، والمراد وسكون المثناة تحت ثم راء مهملة هو الحمار الوحشي، والمراد بالحديث أن يتغطى هو وأهله عند الجماع بثوب أو ملحفة أو لحاف ونحوه مما يسترهما جميعًا، وروى الخطيب من حديث أم سلمة: أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۰٤)، ومسلم (۱۱۳۰) (۱۲۷) وغيرهما من حديث ابن عباس الخرجه وسيأتي تخريجه عند أبي داود مفصلاً (۲٤٤٤) باب في صوم عاشوراء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۵۵۸)، ومسلم (۲۳۳۱) (۹۰)، وغيرهما من حديث ابن عباس ﷺ. وسيأتي تخريجه عند أبي داود (٤١٨٨) باب ما جاء في الفرق.

<sup>(</sup>٣) «السنن» لابن ماجه (١٩٢١).

رسول الله على كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة: «عليك السكينة »(١). وإذا كان الجماع على جنب أستر الهيئات فهو أولى الحالات عند الجماع.

(فكان هذا الحي من الأنصار) الذين هم أهل الأوثان (قد أخذوا بذلك) الفعل (من فعلهم) في الوطء (وكان هذا الحي من قريش يشرحون) بفتح الياء والراء بينهما شين معجمة (نساءهم) يقال: شرح فلان جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها مستلقية، وأصل الشرح في اللغة البسط، ومنه أنشراح الصدر وهو أنبساطه، وشرحت المسألة إذا بسطت الكلام فيها وبينت المشكل من معناها، وقيل في شرح النساء: أنه التوسعة والبسط في التلذذ والاستمتاع، وشرح الله الصدر وسعه لبيان الحكم الشرعية (شرحًا منكرًا) عند من ينكره ولا يقول به (ويتلذون منهن) أي: بهن، فمن بمعنى الباء كقوله تعالى في يَظُرُون منهن) أي: بهن، فمن بمعنى الباء كقوله تعالى في يَظُرُون منهن أي ويحتمل أن تكون للابتداء (مقبلات) بالجر الذي من طَرِّفٍ خَفِيً (٢)، ويحتمل أن تكون للابتداء (مقبلات) بالجر الذي مهقو علامة النصب؛ لأنه حال من فاعل تلذذ، ويحتمل أن يراد بمقبلات مضطجعات على جنوبهن، وجه الفاعل إلى وجه الموطوءة، والأول الذي يقتضيه سياق الحديث أظهر، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب كما في «فيض القدير» للمناوي ٥٠/٠ قال العراقي في «المغني» ١/١٤: رواه عن أم سلمة بسند ضعيف.

وقال الزين العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» ١/ ٤٨٩: إسناده ضعيف. وقد روى الطبراني نحوه في «المعجم الكبير» ٢٢/ ٨٣ رقم (٢٠٠) من حديث واثلة.

<sup>(</sup>٢) الشورىٰ: ٤٥.

(ومدبرات متجهات) كما تقدم في الحديث أو باركات (ومستلقيات) على أقفيتهن.

(فلما قدم المهاجرون) من مكة إلى (المدينة) الشريفة (تزوج رجل منهم أمرأة من الأنصار، فذهب) لما دخل عليها (يصنع بها) في الوطء الشرح (ذلك) الفعل (فأنكرته عليه؛) لكونها لم تألفه ولا أعتادته (قالت: إنما كنا نؤتى على حرف) أي: جنب كما تقدم (فاصنع ذلك) الذي أعتدنا له (وإلا فاجتنبني) كان منها هذا الأمتناع قبل نزول الآية وإلا بعد نزولها فلا يجوز للمرأة أن تمتنع منه على أي حال شاء ما دام في محل الوطء المشروع وشاع ذلك (حتى شري) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وفتح المثناة تحت آخره (أمرهما) أي: عظم وتعاظم وارتفع، وأصله من قولهم: شري البرق وأشرى إذا لج في اللمعان وكثر تكرره، وشري السحاب إذا تفرق في وجه الغيم، واستشرى الرجل إذا لج في الأمر (فبلغ ذلك رسول) بالنصب(١) (الله عَلَيْ فَأَنْولَ الله) تعالىٰ (﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَثُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ (٢) هذا الحديث يدل على أنه سبب نزول ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ الآية، وفي الحديث الذي قبله حديث نص على أن هاذِه الآية نزلت بسبب قول اليهود المذكور.

أجاب القرطبي: هذان سببان مختلفان ولا [بعد في نزول] الآية

<sup>(</sup>١) في الأصول: بالرفع، والمثبت هو الصحيح لغة.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل. واستدركته من «المفهم» ١٥٧/٤.

جوابًا للفريقين في وقت واحد، وتكرر نزول الآية في وقتين مختلفين كما قد روى غير واحد من النقلة في الفاتحة أنها تكرر نزولها بمكة والمدينة. قال: وقد تمسك طائفة بعموم لفظ ﴿أَنَّ شِئْتُمُ ورأوا أنها متناولة لقبل المرأة ودبرها، فأجازوا وطء المرأة في دبرها، وممن نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن الماجشون من أصحابنا، وحكي القول سعيد بن المسيب ونافع وابن الماجشون من أصحابنا، وحكي مالك في كتاب يسمى كتاب السر، وحكى العتبي إباحة ذلك عن مالك. قال: وأظنه من ذلك الكتاب. قال: وجمهور السلف والعلماء على تحريم ذلك، ولا متمسك للمبيحين بالآية؛ لأنها نزلت جوابًا لما ذكر فيقصر على نوع ما نزلت جوابًا له؛ فإنهم سألوا عن جواز الوطء في الفرج من جهات متعددة فأجيبوا بجوازه، فأتى على عمومها في المسلك الواحد لا في المسالك(١).

(مقبلات) على جنب كما تقدم (ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك) كله (موضع الولد) وهو القبل.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ١٥٧ - ١٥٨.

## ٤٧- باب في إِثبانِ الحائِضِ وَمُباشَرَتِها.

7170 - حَدَّقَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّقَنا مَّادُ، أَخْبَرَنا ثابِتُ البُنانُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ اليَهُودَ كانَتْ إِذا حاضَتْ مِنْهُمُ آمْرَأَةٌ أَخْرَجُوها مِنَ البَيْتِ وَلَمْ يُواكِلُوها وَلَمْ يُشَارِبُوها وَلَمْ يُجامِعُوها فِي البَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ الله يَعَالَىٰ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ اللّهَ يَقَالَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَحِيضِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ اللّهَ عَيْرَ اللّهَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَعِيضِ فَلْ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُعولَ كُلَّ شَيء غَيْرَ النّهِ وَعَالَتِ اليَهُودُ: مَا يُرِيدُ هنذا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنا إِلَّا خالَفَنا فِيهِ. النِّي فَقالا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اليَهُودَ فَجَاءَ أُسِيدُ بْنُ حُضيْرٍ وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقالا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اليَهُودَ قُلُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلا نَنْكِحُهُنَّ فِي المُحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنْ حَتَىٰ ظَنَنّا أَنْ الْمَعْفَى فَعَرَجا فاسْتَقْبَلَتُهُما هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَبَعَتَ فِي قَبَعَ فَي الْمُهُ وَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا فَخَرَجا فاسْتَقْبَلَتُهُما هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَبَعَثَ فِي الْمُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَعَتَ فِي الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِما فَخَرَجا فاسْتَقْبَلَتُهُما هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَبَعَ فَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِما فَعَرَجا فاسْتَقْبَلَتُهُما هَدِيَّةً مِنْ لَبَنِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا فَنَعَانَا أَنَهُ مَنْ مَنُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِما فَخَرَجا فاسْتَقْبَلَتُهُمَا هَذِي عَلَيْهِما أَنْ لَيْنِ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ الْمُؤَلِلَةُ الْمُنَا الْفَي الْمُنَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِما فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهُ الله

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ عَنْ جابِرِ بْنِ صُبْحِ قالَ: سَمِعْتُ خِلاسًا الهَجَرِيَّ قالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيتُ في الشِّعارِ الواحِدِ وَأَنَا حائِضٌ طامِثُ فَإِنْ أَصابَهُ مِنِّي شَيء غَسَلَ مَكانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَإِنْ أَصابَ وَمَا يَعْدُهُ وَصَلَّىٰ فِيهِ (٢). أَصابَ -تَعْنى: ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيء غَسَلَ مَكانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّىٰ فِيهِ (٢).

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَمُسَدَّدٌ قالاً: حَدَّثَنا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبانِيِّ عَنْ عَبْ عَبْ عَبْ اللهِ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُباشِرَ آمْرَأَةً مِنْ نِسائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَها أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُباشِرُها (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٢٥٨). وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٢٦٩). وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤، ٢٩٥). وانظر ما سلف برقم (٢٦٧).

### باب في إتيان الحائض ومباشرتها

[٢١٦٥] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (أنا ثابت البناني) بضم الموحدة.

(عن أنس بن مالك اللهود والمجوس كانت إذا حاضت منهم أمرأة) أي: رأت الحيض (أخرجوها) أي: اُجتمعوا على إخراجها (من البيت) ومنعوها من الدخول فيه، والظاهر أن دم النفاس كذلك، وكانت هاذِه العادة مستقرة في بني إسرائيل فيهم (ولم يؤاكلوها) يعني: الرجال، ويحتمل أن يكون النساء كذلك (ولم يشاربوها) أي: لم يشربوا من الإناء الذي تشرب منه (ولم يجامعوها) في أول الحيض ولا في آخره، لفظ مسلم: ولم يجامعوهن في البيوت (١) (في البيت) أي: تحت سقف (فسئل رسول الله على عن ذلك، فأنزل الله) في ذلك: (وَبَسَعُلُونَكُ وَاللهُ السلمين عن السدي: أن السائل ثابت بن الدحداح (٣). وقيل: أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهو قول كثيرين، والظاهر أن السائل أصحاب رسول الله علي كما في مسلم: فسأل أصحاب النبي على النبي النبي

(﴿عَنِ ٱلْمَحِيضِ﴾) هو الحيض مصدر حاضت حيضًا ومحيضًا ومحيضًا ومحاضًا.. (إلى آخر الآية) ﴿وَيُحِبُ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴾ (فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۳۰۲) (۱۲).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبرى» ٤/ ٣٧٤.

جامعوهن في البيوت) قال النووي: أي خالطوهن وساكنوهن في بيت واحد، يعني: إن شئتم (واصنعوا كل شيء) أي: استمتعوا بكل ما شئتم منهن (غير النكاح) استدل به النووي ومن قال بقوله على أنه يجوز للرجل أن يستمتع بما بين السرة والركبة في غير القبل، وقواه من جهة هذا الحديث الذي استدل به واختاره، فقال: وممن ذهب إلى جوازه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر من أصحابنا (٢).

واعلم أن أكثر أصحابنا قد فرضوا هله المسألة في الأستمتاع وهو شامل للنظر إلى ما بين السرة والركبة في حال الحيض وللمباشرة وهو التقاء البشرتين، وعبر النووي في «المهذب» (٣) و «التحقيق» بالمباشرة وهو يقتضي إباحة النظر بشهوة، واعلم أن أكثر الأصحاب سكتوا عن مباشرة المرأة لما بين السرة والركبة من الرجل كمس الفرج، والقياس تحريمه في حال الحيض.

(فقالت اليهود) حين بلغهم ذلك (ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا) أي: من أمر ديننا (إلا خالفنا فيه) كان يشق عليهم مخالفة دينهم، ويطمعون أن يرجع إلىٰ دينهم، ولم يزل الآدمي يكره مخالفته في قوله وفعله أو مخالفة مذهبه ونحو ذلك (فجاء أسيد بن حضير) بضم

<sup>(</sup>۱) أنظر «شرح مسلم» ۳/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» ۲/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» ٢/ ٣٦٥.

أولهما، وحضير بالحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (وعباد بن بشر) بن قيظى الأشهلي، قتل يوم اليمامة، وله حديث واحد رواه وهو في «معجم الطبراني "(١) (إلى رسول الله على فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا) ليس هاذا من النميمة في شيء؛ فإن النميمة نقل كلام الغير على وجه الإفساد، وهذا وجه المصلحة المترتبة على ذلك (أفلا ننكحهن) بفتح (٢) النون، يعني في البيوت و (في المحيض) بفتح الميم (فتمعر) بفتح الميم والعين المهملة المشددة بعدها راء مهملة (وجه رسول الله) أي: تغير وانقبض كراهية لذلك، وبينه رواية مسلم: فتغير (٣). بالغين المعجمة والمثناة تحت، وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون من قولهم: مكان أمعر وهو الجدب الذي لا خصب فيه، وقيل: أصله من المعر وهو ذهاب الشعر كأن المراد به ذهاب الدم من الوجه (حتى ظننا أن) مخففة من الثقيلة، تقديره: أنه (قد وجد) أي غضب (عليهما) قال القرطبي: وتغير وجهه ﷺ إنما كان ليبين أن الحامل على مشروعية الأحكام إنما هو أمر الله ونهيه، لا مخالفة أحد ولا موافقته، كما ظنا، ثم لما خرجا من عنده وتركاه على هاذِه الحالة خاف عليهما فسقاهما(٤)، كما سيأتي.

(فخرجا) من عنده (فاستقبلتهما) رواية: فاستقبلهما بحذف التاء (هدية

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» ٢٤/ ٢٠٧ (٥٣٠) قلت: وهو أيضًا في «الآحاد والمثاني» (٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) بالأصل: بضم. وهو خطأ.

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۳۰۲/۲۱).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ١/ ١٦٥.

من لبن إلى رسول الله ﷺ) فيه إكرام الأكابر والعلماء وأهل الصلاح بالهدايا والتحف، وفيه كما قال أصحابنا وغيرهم: إن الهدية هي ما نقل إلى (١) المهدى له لأجل إكرامه وإعظامه، والصدقة ما دفع لثواب الآخرة (فبعث في آثارهما) خوفًا عليهما أن يحزنا ويتكدر حالهما مغضمه فاستدرك ذلك أستمالة لقلوبهما وأزال عنهما ما أصابهما بأن أرسل إليهما (فسقاهما) رأفة ورحمة منه لهما على مقتضى خلقه الكريم كما قال تعالىٰ: ﴿بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾(٢) (فظننا) قال بعضهم: معناه: علمنا (أنه لم يجد) بكسر الجيم، أي: يغضب ويعتب (عليهما) والمصدر منه موجدة بفتح الميم وكسر الجيم، ومما يدل على أن ظننا بمعنىٰ علمنا أنه ﷺ لا يدعوهما إلىٰ مجالسته ومؤاكلته إلا وهو راض عنهما، والظن يكون بمعنى اليقين كثيرًا ومنه قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّى ظُنَتُ أَنِّي مُلَتِي حِسَابِيَةً ﴿ ﴾ (٣) أي: تيقنت وعلمت، فظننا الأولى بمعنى: حسبنا، والثانية بمعنى: علمنا، وفيه تطييب نفوسهما، وزوال الوحشة عنهما بسقيهما اللبن ما يدل على ما كان عليه عليه عليه من حسن العشرة والرفق بالمؤمنين، شفقة عليهما لما كان يلحقهما من [ظنهما بوجد]<sup>(٤)</sup> النبي عَلَيْ لاسيما فيما هو من باب الدين.

[٢١٦٦] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن جابر بن صبح)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: عن. والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: وجه. والمثبت من «إكمال المعلم» ٢/ ١٣٥.

بسكون الموحدة الراسبي، وثقه ابن معين (١).

(قال: سمعت خلاسًا(٢)) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها سين ابن عمرو (الهجرى) بفتح الجيم (قال: سمعت عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أنا ورسول) بالرفع عطفًا على الضمير وأنا فاصل ويجوز نصب رسول (الله)(٣) على المفعول معه ( عليه نبيت في الشعار) بكسر الشين المعجمة هو ما يلي الجسد من ثوب وغطاء ونحوهما، سمى بذلك لأنه يلى الشعر ويتصل به، والدثار ما فوق الشعار (وأنا حائض) بغير هاء التأنيث، وللنحاة فيه وجهان: أحدهما: أن حائض وطالق وضع لما لا(٤) شركة فيه للمذكر فاستغنى عن العلامة، والثاني وهو الصحيح: أن ذلك على طريق النسب ذات حيض وطلاق، كما قال تعالى: ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ٤٠٠ أي: ذات ٱنفطار (٦). فيه جواز مضاجعة الحائض وهما عريانان(٧) في لحاف أو ملحفة أو نحوهما، لكن بشرط أن تتزر المرأة فيما بين سرتها وركبتها بثوب كما سيأتى في الحديث بعده، والمراد بالمبيت نومه معها إلىٰ أن يستيقظ إلىٰ تهجد، فهو من إطلاق الكل على البعض (طامث) إما أن يكون بمعنى حائض وكرر

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۲/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خلاس. والمثبت الجادة.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٤) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) المزمل: ١٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أنفجار.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عريان.

لتأكيد الأمر، أو يكون الطامث مخصوصة بأول الحيض كما قال بعضهم، أو تكون الطامث: الحائض التي ترى الدم في حال نومها معه؛ لأنها تكون حائضًا تنام معه ولا ترى الدم؛ فإن الطمث الدم؛ فإنهم قالوا: الطمث يطلق على النكاح فيقال: طمث الرجل أمرأته إذا أفتضها، للكن قالوا: لا يكون الطمث نكاحًا إلا بالتدمية، وكذا لا تكون الحائض طامثًا إلا حال رؤيتها الدم.

(فإن أصابه) أي: أصاب جسمه أو ثوبه (مني) أي: من دم حيضي (شيء غسل مكانه) فقط، فيه وجوب غسل النجاسة (ولم يَعْدُه) بفتح الياء وسكون العين المهملة مع ضم الدال أي: لم يجاوز مكان الدم في غسل ما أصابه، فيه دليل علىٰ أنه لا يجب غسل ما جاوز النجاسة، وقد يؤخذ منه أنه لا يجب إزالة أثر الدم ولونه لما تقدم من رواية أبي هريرة، فإن لم يخرج الدم؟ «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» (۱). وقد سبق (۲) أن الحت والعصر لا يجب، لكن ورد التصريح بالحت في قوله: «حتيه ثم أقرصيه» (۳). (وصلىٰ فيه) فيه دليل علىٰ صحة الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض وغسل مكانه ولما يجاوزه.

[۲۱٦٧] (ثنا محمد بن العلاء) أبو كريب (ومسدد، قالا: ثنا حفص) ابن غياث النخعي قاضي الكوفة (عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني، عن عبد الله بن شداد) بن الهادي، أخرج له الشيخان (عن

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٦٥) باب المرأة تغسل ثوبها.

<sup>(</sup>٢) من الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٦٢) باب المرأة تغسل ثوبها.

خالته ميمونة بنت الحارث) الهلالية زوج النبي على (أن رسول الله على كان إذا أراد أن يباشر أمرأة من نسائه) التسع (وهي حائض) فيه جواز الأستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة وهو الصحيح، وقيل: يحرم الأستمتاع بما أصابه دم الحيض من بدنها لوجود المعنى المقتضي لتحريم الوطء، وقيل: يحرم الأستمتاع بجميع بدنها لظاهر القرآن، حكاه الرافعي عن أبي عبيد ابن حربويه في كتاب النكاح (أمرها أن تتزر) كذا أشتهر بالتشديد.

قال المطرزي: وهو عامي، والصواب ٱئتزر بسكون الهمزة التي هي فاء ٱفتعل (١). وقد نص الزمخشري على خطأ من قال ٱتزر بالإدغام، وأما ابن مالك فحاول تخريجه على وجه يصح، وقال: إنه مقصور على السماع كاتكل يتكل، فمنه قراءة ابن محيصن وعاصم في شاذة: (الذي ٱتمن) بألف وصل وتاء مشددة (٢).

قال أبو حيان: معنى قول المطرزي: عامي. أنه من إحداث العامة لا من أصل قواعد اللغة، قال: وذكر غيره أن ذلك لغة رديئة (٣).

وحكى سيبويه في كتابه: قال بعض العرب: أمرها أن تتزر، ومعناه: أن تشد إزارها في وسطها تستر ما بين السرة والركبة (ثم يباشرها) المباشرة هنا ملاقاة البشرة لا الجماع.

### 

 <sup>(</sup>۱) «المغرب» ص۲۵ (أزر).

<sup>(</sup>٢) «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان ٢/ ٧٤٥.

# ٤٨- باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَىٰ حائِضًا.

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ -غَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ-، حَدَّثَني الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي النَّبِيِّ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّه

٢١٦٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ -يَعْني: ابن سُليْمانَ-، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكِمِ البُنانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: إِذَا أَصابَها فِي الدَّم فَنِصْفُ دِينارٍ (٢).
 أصابَها في الدَّم فَدِينارٌ وَإِذَا أَصابَها فِي ٱنْقِطاعِ الدَّم فَنِصْفُ دِينارٍ (٢).

#### \* \* \*

# باب في كفارة من أتى حائضًا

[۲۱۲۸] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) غيره عن سعيد، قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، مولى أمرأة من كندة، الكوفي (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن) أخرج له البخاري (عن مقسم) بكسر الميم، أخرج له البخاري حديثًا في تفسير النساء (٣).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي ﷺ في) الرجل (الذي يأتي أمرأته وهي حائض) كذا للنسائي (٤٤) بذكر الرجل وإطلاق الحائض، وفيها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۳٦)، والنسائي ۱/۱۵۳، وابن ماجه (۱٤۰)، وأحمد ۱/ ۲۲۹، والدارمي (۱۱٤٦) من طريق مقسم به.

وقد صححه الحاكم في «المستدرك» ١/١٧٢. وقال الألباني: إسناده صحيح. وراجع «صحيح سنن أبي داود» (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» ١/٣٦٧. سبق برقم (٢٦٥). وهو صحيح موقوف.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» ١/١٥٣.

تفصيل بين أن يأتيها في الدم أو في آنقطاعه كما سيأتي في الحديث بعده (قال: يتصدق بدينار أو) على الشك (بنصف دينار) كذا للنسائي (۱) وابن ماجه، ورواه الترمذي عن حصين، عن مقسم بلفظ يقع على آمرأته وهي حائض؛ قال: «يتصدق بنصف دينار». وهو محمول على من وطئ بعد انقطاع الدم، وهكذا الرواية: «بدينار أو بنصف دينار» عند الثلاثة، وأما ما وقع في «الشرح الكبير» للرافعي جاء في رواية: «فليتصدق بدينار وبنصف دينار»، ففيه تحريف وهو حذف الألف، والصواب إثباتها كما تقدم (۱)، قال المنذري: هذا الحديث أضطرب الرواة فيه أضطرابًا كثيرًا، فروي تارةً مرفوعًا وتارة مرسلًا. قال: وقيل لشعبة: إنك ترفعه. قال: كنت مجنونًا ثم صَحَحْتُ. فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه.

وقال شيخنا ابن حجر: شك شعبة في رفعه عن الحكم، عن عبد الحمد.

[۲۱۲۹] (ثنا عبد السلام بن مطهر) بتشديد الهاء المفتوحة بن حسام الأزدي، أخرج له البخاري، عن عمر بن المقدمي.

(ثنا جعفر بن سليمان) الضبعي، كان مع كثرة علومه أميًّا، أخرج له مسلم عن جماعة (عن علي بن الحكم البناني) بضم الموحدة نسبة إلىٰ بنانة ابن سعد بن لؤي بن غالب، وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هاله القبيلة

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ۱/۱۵۳.

<sup>(</sup>٢) لم أقف علىٰ تلك الرواية عند الرافعي في «الشرح الكبير» وإنما عندنا: من أتى أمرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبَر الدم فليتصدق بنصف دينار. «الشرح الكبير» ١/٢٩٦.

بها، أخرج البخاري لعلي بن الحكم هذا في الإجارة.

(عن أبي الحسن) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له أسم سوى كنيته (۱) (الجزري) بفتح الجيم والزاي نسبة إلى الجزيرة، مجهول.

(عن مقسم، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: إذا أصابها في) إقبال (الدم) كذا للبيهقي (٢). وفي رواية له وللترمذي: إذا كان دمًا أحمر (٣). ولأبي يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي: في رجل جامع آمرأته وهي حائض؛ فقال: إن كان دمًا عبيطًا (٤) (فدينار) أي: فليتصدق بدينار، كذا في رواية أبي يعلى والدارمي المذكورة، والمراد بالدينار وهو المثقال، والمراد بإقبال الدم أوله، ويجوز صرف هذا إلى واحد (وإذا أصابها في أنقطاع الدم) ورواه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة وعبد الكريم بن أمية به مرفوعًا وجعل هذا التفسير من قول مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد أنقطاع الدم قبل أن تغتسل (٥) (فنصف دينار) أي: فيتصدق بنصف دينار.

وفي رواية لأحمد: أن النبي ﷺ جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (٦).

<sup>(</sup>۱) «الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكني» (١٤٧٨).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرىٰ» ۱/۳۱۷.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (١٣٧)، «والسنن الكبريٰ» ١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارمي» (١١٥١)، و«مسند أبي يعليٰ» (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» ١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه برقم (٢٦٥) باب في إتيان الحائض.

قال في «المنتقىٰ»: وفيه تنبيه علىٰ تحريم الوطء قبل الغسل (۱). وللترمذي: إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار (۲). وهذا الدينار والنصف الدينار التصدق به مستحب، وليس بواجب على الجديد من مذهب الشافعي والقديم، ونقله الداودي في «شرح المختصر» عن الجديد أنه لازم أيضًا، وعلىٰ كلا القولين فالدينار أو نصفه إنما يستحب أو يجب علىٰ من جامع متعمدًا عالمًا بالتحريم، فيكون قد أرتكب كبيرة ولا غرم عليه واجبٌ في الجديد، بل يستغفر الله ويتوب إليه (۳).

### 

<sup>(</sup>۱) «المنتقىٰ» للباجي ۱۱۸/۱.

<sup>(</sup>۲) أنظر «الحاوى الكبير» ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» ١/ ٢٤٥ (١٣٧).

## ٤٩- باب ما جاءَ في العَزْلِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانُّ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَيِي نَجِيحٍ عَنْ جُاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَيِي سَعِيدٍ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ -يَعْني: العَزْلَ- قالَ: « فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ: « فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَحْلُوقَةٍ إِلَّا اللهُ خَالِقُها ». قالَ أَبُو داوُدَ: قَزَعَةُ مَوْلَىٰ زِيادٍ (١).

٢١٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبِانُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَوْبِانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً قالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْها وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجالُ وَإِنَّ اليَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ العَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرِيٰ. قالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ »(٢).

٢١٧٢ حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَىٰ بْنِ حَبّانَ، عَنِ ابن مُحيْرِيزٍ قالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبا سَعِيدِ الْحَدْرِيُّ فَجَلَسْتُ إِلِيْهِ فَسَأَلْتُهُ، عَنِ العَزْلِ فَقالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَأَصَبْنا سَبْيًا مِنْ سَبْى العَرَبِ فاشْتَهيْنا النِّساءَ واشْتَدَّتْ عَلَيْنا العُزْبَةُ وَأَحْبَبْنا الفِداءَ فَأَرَدْنا أَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنا قَبْلَ أَنْ نَسْمَةٍ نَسْأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقالَ: «ما عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ما مِنْ نَسَمَةٍ لَائِنَةً إِلَىٰ يَوْم القِيامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَةٌ » كَائِنَةً إِلَىٰ يَوْم القِيامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَةٌ »

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كما تقدم، والترمذي (۱۱۳۸) من طريق سفيان به. وأخرجه البخاري تعليقًا عقب (۷٤٠٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/ ۳۳، ٥١، ٥٣، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٠٧٩– ٩٠٨٢). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٨٧).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۲۲۹، ۲۷۲۹، ۲۱۳۸، ۲۱۲۰، ۲۱۲۹، ۷۶۰۹)، ومسلم(۸۱۱۳).

71٧٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ عَنْ جابِرٍ قَالَ جاءَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْها وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَخْمِلَ. فَقَالَ: « اعْزِلْ عَنْها إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سيَأْتِيها ما قُدِّرَ لَها ». قَالَ: « قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سيَأْتِيها ما قُدِّرَ لَها » (١٠). سيَأْتِيها ما قُدِّرَ لَها » (١٠).

#### \* \* \*

## باب ما جاء في العزل

السمعاني أنه بسكون اللام<sup>(۳)</sup>، وهو ثقة (ثنا سفيان) بن عينة (عن) السمعاني أنه بسكون اللام<sup>(۳)</sup>، وهو ثقة (ثنا سفيان) بن عينة (عن) عبد الله (بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة) بفتح الزاي وهو ابن يحيى، ويقال: ابن الأسود مولىٰ زياد (عن أبي سعيد) الخدري قال (ذكر ذلك عند النبي على يعني: العزل) وهو أن يجامع، فإذا أراد الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج (فقال: فلم) الأصل فلما، وحذفت ألف<sup>(3)</sup> «ما» الأستفهامية مع دخول لام الجر عليها ليفرق بين ما الخبرية وما الأستفهامية (يفعل أحدكم؟) فهم منه ومن: «فلا عليكم أن لا تفعلوا»، ومن «وإنكم تفعلون» ابن سيرين الكراهة والإنكار، وقال: هو أقرب إلى النهي (٥). ولهاذا قال الشافعي ومن تابعه: إنه وقال: هو أقرب إلى النهي (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها. راجع «الأنساب» ٩/٨.

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» ٩/٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الألف. والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» ٢١٦/٤.

مكروه في كل حال، وكل آمرأة سواء رضيت أم  $\mathbb{K}$  لأنه طريق إلى قطع (١) النسل. قاله النووي قطع (١)

(ولم يقل: فلا يفعل) يعني: بصيغة النهي، ففهم منه الراوي وهو من العرب أنه ليس بنهي يقتضي التحريم (فإنه) فإن الأمر أو الشأن (ليست من) زائدة لتأكيد النفي (نفس) ورواية مسلم بإسقاط من (٣) (مخلوقة) أي: خلقت وأوجدت بعد العدم (إلا) كان (الله خالقها) وخالق كل شيء لا راد لما قضى وقدر أن يخلق لا من زوج بالعزل ولا من غيره، ولا معطى أحد ولدًا ولا غيره لما منع، فالكل منه والكل إليه.

(قال أبو داود ﷺ: قزعة) بن يحيى (مولى زياد) البصري، يكنى أبا الغادية وأهله يقولون: نحن حرشيون.

[۲۱۷۱] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا أبان) غير منصرف (حدثنا يحيى) بن أبي كثير (أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري مولاهم المدني، أخرج له البخاري في التقصير وغيره (أن رفاعة) ويقال فيه: أبو رفاعة عند النسائي<sup>(٤)</sup>، ويقال: أبو مطيع عنده<sup>(٥)</sup> وهو مقبول (حدثه عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أطؤها وأعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل) مني (وأنا أريد) منها (ما يريد الرجل) من الوطء (وإن اليهود تحدث أن العزل) في

<sup>(</sup>١) في الأصل: طريق. والمثبت من «شرح النووي».

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ١٠/٩.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٤٣٨) (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٩٠٣١).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» (٩٠٣٤).

الوطء هو (موؤودة الصغرى) كذا رواية المصنف، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته نحو: مسجد الجامع، وهو مؤول عند البصريين على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، أي: موؤودة القتلة الصغرى، ومسجد المكان الجامع، قال بعضهم: جعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد إلا أنه خفي؛ لأن من يعزل عن آمرأته إنما يعزل هربًا من الولد، ولذلك سماه في هذا الحديث: الموءودة الصغرى؛ لأن وأد الأحياء التي كانت تفعله كندة وهو دفن البنات وهن أحياء هو المموؤودة الكبرى (قال: كذبت يهود) غير منصرف كما تقدم، روى النسائي نحو هذا عن جابر وعن أبي هريرة (۱).

قال شيخنا ابن حجر: الظاهر أن هذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من حديث جدامة بنت وهب أخت عكاشة؛ حين سألوه عن العزل، قال: هو الوأد الخفي (٢). قال: ومع جزم الطحاوي بأن حديث جدامة في مسلم منسوخ، وتعقب، وعكسه ابن حزم (٣).

(لو أراد الله) تعالىٰ (أن يخلقه) يعني: الولد (ما ٱستطعت أن تصرفه) عما أراد سبحانه من الخلق الذي كتبه في الأزل قبل أن يخلق خلقه.

[۲۱۷۲] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ مولى المنكدر بن عبد الله الرازي التيمي (عن يحيئ بن يحيئ بن حبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبريٰ» (٨٩٢٤) عن جابر، وفي (٩٠٣٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱٤٤٢) (۱٤١).

<sup>(</sup>۳) «فتح الباري» ۹/۹۱۹.

منقذ بن عمرو الأنصاري المازني (عن) عبد الله (بن محيريز) الجمحي المكي، نزل بيت المقدس، رباه أبو محذورة التابعي ثقة (۱) معدود من الشاميين (قال: دخلت المسجد) أنا وأبو الصرمة مالك بن قيس المازني الأنصاري البدري (فرأيت أبا سعيد الخدري في فجلست إليه) يعني: بعد ركعتي تحية المسجد، وفيه جلوس السائل بين يدي المسئول، ولو سأل واقفًا لجاز كما في الصحيحين (۱) (فسألته عن العزل) ولمسلم: فسأله أبو الصرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله يش يذكر العزل؟ فقال: نعم (۳). أنتهى، ولا مانع أن يكون كلًا منهما سأله (فقال أبو سعيد) الخدري (خرجنا مع رسول الله في في غزوة) ويقال: غزاة (بني المصطلق) بكس (۱) اللام.

قال البخاري في «الصحيح»: غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست<sup>(٥)</sup>. وبنو المصطلق بطن من خزاعة كانت الوقعة بهم في المريسيع من نحو قديد.

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث موسى بن عقبة، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس قال: وهو سبي هوازن. وذلك يوم حنين سنة ثمان من الهجرة، قال: فوهم ابن

<sup>(</sup>۱) «تاریخ الثقات» (۸۸۲).

<sup>(</sup>۲) يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري (۸۳)، ومسلم (۱۳۰٦) (۳۲۷) حيث وقف رسول الله بعرفات والناس يسألونه.

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۱۲۵) (۱٤٣۸).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: بفتح. والمثبت كما في «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» قبل حديث (١٣٨٤).

عقبة في ذلك<sup>(۱)</sup> (فأصبنا سبيًا من سبي العرب) ولمسلم: فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء<sup>(۲)</sup> (فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة) بضم العين وسكون الزاء، والعزوبة البعد عن النكاح، يقال: رجل عزب، ولا يقال: أعزب.

قال القرطبي: قال ذلك لتعذر النكاح عليهم عند تعذر أسبابه لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة؛ فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة (٣). (وأحببنا الفداء) أي: رغبنا في أخذ المال عوضًا عنهن وفداءً لخروجنا عنهن، يقال: فدى أسيره إذا دفع فيه مالًا وأخذه، وفاداه إذا دفع فيه رجلًا على ما حكاه أبو عمرو (فأردنا أن) نستمتع و (نعزل) كذا لمسلم. قال عياض: وفيه حجة للجمهور في جواز أسترقاق العرب، كما يجوز ٱسترقاق العجم؛ لأن بني المصطلق من خزاعة. قال: ومنع ذلك الشافعي وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا، وقالوا: لا تقبل منهم جزية، بل إن أسلموا وإلا قوتلوا وجاز وطء سبيهم؛ لأنهم -كانوا جلهم- كانوا ممن دان بدين أهل الكتاب. قال: ولا يصح قول من زعم من الشارحين: لعلهم وإن كانوا على دين العرب قد أسلموا؛ فإن في الحديث: وأحببنا الفداء. ولا يصح أستعمال هذا اللفظ فيمن أسلم، ولا يجوز. قال: ولا يصح أيضًا قول من قال: إنهم كانوا على الشرك، فلعل هأذا كان جائزًا في أول الإسلام ثم نسخ، أو يحتاج هأذا إلىٰ نقل صحيح، وفيه حجة لما عليه جمهور العلماء من أن بيع أمهات الأولاد

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ۱۸، ۱۹۷ - ۱۹۸.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۲۸) (۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ١٦٤.

لا يجوز إذ الفداء بيع، وقد تقرر عندهم منعه لسبب الحمل، وقال بعضهم: إنما فيه حجة لمنع بيعهن حبالى فقط لأجل ٱسترقاق الولد، وهو الذي عليه إجماع المسلمين (١)، ٱنتهىٰ.

قال النووي: فيه أنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم؛ لأن بني المصطلق عرب قبيلة من خزاعة، وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا<sup>(۲)</sup> بيعهن وأخذ فدائهن، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الجديد والجمهور، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم<sup>(۳)</sup>.

(ثم قلنا: نعزل ورسول الله على بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك) فيه التوقف عند آشتباه الأحكام الشرعية حتى يسأل عنها؛ لأنهم سألوا قبل أن يعزلوا، لكن في رواية مسلم: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله على عن ذلك.

قال القرطبي: إن فيهم من وقع سؤاله قبل أن يعزل، وفيهم من وقع سؤاله بعد أن عزل ثم قال: ويحتمل أن يكون معنىٰ قوله: كنا نعزل، أي: عزمنا علىٰ ذلك، فيرجع معناها إلى الرواية الأخرىٰ(٤).

(فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا) أختلفوا فيه؛ ففهمت طائفة منهم النهي والزجر عن العزل كما حكى عن الحسن ومحمد بن المثنى،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/ ٢١٨ – ٦١٩.

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: فاستحقوا. والمثبت من «شرح مسلم».

<sup>(</sup>۳) «شرح مسلم» ۱۱/۱۱–۱۳.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/ ١٦٦.

وكأن هأولاء فهموا من «لا» النهي عما سئل عنه وحذف بعد قوله: «لا»، فكأنه قال: لا تعزلوا، و«عليكم أن لا تفعلوا»(١) تأكيد لذلك النهي. وفهمت طائفة أخرى منها الإباحة وكأنها جعلت جواب السائل قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا». أي: ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا.

قال القرطبي: هذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نسمة كائنة إلا ستكون». ولقوله: «لا عليكم، إنما هو القدر». وبقوله: «إذا أراد خلق شيء لم يمنعه شيء». وهانيه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضر، فكأنه قال: لا بأس. وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقًا عن الزوجة والسرية سواء رضيا أم لا، وبهذا قال الشافعي ومالك وكثير من الصحابة والتابعين والفقهاء (٢).

قال الرافعي والنووي وغيرهما من أصحابنا: العزل في السرية جائز عندنا بلا خلاف<sup>(۳)</sup>.

قال النووي: ما أدعياه من نفي الخلاف ليس كذلك، ففيه وجه أنه لا يجوز لحق الولد، حكاه الروياني في «البحر» قبل باب نكاح الشغار<sup>(٤)</sup>. وأما العزل عن الحرة المنكوحة ففيه طريقان: أظهرهما أنه يجوز إن رضيت لا محالة، وإلا فوجهان الجواز<sup>(٥)</sup> أصحهما عند الغزالى

<sup>(</sup>١) زاد هنا: وعليكم. والأولى حذفها كما في «المفهم».

<sup>(</sup>Y) "Ilaisa" 3/771.

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» ٨/ ١٧٨، و«روضة الطالبين» ٧/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر «المجموع» ١٦/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل. والمثبت يقتضيه السياق؛ كما في مصادر التخريج.

والرافعي في «الشرح الصغير»، والنووي في «الروضة»(١١).

(ما من نسمة) قال الخليل: النسمة: هو الإنسان<sup>(۲)</sup>. وقال شمر: النسمة النفس، وكل دابة فيها روح فهي نسمة. ولفظ مسلم: «ما كتب الله خلق نسمة هي (كائنة إلى يوم القيامة) إلا ستكون »<sup>(۳)</sup>.

(إلا وهي كائنة) كذا للبخاري أن قال الكرماني: أي: ما من نفس قدر كونها إلا وهي تكون سواء عزلتم أم لا، أي: ما قدر وجوده لا يدفعه العزل. ولفظ البخاري في أواخر البيع: «ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة »(٢). وبوب عليه: باب بيع الرقيق.

[۲۱۷۳] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، ثنا زهير) ابن معاوية بن خديج (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر الله على على من الأنصار الله الله على فقال: إن لي جارية) زاد مسلم: هي خادمنا وسانيتنا وأنا (أطوف عليها) (۲) ومعنى سانيتنا أي: تستقي لنا، شبهها بالبعير الذي يستقي عليه، يقال: سنت الدابة فهي سانية إذا استقى عليها الماء كذا رواية الجمهور، وعند ابن الحذاء:

<sup>(</sup>۱) «الوسيط» ٥/ ١٨٣، «روضة الطالسن» ٧/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) «العين» ٧/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٤٣٨) (١٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٢٣٩)، ومن طريقه البخاري (٢٥٤٢)، وأحمد ٣/ ٦٨ عن ربيعة به، وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٢٥) من طريق ربيعة به.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤١٣٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>۷) «صحيح مسلم» (۱۳۹) (۱۳۴).

سايستنا أسم فاعل من ساس الفرس إذا خدمه، وقوله: أطوف عليها، كناية عن الوطء (وأنا أكره أن تحمل) فيه دلالة على لحاق النسب للولد (مع العزل) لأن الماء قد يسبق ولا يعرف به، وفيه أنه إذا ٱعترف بوطء أمته صارت فراشًا له، ويلحقه أولادها إلا أن يدعى الأستبراء، وهو مذهبنا ومذهب مالك (فقال: أعزل عنها إن شئت) فيه نص في إباحة الوطء كما هو مذهب الشافعي وغيره كما تقدم (فإنه سيأتيها ما قدر لها) لأن كل نفس قدر الله خلقها لابد أن يخلقها سواء عزل أم لا، وما لم يقدر خلقه لا يقع سواء تداوى بأدوية نافعة للحبل أم لا، وسواء عزل أم لا، فلا فائدة في العزل (فلبث) بكسر الموحدة (الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت) بفتح الميم، ولمسلم: حبلت بكسر الموحدة بدل الميم (قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر) الله تعالىٰ (لها) فيه دليل علىٰ إلحاق الولد بمن ٱعترف بالوطء وادعى العزل في الإماء، وكذا في الحرائر؛ لأنهن في معناهن، وسببه أنفلات الماء ولا يشعر به العازل ولم يختلف فيه عند الشافعي ومالك إذا كان الوطء في الفرج [فإن كان في غير الفرج](١) ومما يقاربه لم يلحق.

<sup>(</sup>۱) سقط من الأصل. والمثبت من «المفهم» ٤/ ١٦٩-١٧٠.

### ٥٠- باب ما يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةٍ أَهْلِهِ.

٢١٧٤ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا بِشْرُ، حَدَّثَنا الجُرِيْرِيُّ ح وَحَدَّثَنا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنا إسْماعِيلُ ح وَحَدَّثَنا مُوسَىٰ، حَدَّثَنا حَمَّاذُ، كُلُّهُمْ عَن الجُريْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَني شيْخٌ مِنْ طُفاوَةَ قالَ: تَثَوّيْتُ أَبا هُرِيْرَةَ بِالمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحابِ النّبيّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلا أَقْوَمَ عَلَىٰ ضَيْفٍ مِنْهُ فَبِيْنَما أَنا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى أَوْ نَوىٰ - وَأَسْفَلُ مِنْهُ جارِيَةٌ لَهُ سَوْداءُ - وَهُوَ يُسَبِّحُ بِها حَتَّىٰ إِذا أَنْفَدَ ما فِي الكِيسِ أَلْقاهُ إِليْها فَجَمَعَتْهُ فَأَعادَتْهُ فِي الكِيسِ فَدَفَعَتْهُ إِليْهِ فَقالَ أَلا أُحَدِّتُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ. قالَ بيْنا أَنا أُوعَكُ في المُسْجِدِ إِذْ جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ دَخَلَ المُسْجِدَ. فَقالَ: « مَنْ أَحَسَّ الفَتَى الدَّوْسيَّ ». ثَلاثَ مَرّاتٍ. فَقالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ اللهِ هُوَ ذا يُوعَكُ في جانِبِ المُسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمْشي حَتَّى ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلِيَّ فَقالَ لِي مَعْرُوفًا فَنَهَضْتُ فانْطَلَقَ يَمْشي حَتَّىٰ أَتَىٰ مَقامَهُ الذي يُصَلِّي فِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجالٍ وَصَفُّ مِنْ نِساءٍ أَوْ صَفّانِ مِنْ نِساءٍ وَصَفُّ مِنْ رِجالِ فَقالَ: « إِنْ أَنْساني الشَّيْطانُ شيئًا مِنْ صَلاتي فَلْيُسَبِّح القَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّساءُ». قالَ: فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلاتِهِ شَيْئاً. فَقالَ: « مَجالِسَكُمْ مَجالِسَكُمْ ». زادَ مُوسَىٰ: « ها هُنا ». ثُمَّ حَمِدَ اللهَ تَعالَىٰ وَأَثَّنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ: « أَمَّا بَعْدُ ». ثُمَّ أَتَّفَقُوا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجالِ فَقالَ: « هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذا أَتَىٰ أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بابَهُ وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ سِتْرَهُ واسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللهِ؟ ». قالُوا نَعَمْ. قالَ: « ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذا فَعَلْتُ كَذا ». قالَ: فَسَكَتُوا قالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى النِّساءِ فَقالَ: « هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟ ». فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتاةً - قالَ مُؤَمَّلٌ في حَدِيثِهِ فَتاةً كَعابٌ - عَلَىٰ إحْدىٰ رُكْبَتيْها وَتَطاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكِيٌّ لِيَراها ويَسْمَعَ كَلامَها فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ ليَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ ليَتَحَدَّثُنَّهُ فَقالَ: « هَلْ تَدْرُونَ ما مَثَلُ ذَلِكَ ». فَقالَ: « إِنَّما ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطانًا في السِّكَّةِ فَقَضَىٰ مِنْها حاجَتَهُ والنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِليْهِ أَلا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجالِ ما ظَهَرَ

رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلا إِنَّ طِيبَ النِّساءِ ما ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ». قالَ أَبُو داوُدَ: مِنْ ها هُنا حَفِظْتُهُ، عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَىٰ: ﴿ أَلَا لَا يُفْضِينَّ رَجُلِّ إِلَىٰ رَجُلٍ وَلَا ٱمْرَأَةٌ إِلَى ٱمْرَأَةٍ إِلَى الْمُؤَمَّلِ وَلَدٍ أَوْ والِدٍ». وَذَكَرَ ثالِثَةً فَأُنْسِيتُها وَهُوَ في حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلَكِنِي لَمْ أَتُقِنْهُ كَمَا أُحِبُ وقالَ مُوسَىٰ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ الجُرِيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفاويِّ (١).

#### \* \* \*

### باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

ابن إياس (الجريري) بضم الجيم نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن ابن إياس (الجريري) بضم الجيم نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن بكر بن وائل (وثنا مؤمل) بتشديد الميم الثانية ابن هشام اليشكري، شيخ البخاري (ثنا إسماعيل) ابن علية (ح وثنا موسىٰ) بن إسماعيل (ثنا حماد) بن سلمة، الثلاثة (كلهم، عن) سعيد (الجريري، عن أبي نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو المنذر بن مالك بن قطعة بسكون الطاء العوقي بفتح العين المهملة والواو المخففة وكسر القاف، قال الأمير: نسبة إلى العوقة من عبد القيس (٢). وبالبصرة محلة يقال لها: العوقة سكنها هذا البطن فنسب إليهم، وأبو نضرة بصري تابعي (قال: ثني شيخ من طفاوة) بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء بعد

<sup>(</sup>۱) رواه مختصرا بقصة الطيب الترمذي (۲۷۸۷)، والنسائي ۸/ ۱۵۱. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۷۲).

ولذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أنظر ما سلف برقم (٩٣٩)، وهو صحيح. (٢) «الإكمال» ٦/ ٣١٥.

الألف واو مفتوحة وهو حي من قيس عيلان (قال: تثويت) بفتح التاء المثناة فوق مع المثلثة والواو المشددة وسكون المثناة تحت (أبا هريرة بالمدينة) أي: جئته ضيفًا، والثوي بفتح المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء هو الضيف، وهذا كما تقول: تضيفته إذا ضفته، ومن قولهم: ثوى بالمكان إذا أقام به.

وفيه أستضافة أهل الدين والعلم والمجيء إليهم ليأكلوا من طعامهم ويستشفوا به؛ فإن طعامهم شفاء لحاجة ولغير حاجة، وأما أستضافة أهل الشر أو من لا يعرف حاله فلا يكون إلا لحاجة إلى الطعام، كما في قصة موسى النفي والخضر حين أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي: أستضافوهم فلم ينزلوهما منزلة الأضياف.

(فلم أر رجلاً من أصحاب النبي على أشد) لما لم يجز أن يصاغ من (شَمَّرَ) أفعل التفضيل لكونه رباعيًّا توصل ب(أشد) الذي جمع الشروط صيغ منه أفعل، وأتى بمصدر الفعل الذي عَدِمَ الشروط تمييزًا فقيل: (تشميرًا) مصدر شمر ثوبه تشميرًا إذا رفعه عن الأرض، وشمر في العبادة تشميرًا إذا أجتهد فيها مع السرعة (ولا أقوم على ضيف منه) من قام على الضيف إذا قام بخدمته وبما يتعين له من حقه.

وفي الحديث دلالة على إكرام الضيف وخدمته، وفيه تشمير الثوب عند الخدمة كتشمير كمه وذيله عند السباق، وفيه التشمير والاجتهاد في إكرام الضيف بسرعة، وخدمة الضيف دون استنابة، بل يتولى من جاءه الضيف خدمته بنفسه وإن كانت مرتبته أعلى من ضيفه؛ فإن أبا هريرة أفضل من ضيفه، وإبراهيم المنتخ أفضل من الملائكة الذين أتوه على المنتخ المنتخ

هيئة الأضياف فتولى خدمتهم بنفسه وفاجأهم حين جاءهم بعجلِ حنيذٍ.

(فبينما أنا يومًا عنده) يحتمل أن يريد يومًا من أيام الضيافة (وهو على سرير) فيه جواز الجلوس والنوم على السرير؛ لأنه يرفع عن برودة الأرض وعن هوامها وحشراتها، وكان له على سرير (۱) ينام عليه (له) فيه أن اليد تدل على الملك، فمن عليه ثوب أو تحته سرير فيحكم بأنه له إلىٰ أن يثبت ما يخالفه (ومعه كيس) وهو الذي يخاط من الخرق (فيه حصى أو نوىً) شك من الراوي، والحصى أقرب إلى المعنى، ولكونه أبتدأ به (وأسفل) بالنصب على الظرفية وهو خبر مقدم (منه جارية) ولهذا جاز رفع جارية وهي نكرة؛ لتقدم الظرف عليها، ولأنه وصف بقوله (له) أي: ملك له، وفيه أستخدام الجواري واسترقاقهن للخدمة؛ لأنه إعانة على الطاعة وفي أقتنائهن تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل على الطاعة وفي أقتنائهن تأريغ الأواني؛ إذ لو تكفل الإنسان بجميع الشغال المنزل لضاعت أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعبادة، وعلىٰ هذا فليست الخادم من الدنيا؛ لأنها تفرغ العبد للآخرة كالزوجة الصالحة.

(سوداء) وهي أولى من البيضاء لكونها أخف ثمنًا وأقوى للعمل وأبعد عن الشهوة في حق من يدخل إليه (وهو يسبح بها) فيه فضيلة التسبيح، وفي معناه التحميد والتهليل والإكثار منه وإشغال الأصابع بتحريك الحصى أو النوى ونحوهما أو السبحة وهو داخل في الحديث المتقدم: «واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات مستنطقات»(٢). وفيه

<sup>(</sup>١) في الأصول: سريرًا. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه برقم (١٥٠١) باب التسبيح بالحصى.

(فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه) ليعيد التسبيح به، وهذا يدل على شدة اُجتهاد الصحابة في العبادة، وملازمتهم التسبيح والأذكار وإعراضهم عن السعي في التكاثر من الدنيا والاكتلاب عليها كما هو مشاهد اليوم (فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله في وما سمعته منه؟ فيه تعليم العلم لمن لا يسأل عنه (قال الشيخ: قلت: بلئ) أبا هريرة (قال: بينا أنا أوعك) بضم الهمزة وفتح العين، والوعك هو الحمئ أو ألمها، وقد وعكه المرض فهو موعك (في المسجد) فيه جواز إقامة الموعك والمريض في المسجد إذا لم يحصل منه نجاسة في المسجد ونومه فيه ليلاً أو نهارًا (إذ جاء رسول الله) يسأل عنه (حتىٰ دخل المسجد) الظاهر أنه في غير أوقات الصلاة؛ فإنه لم يأته إلا ليعود المريض الذي به (فقال: من أحس الفتیٰ) أصل الإحساس الإبصار، ومنه: ﴿ هَلَ يُحِشُ مِنَ أَحَدٍ ﴾ (٢)، ثم استعمل في الوجدان

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٤.

<sup>(</sup>۲) مریم: ۹۸.

والعلم بأي حاسة كانت، وربما زيدت الباء فقيل: أحس به. على معنى: شعرت به (الدوسي) بفتح الدال المهملة نسبة إلى دوس بن عدنان بطن كبير من الأزد، ونسب إليه خلق كثير منهم أبو هريرة هنا، ومنهم الطفيل بن عمرو الدوسي الذي قدم على رسول الله ولله شاه وليس هذا من إنشاد الضالة المنهى عنه.

(فقال رجل: هو ذا) حاضر (بوعك في جانب المسجد) فيه أن المريض إذا أحتاج إلى الإقامة في المسجد لكونه عازبًا أو غريبًا ونحوهما أن يجلس في جانب المسجد لا في صدره ومواضع الصفوف الأول، بل في جوانب المسجد وأواخره لئلا يضيق على المصلين، قال: (فأقبل يمشي) بعدما صلى تحية المسجد؛ فإن تحية المسجد حق لله تعالى، وهو مقدم على حق الآدمي من عيادة مريض أو سلام على قادم حاضر فيه ونحو ذلك (فوضع يده علي) في الحديث دلالة على أن من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف هو (وقال لي معروفًا) صفة لمصدر محذوف، أي: قولًا معروفًا كقوله: «لا بأس طهور إن شاء الله تعالىٰ» (أ). ونحو ذلك مما كان يقوله على يدعو به للمريض إذا عاده.

(فنهضت) من ساعتي فرحًا برسول الله على (فانطلق يمشي) في المسجد (حتى مقامه) بفتح الميم هو اسم الموضع الذي يقوم فيه المصلي وغيره، وبضم الميم اسم موضع من أقام بالموضع اتخذه وطنًا (الذي) يعتاده (يصلي فيه) فيه مشروعية أن يتخذ الإنسان مكانًا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٦١٦) عن ابن عباس.

في المسجد يعتاد الصلاة فيه أو التدريس أو التعليم ونحو ذلك.

(فأقبل عليهم ومعه) في المسجد (صفان من رجال وصف من نساء) فيه ترتيب الصفوف وهو أن يتقدم في الصفوف الرجال ثم النساء، هذا إذا لم يكن صبيان؛ فإن كان صبيان قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء حتى لو حضر النساء أولًا ووقفوا في الصف ثم جاء الرجال، تأخروا للرجال ولو لم يكمل الصف الأول بالرجال لم يكمل بالنساء بل بالصبيان (أو) معه.

(فليسبح القوم) يعني: يسبح الرجال دون النساء إذا نسي الإمام في الصلاة، وأما النساء فيصفقن، وصفة التسبيح سبحان الله، ويجهر بحيث يسمع المقصود، لا واحد له من لفظه، قال تعالى: ﴿لَا يَسَخَرَ

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري ١٦/ ٩٣.

قَوْمٌ مِن قَوْمٍ (() ﴿ وَلا فِسَاءٌ مِن فِسَاءٍ )، فخص القوم بالرجال، جاء لفظ الحديث على ذلك، قال بعضهم: وربما يجعل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء، والقوم يذكر ويؤنث، قال تعالى: ﴿ وَلَذَبَ بِهِ عَوْمُكَ ﴾ (٢) فذكر، وقال تعالى ﴿ كَذَبَتُ فَوْمُ نُوجٍ ﴾ (٣) فأنث، وسمي القوم قومًا لأنهم قوامون على النساء، بالأمور التي ليست للنساء أن يقمن بها وسميت النساء (٤) لتأخرهن عن منازل الرجل، من نسأته إذا أخرته أو نسيته إذا تركته. (ولتصفق النساء) بضرب الكف اليمين على ظهر اليسار، ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف فإنه لعب، ولو فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلًا؛ لأن اللعب ينافي الصلاة، وتقدم في كتاب الصلاة زيادة.

(قال: فصلىٰ رسول الله على ولم ينس من صلاته شيئًا) وفيه تعليم الإمام المأمومين أحكام الصلاة قبل الدخول فيها (فقال: مجالسكم مجالسكم) بالنصب فيهما على الإغراء، وهما منصوبان بفعل مضمر تقديره: الزموا مجالسكم، ولا يجوز إظهار هذا الفعل المضمر؛ لأن التكرار جعل كالبدل من التلفظ بالفعل، فلا يجمع بين البدل والمبدل، وأمرهم بلزوم مجالسهم ليستمعوا ما يعلمهم من أمر دينهم بعد

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١١.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في الأصل: رجال. ولعلها مقحمة.

الصلاة، وفيه أن الصلاة إذا أريد بعدها قراءة حديث أو (...) أو تفسير أو تعليم شيء من أمور الدين فللإمام أو المبلغ والمؤذن أن يقول بعد انتهاء الصلاة: مجالسكم مجالسكم. كما في الحديث، أو كما يقال اليوم: رحم الله من جلس وسمع الواعظ أو المحدث. وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان في الأبتداء، فإن استمرت قراءة الحديث أو غيره فيعلم بالعادة ولا يحتاج إلى إعلامهم.

(زاد موسىٰ) بن إسماعيل شيخ المصنف (هاهنا:) ثم إن النبي المحمد الله تعالىٰ (وأثنیٰ علیه) فيه أنه يستحب لكل خطيب وواعظ ونحو ذلك أن يبدأ أول كلامه بحمد الله تعالىٰ وحسن الثناء عليه؛ لأن كل ما لا يبدأ فيه بحمد الله تعالىٰ فهو أجذم أي: مقطوع البركة (ثم قال: أما بعد) مبني على الضم، والإضافة فيه مقدرة تقديره: أما بعد عمد الله والثناء عليه، وثبت أنه على كان يقول: «أما بعد». في خطبته وكتبه، حتىٰ رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في «الأربعين» التي له بأسانيد عن أربعين صحابيًا، واختلفوا في أول من ذكرها، فقيل: داود بأسانيد عن أربعين صحابيًا، واختلفوا في أول من ذكرها، فقيل: داود أتفقوا) يعني: مسدد والجريري ومؤمل وموسىٰ (ثم أقبل على الرجال) الألف وبدأ بهم أولًا لتفضيلهم على النساء (فقال: هل منكم الرجل) الألف واللام للجنس وتعريف الحضور، فهو نفس الجنس بدأ به والحضور بدخول (ال) (إذا أتىٰ أهله فأغلق عليه) وعليها (بابه) فيه قول بسم الله

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة.

كما في الحديث (١)، فيه اتخاذ الأبواب للبيوت والدور (وألقىٰ عليه) وعليها (ستره) الذي يسترهما.

(واستتر بستر الله) الذي يحبه كما في الحديث: "إن الله حيى ستير يحب الحياء ويريده لعباده" ")، وفي حديث آخر: "أيما رجل أغلق بابه وأرخى أستاره فقد تم صداقها". والإسارة كالستارة (قالوا:) الرجال (نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك) يحدث به في المجالس أو لآحاد الناس (فيقول: فعلت) بأهلي (كذا) و (فعلت كذا) وكذا (قال: فسكتوا) الرجال، فيه أن الإنسان إذا سئل عن فعل شيء قبيح وكان فعله فينبغي أن يسكت؛ لأن سكوته علامة على خجله واستحيائه بما وقع منه أن يذكره في حضرة الأكابر ومجالس أهل العلم والصلاح.

(قال: فأقبل في النساء فقال: هل منكن من متحدث) أصله: تتحدث به، بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفًا (فسكتن) النساء واستحيين (فجثت) بفتح الجيم والثاء المثلثة (فتاة) أي: شابة حديثة السن (على إحدى ركبتيها) أي: جلست على إحدى ركبتيها كما يجلس المخاصم، وفي «مسند أحمد» ما يدل على أن هاني الفتاة أسماء بنت يزيد (٣).

(وتطاولت) جلساؤها، أي: رفعت قامتها لتطول عليهن (لرسول الله عليه الله عليها) رسول الله عليها (ويسمع كلامها)

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث «وأغلق بابك واذكر اسم الله..» رواه البخاري (۳۲۸۰) ومسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه عند أبي داود برقم (٤٠١٢) باب النهي عن التعري.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٦/٢٥٤.

ويصغي إليه (يا رسول الله) والله (إنهم ليتحدثون) بذلك، يعني: الرجال (وإنهن) يعني: النساء (ليتحدثنه) أي: ليتحدثن به، أخبر على بوقوع ذلك من الرجال والنساء ليعلم ما يتعلق به من الثواب والعقاب؛ فإنه عن هذا السؤال إلا لإظهار فائدة شرعية.

(فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟) فقالوا: لا يا رسول الله (فقال: إنما مثل ذلك مثل) بفتح الميم والثاء وبكسر الميم وسكون الثاء شَبَه وشِبْه، فيه ضرب الأمثال والمقصود منها أنها تؤثر في القلوب ولا يؤثر وصف الشيء في نفسه، وذلك لأن الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد، فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير الحس مطابقًا للعقل، وذلك هو النهاية في الإيضاح، ألا ترى أن التنفير إذا وقع عن ذكر ما يقع بين الزوجين في الخلوة مجردًا عن ضرب مثال لم يتأكد وقوعه كما إذا شبه بالشيطانة والشيطان في السكة يقضى بها حاجته، ولهذا أكثر الله تعالى ورسوله في كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه من ذكر الأمثال (شيطانة لقيت شيطانًا) ٱستشهد بالشيطان لأن الحامل على التحدث به الشيطان، ويحتمل أن هذا فعل الشيطان والشيطانة يفعلان حقيقة في الطريق فشبه فعله بفعلهما (في السكة) جمعها سكك وهي الطرق والأزقة وأصلها النخل المصطفة ثم شبهت السكك بالطرق لاصطفاف المنازل بجانبيها (فقضى منها حاجته) في الطريق (والناس) المارون بالطريق (ينظرون إليه) ومقصود الحديث أن الرجل له مع أهله خلوة وحالة يقبح ذكرها والتحدث بها، ويلزم من كشفها عار عند أهل المروءة والحياء؛ فإن تكلم بشيء من ذلك وأبداه كان مثل كشف عورة

نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كل منهما يحصل به الأطلاع على العورة، ولذلك قال على: «لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها »(١). كما تقدم في الحديث؛ فإن دعت حاجة إلىٰ ذكر شيء من ذلك فليذكر معها غير معين بحسب الحاجة والضرورة كما قال الكلا: «فعلته أنا وهانده »(٢). وكقوله: «هل أعرستم الليلة »(٣).

(ألا إن طيب الرجال) من هنا رواه الترمذي<sup>(3)</sup> والنسائي<sup>(6)</sup> دون ما قبله (ما ظهر ريحه) زاد الترمذي: «وخفي لونه» (ولم يظهر لونه) لأن لون الطيب والثياب ليسا مقصودين في الشرع، بل المحبوب أستعمال الطيب والبخور، والرائحة الطيبة مرغوب فيه مندوب إليه، فإن فيه النفع المتعدي، لكن إنما يكون مندوبًا إليه إذا قصد به الأمور الشرعية كاستعماله عند حضور الجمع والجماعات والأمور المعظمات ليكون في العبادات على أشرف الحالات، فلو قصد بذلك المباهاة والفخر والاختيال لكان ذلك من أسوأ الذنوب وأقبح الأفعال (ألا إن طيب النساء) المحمود (ما ظهر لونه) للزوج كما لها أن تتحلى له بألوان الثياب المصبغة (ولم يظهر ريحه) (٢) للرجال الأجانب؛ فإنه جالب

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا برقم (٢١٥٠) باب ما يؤمر به من غض البصر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٥٠) (٨٩) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤) (٢٣) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (۲۷۸۷).

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» ٨/١٥١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي والنسائي كما تقدم، وأحمد ٢/٤٤٧ من طريق سفيان به.

للفتنة وداع إلى ٱستجلاب قلوب الرجال إليهن.

(قال المصنف: ومن هاهنا حفظته) بكسر الفاء (عن مؤمل) بن هشام (وموسىٰ) بن إسماعيل (ألا لا يفضين) بضم أوله وكسر الضاد المعجمة وتشديد نون التأكيد (رجل إلىٰ رجل ولا آمرأة إلى آمرأة) قال بعضهم: الإفضاء المنهي عنه هنا أن يتضاجعا تحت لحاف واحد ويلتصق بشرة أحدهما بالآخر ليس بينهما حاجز، وإذا آمتنع إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة إلى المرأة إلى المرأة إلى المرأة إلى الرجل؛ إذ لا زوجية بينهما ولا مبيح لذلك (إلا إلىٰ ولد أو والد) يحتمل أن يعود الاستثناء إلىٰ جميع ما قبله كما هو قاعدة مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلىٰ جميع ما قبله، فيجوز أن يفضي الرجل إلىٰ ولده الصغير تحت لحاف واحد، وكذا المرأة إلىٰ ولدها الصغير، وكذا يفضي الولد إلىٰ والده ووالدته وجده وجدته وإن علوا (وذكر) خصلة (ثالثة فنسيتها) ولم أذكرها.

قال المصنف (وهو في حديث مسدد، قال موسى: حدثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي) بضم المهملة كما تقدم في أول الإسناد.







# كالخالظلاف







ـــ كتاب الطلاق ـــ

## ١٣- الطلاق

### ١- باب فِيمَنْ خَبَّبَ ٱمْرَأَةَ عَلَىٰ زَوْجِها.

٢١٧٥ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الْحِبابِ، حَدَّثَنا عَمّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: ﴿ لَيْسَ مِنّا مَنْ خَبَّبَ ٱمْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِها أَوْ عَبْدًا عَلَىٰ سَيِّدِهِ ﴾ (١٠).

\* \* \*

### تفريع أبواب الطلاق

\* \* \*

#### باب فيمن خبب امرأة على زوجها

[٢١٧٥] (ثنا الحسن بن علي) الحلواني، شيخ الشيخين (ثنا زيد بن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/ ۳۹۷، والبزار (۷۸۲۷)، والنسائي في «الكبرى» (۹۲۱٤). وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۲٤).

الحباب) بضم الحاء المهملة العكلي الخراساني، أخرج له مسلم (عن عمار، عن رزيق) بتقديم الراء على الزاي، الضبي أبو الأحوص (عن عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري (عن عكرمة، عن يحيى بن معمر) بفتح الميم وضمها غير منصرف.

(عن أبي هريرة الله على الله على الله على الله على الله على المعجمة والباء المشددة الأولى (امرأة) أي خدعها وأفسدها (على زوجها) وفي المشددة الأولى (امرأة) أي خدعها وأفسدها (على زوجها) وفي الحديث: «لا يدخل الجنة خب ولا خائن »(۱) الخب بالفتح: الخداع، وهو الجربز الذي يسعى بين الناس بالفساد، وامرأة خب وقد يكسر خاؤه، فأما المصدر فبالكسر لا غير (أو) خبب (عبدًا على سيده) أو جارية على سيدها، أو ولدًا على والده أو والدته، ورواية الحاكم في «صحيحه»: «من خبب عبدًا على أهله فليس منا، ومن أفسد أمرأة على زوجها فليس منا» (۲).

#### 

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي (۸)، وأحمد ۱/٤، والبيهقي في «الشعب» ٧/ ٤٣١ (١٠٨٦٢). والحديث فيه فرقد السبخي: لين الحديث، وقيل: ضعيف. أنظر: «ميزان الاعتدال» ٣/ ٣٤٥، و«التقريب» (٥٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) كذا. ولم أقف عليه عند الحاكم. وإنما هانيه رواية ابن حبان (٥٥٦٠) فلعله سبق قلم.

### ٢- باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ.

٢١٧٦ حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها »(١).

#### \* \* \*

#### باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

قال القرطبي: هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلىٰ نفسها (٤). ٱنتهى. وتسميتها أختها كالعلة للنهي المذكور؛ فإنها أختها

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۰۰)، ومسلم(۱٤۰۸).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ٩/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) عطف العمة والخالة هنا على قوله: أختها. خطأ، فالمقصود هنا الضرة لا الأخت الصلية.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/٤٠١.

في الإيمان، والأخ لا يضار أخاه.

(لتستفرغ) هأنيه سين الطلب، أي: تسأل طلاقها لتطلب أن تفرغ ما في (صحفتها) لها، قال في «النهاية»: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها (۱). وهأذا مثل تريد به الاستئثار عليها بحظها فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلىٰ إناء نفسه. وبوب البخاري علىٰ هأذا الباب: باب الشروط التي لا تحل في النكاح (۲). وبوب عليه في كتاب الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح (۳).

(ولتنكح) بفتح المثناة وكسر الكاف، فأمرها أن تنكح من شاءت ولا تشترط طلاق ضرتها؛ فإن النكاح بشرط باطل كما بوب عليه البخاري (فإنما لها) في ذلك النكاح (ما قدر) الله (لها) فإن كان الله قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدره لم يحصل ولم ينفعها ما أشترطته فقد يطلق الضرة ثم يردها فلا يصح للمشترطة مقصودها.

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ۳/ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) قبل حديث رقم (٥١٥٢).

<sup>(</sup>٣) قبل حديث رقم (٢٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.

### ٣- باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ.

٢١٧٧- حَدَّثَنا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَارِبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الطَّلاقِ »(١).

٢١٧٨ - حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ خالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ واصِلٍ عَنْ
 مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قالَ: « أَبْغَضُ الحَلالِ إِلَىٰ اللهِ تَعالَى
 الطَّلاقُ »(٢).

#### \* \* \*

#### باب كراهية الطلاق

[۲۱۷۷] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس، ثنا معرف) بن واصل السعدي الكوفي أخرج له مسلم (عن محارب) بن دثار، من جلة التابعين، أرسله عن النبي على (قال: قال رسول الله على وذكره (...)(٣).

ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ: «ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق». وإسناده ضعيف، وأوله عنده: «ما خلق الله على وجه الأرض أحب إليه من العتاق»(٤).

(ما أحل (٥) الله شيئًا أبغض) بالنصب (إليه من الطلاق) البغض والفرح

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۹۵۳۷) والبيهقي ۷/ ۵۲۷ من طريق أبي داود. وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۰٤۰).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٠١٨). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) بياض قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ٤/ ٣٥. ورواه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في الأصل إلى: أبغض.

والغضب من صفات المخلوقين التي تعرض لهم (١)، والمراد من بغض الله الطلاق الزجر منه والتحذير عنه في غير ما بأس فيستدل به على كراهته كما سيأتي، وإنما عبر بالبغض للتقريب على الأفهام بالخطاب المتعارف الجاري على ألسنة العرب ووجوه الاستعارات صحيحة ثابتة عند أهل المعرفة.

[۲۱۷۸] (ثنا كثير بن عبيد) الحمصي أبو الحسن، إمام الجامع، له معرفة ورحلة (ثنا محمد بن خالد) الوهبي أخو أحمد، وكان الأكبر، لا بأس به (عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي على قال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه (تا (قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق) استدل به على أن الطلاق مكروه، والظاهر أنها كراهة تحريم؛ لأنه ورد في هذا الحديث نهي مخصوص فيه بالتصريح ببغضه، وإنما يكون مبغضًا من حاجة إليه تقتضيه، وقد سماه النبي على حلالًا مع الكراهة.

قال القرافي: فسر الحلال بجواز الإقدام عليه، فيشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة، وعليه يحمل قوله المللة: «أبغض المباح إلى الله الطلاق» فإن البغضة تقتضي رجحان الترك، والرجحان مع التساوي محال عندهم (٣). ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصلحة

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكرنا أن هٰذِه الصفات صفات حقيقية لله تعالىٰ، ولكنها تنسب له تعالىٰ على الوجه اللائق به دون أن تشبه الله بأحد أو صفة من صفات خلقه. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ۲/ ۳۲۲.

<sup>(</sup>٣) «شرح تنقيح الفصول» ١/ ٧٠، «الذخيرة» ١/ ٦٦.

المندوب إليها، فيكون مكروهًا، ولأن فيه إيذاء للزوجة وأقاربها وأولادها إن كان لها من غير سبب، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا لجناية توجبه أو لضرورة، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا نَبَعُوا عَلَيْهِنَ لَحَالِي الله عَلَيْهِنَ أَطَعْنَكُمُ فَلَا نَبَعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ (١) أي: لا تطلبوا حيلة الفراق.

قال بعض العلماء من أصحابنا وغيرهم: الطلاق على خمسة أقسام منها المكروه، وهو أن تكون الحال بينهما مستقيمة، ولم يقع بينهما شيء يقتضي المفارقة فيكره لما فيه من قطع سبب الوصلة (٢). وجعل الخطابي سبب الكراهة منصرف إلى السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة لا إلى نفس الطلاق.



<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الذي في كتب الشافعية أن الطلاق علىٰ أربعة أقسام: واجب ومستحب ومحرم ومكروه.

انظر: «المهذب» ۳/٥، «البيان» ١٠/٧٧، «الروضة» ٨/٣.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٣/ ١٩٩.

### ٤- باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ.

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ الْمُرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَمْدُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَهْدَ دُلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُمْسِكُها حَتَّىٰ تَطْهُرَ ثُمَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَطُهُرَ ثُمَّ لِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ تَجِيضَ ثُمَّ اللهُ سُبْحانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَها النِّسَاءُ » (١).

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ طَلَّقَ آمْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مالِكٍ(٢).

٢١٨١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالًم، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ فَنْدَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَيْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَ: « مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُطَلِّقُها إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حامِلٌ » (٣).

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ وَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ آمْرُأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكِرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ وَعَنْ فَتَعْقَظُ رَسُولُ اللهِ عَنْ ثُمَّ قَالَ: « مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ وَنُ شَاءَ طَلَّقَها طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمْرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

٢١٨٣ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۰۸)، ومسلم (۱٤۷۱).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۳۳۲)، ومسلم (۱٤۷۱).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱٤۷۱/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)٤).

ابن سِيرِينَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابن عُمَرَ فَقالَ: كَمْ طَلَّقْتَ ٱمْرَأَتَكَ فَقالَ واحِدَةً (١).

٢١٨٤ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنَي: ابن إِبْراهِيمَ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ. قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ. فَأَتَىٰ عُمَرُ النَّبِيَّ عَيَّكِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: « مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ. فَأَتَىٰ عُمَرُ النَّبِيَّ عَيَّكِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: « مُرْهُ قَلْيُراجِعْها ثُمَّ لَيُطَلِّقُها فِي قُبُلِ عِدَّتِها ». قَالَ: قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِها قَالَ: فَمَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (٢).

٢١٨٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجِ أَخْبَرَنِ أَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَىٰ عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابن عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرِىٰ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اَمْرَأَتَهُ حائِضًا قالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اَمْرَأَتَهُ وَهِي حائِضٌ قالَ عَبْدُ اللهِ فَرَدَّها عَلَيَّ وَلَمْ يَرَها شَيْئًا وقالَ: « إِذا طَهُرَتْ طَلَّقَ اَمْرَأَتَهُ وَهِي حائِضٌ قالَ عَبْدُ اللهِ فَرَدَّها عَلَيَّ وَلَمْ يَرَها شَيْئًا وقالَ: « إِذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُ أَوْ لِيُمْسِكُ ». قالَ ابن عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُ ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ ابن عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلِ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ أَمَرَهُ أَنْ يُراجِعَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَواهُ عُمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ عَنْ سَالًم، عَنِ ابن عُمَرَ وَأَمَّا رِوايَةُ الزُّهْرَيِّ، عَنْ سَالًم وَنَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ وَأَمَّا رِوايَةُ الزُّهْرَيِّ، عَنْ سَالًم وَنَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ وَأَمَّا رِوايَةُ الزُّهْرَيِّ، عَنْ سَالًم وَنَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ وَأَمَّا رِوايَةُ الزُّهْرَيِّ، عَنْ سَالًم وَنَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ وَأَمَّا رِوايَةُ الزُّهْرَيِّ، عَنْ سَالًم وَنَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ وَأَمَّا رِوايَةُ الزُّهْرَيِّ، عَنْ سَالًم وَنَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْظِهُ أَمْرَهُ أَنْ يُراجِعَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۰۹۰۹). ورواه البخاري (۵۲۵۳)، ومسلم (۱۱۵۷۱) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۲۵۸)، ومسلم (۱۱۲۷/۷).

طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ الْخَراسانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابن عُمَرَ نَحْوُ رِوايَةِ نافِع والزُّهْرِيِّ والأَبْيْرِ (١).

#### \* \* \*

#### باب في طلاق السنة

[٢١٧٩] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) عند المحدثين أن الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر يسمى: سلسلة الذهب<sup>(٢)</sup>.

(أنه طلق آمرأته) آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش وابن نقطة في «تكملة الإكمال» (٣)، وعزاه لابن سعد (٤)، وقيل: آمنة بنت عمار، وفي «مسند أحمد» من حديث نافع أن عمر قال: يا رسول الله إن عبد الله طلق

<sup>(</sup>۱) أشار إليها مسلم (۱٤/١٤٧١)، ورواها أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (۱) أشار إليها مسلم (۳٤٧١). وهي أيضا في «مسند أحمد» ۲/ ۸۰.

قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٣٥٣: وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هله القصة. ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال: مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. فأشار إلى هله الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا. ١. هـ. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) وهو قول البخاري. أنظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص١٦.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» لابن باطيش ٢/ ٥٣٧، «إكمال الإكمال» (٤١٨٨).

<sup>(3)</sup> في «الطبقات الكبرى» ٢١١/٨: آمنة بنت عفان غير أنه في «تكملة الإكمال»، و«توضيح المشتبه» ٢/٢٠: غفار. نقلا عن ابن سعد. وذكر هذا الاختلاف ابن حجر في «الإصابة» ٨/٥ ط العلمية.

أمرأته النوار (١) فيحتمل أن يكون هذا لقبها وذاك أسمها.

(وهى حائض) جملة حالية، وليست بحامل.

(علىٰ عهد رسول الله ﷺ) وهذا معلوم مما بعده، فذكره له علىٰ سبيل التأسيس، ومن ورود التأسيس في كتاب الله ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾(٢) فإنها تأسيس لقوله تعالى بعدها ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ (٣) والتأكيد خلاف التأسيس (فسأل عمر بن الخطاب الله عن ذلك) فيه سؤال أهل العلم عند تجدد الحوادث؛ ليعلم حكم الله فيها وليبلغ حكمها لمن لم يكن حاضرًا (فقال رسول الله على: مره) أصلها: اأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا لثالث الفعل وهو الميم كما في أقبل، والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفًا من جنس حركة ما قبلها فيقال: أؤمر، وإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الأصلية كما قال تعالى ﴿ وَأَمُر اَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْقِ ﴿ وَأَمُر اَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْقِ ﴿ الْكُن هاذِه الثلاثة ألفاظ ٱستعملتها العرب من غير همز، فقالوا: خذ ومر وكل؛ لكثرة دورها في الكلام، واستدل بقوله ﷺ: «مره». على الأمر بعد بالمراجعة على طريق الندب وهو قول الشافعي (٥) وأحمد (٦) وأبي حنيفة (V)؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء على

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ٢/ ١٧٤. وليس فيه لفظة: النوار. وعزاه الحافظ في «الفتح» ٩/ ٢٥٩ إلى مسند أحمد بهاذا اللفظ وقال: هاذا إسناد على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٤٩. (٣) آل عمران: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) طه: ١٣٢. (٥) أنظر: «المستصفىٰ» ص٢١٦.

<sup>(</sup>٦) ٱنظر: «روضة الناظر» ١/ ٨٨٠.

<sup>(</sup>V) أنظر: «التقرير والتحبير» ٢/ ٧٩.

الأصح عند الأصوليين (١)، فلا تكون المراجعة واجبة، فلو كانت واجبة لقال رسول الله لعمر: أخبره أن الله أمره بالمراجعة، أو إنى آمره بالرجعة، ولا يصار إلى أنه أمر إلا بدليل. قال عياض: فأمره بمراجعتها واجب عندنا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ولا حجة لهما إن قالا: فإن الآمر لابن عمر بالمراجعة أبوه وليس لأبيه أن يضع الشرع لأن أباه إنما أمره بأمر النبي عليه ، فهو مبلغ إليه أمر النبي عليه (٢) (فليراجعها) بكسر اللام على الأصل؛ لأنها لام الأمر الجازمة للمضارع، ويجوز إسكانها، وقرئ بهما في السبع (٣)، والأمر بالمراجعة للندب كما تقدم، قال أصحابنا: والصارف للأمر للوجوب؛ فإن الله قال: ﴿ فَأَمُّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ (٤) وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها، وفيه جمع بين الحديث والآيات إذا حملنا الأمر على الندب (ثم ليمسكها) بضم الياء وكسر السين، كما قال تعالىٰ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (٥) وفي رواية في الصحيح: «ثم يمسكها »(٦). بحذف لام الأمر، وجزم الكاف، عطفًا على الأمر قبله. والمراد بهاذا الأمر: ٱستمرار الإمساك لها؛ لأن الرجعة إمساك لها

<sup>(</sup>١) وهو قول المالكية أيضًا، أنظر: «شرح تنقيح الفصول» ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) اتفقوا على تسكين لام الأمر إذا كان قبلها (واو) أو (فاء) في جميع القرآن، واختلفوا إذا كان قبلها (ثم) بين التسكين والكسر. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١).

(حتىٰ تطهر) واختلف في المعنى الذي لأجله منعه إيقاع الطلاق في الطهر الثاني للحيضة التي طلق فيها (ثم تحيض) بعد ذلك (ثم تطهر) فإنه أمر أولًا بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر يلي هذا الحيض، فقيل: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، ولو طلق في أول طهر بخلاف الطهر الثاني حتىٰ قيل: إنه يستحب الوطء في الطهر الأول، وإن كان المرجح خلافه، وقيل: هو عقوبة للمطلق في الحيض المحرم وتغليظ عليه، ورد(1) بأن ابن عمر لم يكن يعلم تحريمه.

وأجيب بأن تغليظه على دون أن يعذره يقتضي أن ذلك في غاية الظهور، وأن هذا لا يكاد يخفى على أحد، وقيل: لأن الطهر الأول مع الحيض قبله كالشيء الواحد، وقيل: لأنه إذا طال مقامها رجي أن لا يطلق لأنه قد يطأها في الطهر الأول، فيذهب ما في نفسه منها من سبب طلاقها.

وادعى القرطبي أن هأذا الحديث رواه سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر، أن النبي على قال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق». ولم يقولوا: «ثم تحيض ثم تطهر»، وهأذا الذي في «المختصر» رواه الترمذي بلفظ: «ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا »(۲).

قال شيخنا البلقيني: وليس في رواية سالم ويونس، ورواية ابن عمر مخالفة في المعنى، بل في اللفظ، قال: وإنما يختلفان من وجه آخر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأورد. والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۱۷٦).

وهو أن في رواية لسالم في مسلم: فأمره أن يراجعها طاهرًا من غير جماع. وسيأتي في الرواية الآتية: «مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل » كما سيأتي.

(ثم إن شاء) الزوج (أمسك) زوجته، أي: دام عصمتها (بعد ذلك) كله (وإن شاء طلق) فيه دليل على جواز الجمع بين الطلقات الثلاث؛ لأنه قال: طلقها فأطلق الطلاق، ولم يفصل بين الثلاث والثنتين، أو الواحدة تدل على جواز الجمع؛ لأن قاعدة مذهب الشافعي أن ترك التفصيل في قضايا الإجمال منزل منزلة العموم في المقال، وطلق هنا قضية الإجمال فكان كالعموم (1).

(قبل أن يمس) بفتح الياء والميم، أي: قبل أن يجامعها، واحترز قبل اللمس عما لو طلقها في طهر جامعها فيه، وكانت ممن تحبل ولَمَّ بها حمل فإن الطلاق في هلزه الحالة حرام وواقع عليها، وعلل التحريم بأمرين: أن الزوج لا يأمن أن تكون حاملًا فيندم على مفارقتها مع الولد، والثاني أنها تكون مرتابة بالحمل؛ فإنها في هلزه الحالة لا تعلم هل تعتد بوضع الحمل أم بالأقراء.

(فتلك) المدة زمن (العدة التي أمر الله) تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ (أن تطلق لها النساء) أي: فيها؛ فاللام بمعنى: في، كقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ (٣) ﴿ لَا

<sup>(</sup>١) أنظر: «البرهان» للجويني ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٤٧.

يُجُلِّبُهَا لِوَقَنِهَآ إِلَّا هُوَ ﴾ (١) ، وقولهم: مضىٰ لسبيله، ولا تصح الإشارة التي في قوله: «فتلك» إلى (٢) الحيضة؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل منهى عنه، أنتهىٰ.

[۲۱۸۰] (ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، أن) عبد الله (بن عمر الله على أمرأة له وهي حائض تطليقة) يعني: واحدة كما سيأتي مصرحًا به في الرواية الآتية (بمعنى حديث مالك) عن نافع كما تقدم.

[۲۱۸۱] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع) بن الجراح ومات قبله (عن سفيان) بن عيينة.

(عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد (مولىٰ آل طلحة) التيمي من الكوفة، أخرج له مسلم والبخاري في «الأدب».

(عن سالم) بن عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (أنه طلق آمرأته) آمنة، كما تقدم (وهي حائض) جملة حالية، وطلاق النفساء في معنى الحائض.

واستثني من الطلاق في الحيض صور منها: الحامل إذا حاضت. فلا يحرم طلاقها على الأصح، ومنها: إذا قال: أنت طالق مع آخر حيضك، ومنها: الحكمان في صورة الشقاق لا يحرم في الحيض للحاجة إلى قطع النزاع، ومنها: المؤلي إذا طولب فطلق في زمن الحيض، قاله الإمام وغيره وتوقف فيه الرافعي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أي. والمثبت المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «روضة الطالبين» ٨/ ٤.

(فذكر ذلك للنبي على المعنى الذي حرم الطلاق من أجله وهو تقدم؛ لأنه بالمراجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق من أجله وهو تطويل العدة، وإذا راجعها فهل يرتفع أثر التحريم؟ حكى النووي في تعليقه على الوسيط أن جماعة من مشايخه قالوا: يرتفع التحريم؛ لأنها كفارة له، ولأنه رجوع عن المصيبة لأنها توبة وهي تجب ما قبلها، وبه يتقوى مذهب مالك أن الأمر بالرجعة هنا أمر وجوب(١)؛ لأنها توبة من معصية، والتوبة واجبة، وردَّ الماوردي على مالك بأنه أورد على أن الأرتجاع لا يجب إذا طلقها في طهر جامعها فيه مع أنه حرام بالاتفاق، فكذا في الطلاق في الحيض(١) (ثم ليطلقها) يعني إن شاء طلاقها، قال الماوردي والروياني: لو طلق للسنة ثم راجعها ندب أن لا يطلق أخرى حتى يطأ لتكون المراجعة للاستمتاع.

قال الرافعي: وكان الوجهين للاستحباب أما الإباحة فما ينبغي فيها خلاف (إذا طهرت) أي: إذا شرعت في الطهر الأول قبل أن يمس لأنه إن جامعها حرم عليه أن يطلق في ذلك الطهر (أو) يطلقها (وهي حامل) ولفظ الترمذي: «فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا».

قال عياض: في قول مسلم: «ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإطلاق دون التفصيل، يعني سواء كانت حائضًا أو غير حائض. قال: وقد منعه بعض أصحابنا كما منع طلاق من لم يدخل بها وهي حائض، وأجازه الآخرون. قال: وهذا راجع

<sup>(</sup>١) أنظر: «البيان والتحصيل» ٥/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>۲) «الحاوى» ۱۲۳/۱۰.

إلى الأختلاف في النهي عن الطلاق في الحيض، فمن رأى أنه معلل بتطويل العدة أجازه في الحامل وفي التي لم يدخل بها؛ إذ الحامل عدتها الوضع فلا تطويل فيها، ومن لم يدخل بها لا عدة عليها أصلًا فتوصف بطول أو قصر، ومن رآه غير معلل منع الطلاق في المسألتين جميعًا. قال: وفيه نظر؛ لأن قضية ابن عمر قضية عين، فإذا قلنا أن النهي غير معلل افتقر المنع في المسألتين إلىٰ دليل على القول بأن القضايا في الأعيان لا تتعدى، أو كون مجرد النهي غير معلل لا يوجب الحكم في المسألتين بالمنع. وأما الطريقة الأخرى وهي إثبات التعليل فإنما يصح ما قالوه فيها أيضًا على القول بأن العلة إذا ارتفعت ارتفع حكمها، وهذا فيه تفصيل وتحقيق (۱).

وقال النووي: فيه دليل لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها وهو مذهب الشافعي<sup>(٢)</sup>.

قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء -يعني: بحل طلاق الحامل وإن كان قد جامعها فيه- لأن المطلق مع العلم بالحمل قد وطأ نفسه عليه (٣).

وقد استدل بهذا الحديث أصحابنا على أن طلاق<sup>(٤)</sup> الحامل سني كما قال القفال، قال: وكأن الشافعي لم يبلغه هذا الحديث<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٥/ ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» ١٠/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» لابن المنذر ٩/ ١٤٥-١٤٦.

<sup>(</sup>٤) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» ٣/ ٣٤٩.

والأصح عند الشافعية ليس ببدعي ولا سني.

[۲۱۸۲] (ثنا أحمد بن صالح) العبدي (ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن) محمد (بن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه طلق) الطلاق لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله أو تقريره كما قاله الإمام (۱) (امرأته) فيه أن غير الزوج لا يصح طلاقه بغير نيابة شرعية أو قولية لا بالتخيير ولا بالتعليق (وهي حائض) مدخول بها.

(فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ) الغيظ هو الغضب المحيط بالكيد (٢) (رسول الله) وفي النسائي: فتغير وجه رسول الله ﷺ (٣).

وفيه دليل على تحريم الطلاق في الحيض؛ فإنه أنكره بتغيظه عليه مع أن ابن عمر لم يكن عرف تحريم ذلك عليه.

وأجيب بأن تغيظه ﷺ دون أن يعذره لعدم علمه يقتضي أن تحريم ذلك في غاية الظهور، وأنه لا يكاد يخفي على أحد.

وقد استدل بهذا الحديث من يقول من أصحابنا وغيرهم أن طلاق الحامل الحائض أنه بدعي فيحرم؛ لأنه طلاق في الحيض وقد نهي عن الطلاق في الحيض، ووجه التحريم أنه على ابن عمر حين طلق الحائض ولم يستفصل بين أن تكون حاملًا أو غير حامل، فدل على أنه لا فرق في التحريم للقاعدة المطردة أن ترك الاستفصال في

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» ۱۶/٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ٦/ ١٣٨. وفيه: (فتغيظ). وليس (فتغير وجه).

قضايا الإجمال منزل منزلة العموم في المقال.

(ثم قال: مره) استدل به على أن المراجعة التي بعده غير واجبة؛ لأنه لم يأمر عبد الله وإنما أمر أباه، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء؛ لقوله على: «مروهم بالصلاة لسبع »(١). والصلاة ليست واجبة على ابن سبع.

(فليراجعها) فيه دليل على أن قول المطلق رجعيًّا: راجعتك، أو ارتجعتك، صريح في المراجعة، لا يفتقر إلى نية، وقد اشتهرت هذه اللفظة في المراجعة بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه، والاحتياط في المراجعة أن يقول: راجعت أمرأتي أو زوجتي إلى نكاحي أو زوجتي، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي، وقد يؤخذ من اقتصاره في الحديث على لفظ المراجعة أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، وكذا لا تفتقر إلى شاهدي عدل يحضران المراجعة، لكن يستحب، وهو المذهب (٢).

(ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر) قال ابن قدامة في «المغني»: فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرىٰ ثم تطهر علىٰ ما أمر به النبي على الله النبي المعلى المعلى النبي المعلى ا

قال ابن عبد البر: وذلك من وجوه: منها: أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤١٢٩) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الإقناع» للماوردي ص١٥٣.

<sup>(</sup>۳) «المغنى» ۱۰/۳۲۹.

الطهر؛ فإذا وطئها حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر. ومنها: أن الطلاق حرم في الحيض لتطويل المدة، فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها، فأراد رسول الله على قطع حكم الطلاق بالوطء، واعتبر الطهر الذي في محل الوطء، فإذا وطئ حرم عليه طلاقها حتى تحيض ثم تطهر، وقد جاء في حديث عن ابن عمر: أن النبي على قال: «مره فليراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها». رواه ابن عبد البر(١).

ومنها: أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له.

(ثم إن شاء طلقها) فيه دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب، لكن يكره كما في الحديث المتقدم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». فيكون «أبغض الحلال» بيانا لكراهة التنزيه، وتعليقه هنا على المشيئة لبيان أنه ليس بحرام.

(طاهرًا قبل أن يمس) أي: قبل أن يطأها، وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه كما تقدم.

(فذلك الطلاق للعدة) أي: عند زمان عدتهن، وهو عند الشروع في الطهر، فاللام في العدة بمعنى: عند، كقولهم: لخمس خلون، وجعل منه ابن جنى قراءة الجحدري: ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لِمَا جَآءَهُمْ ﴾ (٢) بكسر اللام

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۱۵/ ۵۳–۵۵.

<sup>(</sup>٢) ق: ٥.

وتخفيف الميم (١)، والمراد أنها تأتي للتأقيت إذا قرنت بالوقت مثل: «صوموا لرؤيته» (٢)، وجعل منه الزمخشري: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلاِحْرِيَ ﴾ (٣).

(كما أمر الله تعالىٰ) الظاهر أن أمر هنا بمعنىٰ أذن وأباح، وهو كقولك: يا من طرق الباب آدخل؛ لأن الطلاق غير مأمور به، قيل: قد جاء: «أبغض المباح إلىٰ الله الطلاق»(٤).

[٢١٨٣] (ثنا الحسن بن علي) الخلال (ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أبي تميمة كيسان السختياني.

(عن) محمد (بن سيرين قال: أخبرني يونس بن جبير) أبو غلاب الباهلي البصري (أنه سأل) عبد الله (ابن عمر فقال: كم طلقت آمرأتك) وهي حائض؟ (فقال) طلقة (واحدة) ووهم من روى ثلاثًا. كما رواه مسلم عن ابن سيرين أيضًا (٥).

استدل به مالك وعامة أصحابه على ما ذهبوا إليه من أنه لابد في طلاق السنة من أن يعتبر في الوقت أن يطلقها واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها ولا يردفها، ومتى خالف شيئًا من ذلك خرج عن طلاق السنة ووصف بالبدعة (٢).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاق(٧).

<sup>(</sup>۱) «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) طه: ١٤. (٤) تقدم بلفظ: أبغض الحلال.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١١/١٤٧١).

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ٢/٣. (٧) «بدائع الصنائع» ٣/ ٨٨.

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة (١).

[۲۱۸٤] (عن) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، ثنا يزيد بن إبراهيم) القشيري أبو يزيد (عن محمد بن سيرين) قال (حدثني يونس بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: رجل) رجل مبتدأ، ويحتمل أن يكون سوغ الأبتداء به وهو نكرة كونه موصوف بصفة محذوف تقديره: رجل متزوج (طلق أمرأته) فحذف الصفة كما قالوا: ضعيف عاذ بقرملة (۲) فيه حذف تقديره: رجل ضعيف، والمبتدأ في الحقيقة المحذوف وهو موصوف مبتدأ وضعيف خبره، ثم حذف المبتدأ وثبتت خبره صفته.

(وهي حائض، فقال: تعرف) فيه حذف لهمزة الأستفهام تقديره: أتعرف. كقول الشاعر:

ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرًا

عدد الرمل والحصي والتراب(٣)

تقديره: أتحبها؟.

(عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر) سؤاله عن معرفة ابن عمر مع جوابه كالتوطئة لما يأتي بعده (طلق أمرأته وهي حائض)

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٥/ ٢٦٤، و«المغني» ١٠/ ٣٣٠–٣٣١.

<sup>(</sup>٢) القرمل: شجر ضعيف ترتفع على سويقة قصيرة لا تستر من خلفها ولا تظل من تحتها. وهذا مثل يضرب لمن استعاذ بأضعف منه. انظر: «اللسان» مادة (قرمل).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «الكامل في اللغة والأدب» ٢/ ١٧٩، وعزاه لعمر بن أبي ربيعة، وهو في «ديوانه» ص ٦٠.

في غيبة النبي على (فأتى عمر النبي على فسأله) عن ذلك (فقال: مره) فيه أن تأديب الوالد ولده وتعليمه الأحكام الشرعية أولى من الحاكم، ولهذا لم يطلبه النبي ليأمره بالمراجعة مشافهًا له، بل أمر والده ليأمره تشريعًا لهذه الأمة بأمور دينها، وكذلك المفتي الوالد عن مسألة تتعلق بولده يجيبه عنها، ليكون الوالد هو المباشر لذلك دون المفتي، هذا ما ظهر لي من معنى الحديث. والله أعلم.

(فليراجعها) المراجعة مما استعمل فيه فاعل لغير المشاركة في الفعل بل لموافقة أفعل الذي همزته للتعدية نحو: باعدته بمعنى: أبعدته، وضاعفته بمعنى: أضعفته، وراجعتها بمعنى أرجعتها إلى عصمتي (ثم يطلقها) بجزم القاف عطفًا على الأمر قبله (في قبل)(١) بضم القاف والباء الموحدة (عدتها) أي: وقت استقبال العدة والشروع فيها، أي: طلقها في طهر لم يجامعها فيه.

قال السفاقسي: فيه رد على أبي حنيفة في قوله: الأقراء الحيض؛ لأن قبل العدة وهي حالة تعتد بها من العدة وهي فيها طاهر، فدل على أن الأقراء هي الأطهار (قال: فقلت) له (فيعتد) في بعض النسخ: فتعتد بفتح المثناتين بينهما عين مهملة، وفي بعضها: يعتد بضم المثناة تحت مبني لما لم يسم فاعله، وفيه حذف همزة الاستفهام كما تقدم، أي: أفيعتد (بها؟) أي: بتلك التطليقة وتحسب عليها، يعني: المطلقة (قال: فمه) أصلها: فما؟ أي: فهل يكون إلا ذلك؟ والفاء في (فمه) دخلت على (ما) الاستفهامية وأبدلت ألف ما هاء لقرب مخرجها منها

<sup>(</sup>١) في (الأصل): قبيل.

كما في هرقت وأرقت، أي: فما يكون إن لم تحسب بتلك التطليقة.

قال الكرماني: ويحتمل أن تكون يعني: (مه) التي هي كلمة الكف والزجر عنه أي: أنزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبًا في عدد الطلاق<sup>(۱)</sup> (أرأيت إن عجز) إن عجز عن النطق بالرجعة أأسقط عنه عجزه وقوع الطلاق وحكمه؟ وهذا من المحذوف منه جواب إن الشرطية لدلالة مجرى الكلام عليه.

(واستحمق) هذا مثال لما جاء فيه استفعل للتحول من حالة إلى حالة؛ لأن معنى استحمق أي صار كالأحمق حين فعل فعله. كما يقال: استحجر الطين، أي: صار كالحجر، واستنسر البغاث(٢) أي: صار كالنسر، كقول الشاعر:

# إن البغاث بأرضنا تستنسر (٣)

أي: تتحول وتصير إلى صفة النسر. قال النووي: أي أيرتفع عنه الطلاق وإن أستحمق؟ فهو أستفهام إنكار تقديره: لا يمنع أحتسابها لعجزه وحماقته، والقائل لهذا الكلام هو عبد الله بن عمر صاحب القضية، ويريد به نفسه وإن ذكر الضمير بلفظ الغيبة. وقد جاء في رواية مسلم أن ابن عمر قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت؟ (٤)(٥) وفيه حذف تقديره: أرأيت إن عجز واستحمق

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاري» ۱۷۹/۱۹. (۲) تحرفت في الأصل إلى: بغاة.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «العقد الفريد» ٣/ ٢٧، «المستقصى في أمثال العرب» ٢/١.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٤٧١) (١١).

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح مسلم» ١٦/١٠.

أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ قال القرطبي: هو بفتح التاء والميم مبنيًّا للفاعل، ولا يجوز بناؤه للمفعول؛ لأنه غير متعدٍ (١). أنتهلى.

وفيه رد على من يرويه بالضم على ما لم يسم فاعله، يعني: إن الناس استحمقوه وعدوه أحمق حين وضع الطلاق في غير موضعه، وإنما هو بفتح التاء مبنيًا للفاعل، أي: يكلف الأحمق بما يفعله من الطلاق وامرأته حائض.

[۲۱۸٥] (ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن) المخزومي المكي مولئ عزة، ويقال (مولئ عروة) قال ابن طاهر: وهو أصح (يسأل ابن عمر وابن الزبير يسمع) سؤاله (فقال: كيف ترىٰ في رجل طلق آمرأته حائضًا؟) منصوب على الحال.

(قال عبد الله) بن عمر الله على التطليقة (علي) وللنسائي: «ليراجعها» فردها على (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲۳۳/۶. (۲) «سنن النسائي» ٦/ ١٣٩.

ويحتمل أن يراد: فرد الزوجة عليَّ حين أمرني بمراجعتها (ولم يرها) أي: لم ير التطليقة شيئًا ولم يحسبها من الطلقات الثلاث، كما سيأتي (وقال: إذا طهرت) من حيضها (فليطلق) في أي طهر شاء من الأول والثاني سواء آغتسلت أم لا، والمراد بالطهر الذي يطلق فيه طهر تشرع فيه في العدة منه؛ فإنها قد تطهر ولا تشرع في عدته كما في وطء الشبهة الواقع في المدة التي تثبت له المراجعة فيها، وحينئذٍ فلا يقع طلاق فيه؛ لأنه بدعى بل يتأخر وقوعه إلى وقت طهر تشرع به في عدته (١) (أو ليمسك) إن شاء (قال ابن عمر: وقرأ النبي عَلَيْ: ﴿ يَكَأَيُّهُا النِّبَيُّ ) وللنسائي: فقال النبي عَيَّا (﴿ يَكَأَيُّهُا النِّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ﴾ (٢) نادى النبي عَيْكُ ثم خاطب أمته؛ لأنه السيد المقدم، فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب، ومعنى ﴿إِذَا طَلَقَتُمُ ﴾: إذا أردتم التطليق، كقوله ﴿إِذَا قُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ (٣)، و﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ ﴾ ( \* فَطَلِقُوهُنَّ \* في قبل ) بضم القاف والموحدة (عدتهن) قال في «النهاية»: وفي رواية: «في قبل طهرهن»، أي: في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها، وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء، أي: إقباله (٥).

وهانيه القراءة رواها المصنف والنسائي، وحكاها المازني عن النبي وعثمان وجابر (٢) بن عبد الله ومجاهد وزيد، وقرأ أبو نهيك وأبو ذر:

<sup>(</sup>۱) انظر: «مغني المحتاج» ٤/٥٠٠. (٢) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦. (٤) النحل: ٩٨.

<sup>(</sup>ه) «النهاية» ٩/٤.

<sup>(</sup>٦) كذا ولعله: خالد بن عبد الله كما في «إيجاز البيان عن معاني القرآن» ٢/ ٨٢٠.

(فطلقوهن لقبل عدتهن) بضم القاف وسكون الباء(١).

قال ابن مهران: وعن مجاهد (فطلقوهن قبل عدتهن) بفتح القاف واللام مع سكون الباء<sup>(٢)</sup>.

(قال المصنف: روى) بفتح الراء والواو (هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس بن سيرين) أو محمد بن سيرين (وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير) محمد بن مسلم (ومنصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمى الكوفى.

(عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (معناهم كلهم) برفع اللام (أن النبي أمره أن يراجعها) ثم يمسكها (حتىٰ تطهر، ثم إن شاء طلق) بعد ذلك (وإن شاء أمسك) يعني أنها إذا شرعت في أول الطهر فهو مخير بين الطلاق والإمساك (وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن) ابن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد القرشي (عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما رواية الزهري، عن سالم بن عبد الله ونافع عن ابن عمر: أن النبي أمره أن يراجعها) ويمسكها (حتىٰ تطهر ثم تحيض ثم تطهر) طهرًا يشرع فيه العدة كما تقدم (ثم إن شاء طلق) طلقة واحدة (وإن شاء أمسك) أي: آستدام بقاءها لعصمته، واستمرت إلى الطهر الثاني.

(وروي عن عطاء) بن أبي مسلم (الخراساني) مولى المهلب بن أبي صفرة (عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن ابن عمر رواية نافع

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد ص٣١٥، «أحكام القرآن» لابن العربي ٤/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ١/٢١٧، «المحتسب» لابن جني ٢/٣٢٣.

عن الزهري) قال المصنف: (والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير) يعني: من أن الطلقة في الحيض لا تحتسب عليه تطليقة.

لكن قال شيخنا ابن حجر: لم ينفرد أبو الزبير، فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر قال في الرجل يطلق آمرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. أخرجه محمد بن عبد السلام الحسيني، عن بندار، عنه. ثم قال: وإسناده صحيح، لكن يحمل قوله: لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة، لا على أن الطلقة لا تحسب جمعًا بين الروايات القوية (١). آنتهى.

فإن البخاري صرح بأنها تحسب عليه، ولمسلم نحوه (٢).

قال الشافعي: ورواية نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به (٣).

وقال أبو عمر النمري: لم يقل عنه أحد غير أبي الزبير، وقد يحتمل أن يكون معناه: لم يره شيئًا ثابتًا تحرم معه الرجعة ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في حكم الآختيار وإن كان لازمًا علىٰ سبيل الكراهة(٤).

#### 

<sup>(</sup>۱) «التلخيص الحبير» ٣/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٢٥٣)، ومسلم (١٤٧١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» ٥/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» ١٥/ ٥٥- ٢٦.

### ٥- باب الرَّجٰلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهدُ.

٢١٨٦ - حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ هِلالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ٱمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِها مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ٱمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِها وَلَمْ عَلَىٰ رَجْعَتِها فَقالَ: طَلَقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ. وَراجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ مُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَىٰ طَلاقِها وَعَلَىٰ رَجْعَتِها وَلا تَعُدُ (١).

#### \* \* \*

# باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث<sup>(٢)</sup>

[۲۱۸٦] (ثنا بشر بن هلال) الصواف، شيخ مسلم وابن خزيمة (أن جعفر بن سليمان) الضبعي أخرج له مسلم والأربعة.

(حدثهم عن يزيد) ابن أبي يزيد الذراع (٣) أبو الأزهر الضبعي، وذكر الترمذي في أثناء الصوم أن يزيد (الرشك) هو يزيد بن القاسم، والرشك بكسر الراء وسكون الشين المعجمة، بالفارسية ومعناه بالعربية: القسام؛ لأنه كان يقسم الدور، مسح مكة قبل أيام الموسم فبلغ كذا ومسح أيام الموسم فإذا قد زاد كذا وكذا (عن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى أكتوى. قال

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠٢٥). وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بوب له هنا. وهذا الباب يأتي بعد بخمسة أبواب. لكن كما فعل الشارح هنا فعل المنذري كما أشير إليه في حاشية «المختصر» ٣/ ١١٢ فليحرر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تبات. والمثبت من مصادر التخريج.

محمد بن سيرين: هو أفضل من نزل البصرة من الصحابة (١١) (سئل عن رجل طلق أمرأته) ظاهر تبويب المصنف أن الطلاق كان ثلاثًا (ثم يقع بها) أي: يراجعها، وأصله اللوم والتعنيف، يقال: وقع بفلان وقيعة إذا عنفه ولامه واغتابه، والغالب أن المراجعة تقع بعد اللوم والعتاب علىٰ ما وقع بسببه الطلاق (ولم يشهد) الشهود (على طلاقها ولا علىٰ رجعتها) فتح الراء أفصح من كسرها (فقال: طلقت) بفتح تاء المخاطب (لغير سنة) حيث لم يشهد على طلاقها؛ لقوله تعالى: ﴿ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ الله المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة (٣). قال ابن الأثير: معنىٰ قوله: ثم يشهد علىٰ رجعتها، أي: ثم يشهد عليها أنه قد ردها وارتجعها إلى عصمته (٤) (وراجعت لغير سنة) ولا خلاف بين أهل العلم أن السنة الإشهاد، لكن هو واجب أو مستحب (أشهد على طلاقها و) أشهد ([على] رجعتها) ذوي عدل من الأمة، بدليل الآية المتقدمة ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اللَّهِ الم وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُرُ ﴾ (٥) ورواية البيهقى: « وأشهد الآن »(٦). وزاد الطبراني: « **واستغ**فر الله <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الاستيعاب» ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «التفسير الوسيط» للواحدي ٣١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) «الشافي» ٥/٨

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>۷) «المعجم الكبير» ۱۸۱/۱۸۱ (۲۶).

وقد آختلف الشافعية وغيرهم في الإشهاد على الرجعة، هل هو واجب أو مستحب؟ فأظهر القولين والمشهور في المذهب أنها مستحبة (١).

وهو قول مالك<sup>(۲)</sup> وأبي حنيفة<sup>(۳)</sup>؛ لأنها لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الشهادة كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، وعند ذلك يحمل الأمر في الآية والحديث على الاستحباب.

والقول الثاني: واجب<sup>(٤)</sup>؛ لأنه مأمور في الآية وفي هذا الأثر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه أستباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه، كالنكاح. قال شيخنا البلقيني في «التدريب»: وقال الشافعي في «الإملاء»: لا رجعة إلا بشاهدين، قال: وهو آخر قوليه كما ذكره الربيع في غير «الأم». قال: وينبغي أن يرجح ولم يرجحوه.

(ولا تعد) بفتح التاء وضم العين يعني إلى ما وقع منك، وليست هالله اللفظة في ابن ماجه.

[٢١٩٥] (ثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) بفتح الواو من كبار الأئمة، وفي «الإكمال» قال الدارقطني: روىٰ عنه البخاري<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الإقناع» للماوردي ص١٥٣، «الحاوي» ١٠/ ٣١١، «نهاية المطلب» ٢٤٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكافى» ٢/ ٦١٧، «البيان والتحصيل» ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ١٩/٦.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية عند الحنابلة. أنظر: «المغني» ٧/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هاذا النقل في «الإكمال» عند ترجمة أحمد بن محمد شبويه ٥/ ٢١. وإنما وقفت عليه عند المزي في «تهذيب الكمال» ٢١/١١.

(قال: حدثني علي بن حسين بن واقد) بكسر القاف المروزي.

(عن أبيه) صرح بالتحديث عند<sup>(۱)</sup> النسائي فقال: حدثني أبي<sup>(۲)</sup>. يعني حسين بن واقد قاضي مرو، خرج له مسلم. (عن يزيد) بن أبي سعيد المروزي (النحوي) متقن عابد<sup>(۳)</sup>، روىٰ له الأربعة.

(عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما، زاد النسائي في قوله تعالىٰ ﴿مَا نَسَخْ مِنْ اَيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنَهَا أَوْ مِشْلِهَا ﴾ (3)، وقال: ﴿وَإِذَا بَدَّنَا اَيَةٌ مَكَانَ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ ﴾ (6) الآية، وقال: ﴿يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ أَمُ الْكِتَبِ ﴾ (7)، فأول ما نسخ من القرآن القبلة (٧) و (قال: ﴿وَالْمُطَلَقَتُ ﴾) (٨) لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول بهن؛ لأن المطلقة قبل الدخول خرجت بآية الأحزاب ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ (٩) وكذلك الحامل بقوله ﴿وَأَوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (١٠).

(﴿ يَرَبَّصَنَ ﴾) أي: ينتظرن، وهذا خبر، والمراد به الأمر كقوله: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ (١١)، وقيل: أصله: ليتربصن. فحذفت اللام (﴿ إِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾) على وزن فعول عند الجمهور، القروء هي (١٢)

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ٦/ ١٨٧. (٣) «الكاشف» ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠٦. (٥) النحل: ١٠١.

<sup>(</sup>٦) الرعد: **٣٩**. (٧) «المجتبي» ٦/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٢٨. (٩) الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>١٠) الطلاق: ٤. (١١) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: هو.

الأطهار عند الشافعي(١) (﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾) يعنى من الحيض، قاله عكرمة (٢)، وقيل: من الحمل، قاله ابن عباس (٣) (الآية) إلىٰ ﴿مَكِيمُ ﴾ ورواية النسائي: إلىٰ قوله ﴿إِن أرادا إصلاحًا ﴾ (وذلك أن الرجل كان إذا طلق أمرأته فهو أحق برجعتها) من غيره (وإن) كان قد (طلقها ثلاثًا) فله أن يراجعها إلى عصمته بعد الطلقات الثلاث، أي: سواء كان الثلاث بكلمة واحدة أو متفرقة (فنسخ) بفتح النون والسين، أي: فنسخ الله تعالىٰ (ذلك، فقال: ﴿الطَّلَاقَ﴾) الذي يملك الزوج به الرجعة (﴿مَرَّتَانُّهُ) الآية. قال أبو عمر: أجمع العلماء علىٰ أن قوله تعالىٰ: ﴿ أَوْ تَسْرِيحُ إِإِحْسَانِّ ﴾ (٤) هي الطلقة الثالثة بعد التطليقتين، وبين ذلك بقوله تعالى ﴿ فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ (٥) وأجمعوا على أن من طلق أمرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها ثلاثًا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله (٦)، ونسخ ما كان في الجاهلية أن الطلاق ليس له عدد ينتهي إليه، وكذا كان أول الإسلام فنسخ واستمر النسخ.

#### 

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٥/٤٢٢.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تفسير الطبري» ٤/٥١٧.

<sup>(</sup>٣) آنظر: «الكشف والبيان» ٣/١٢٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٩. (٥) البقرة: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» ١٥٨/١٨.

# ٦- باب فِي سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ.

٢١٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ الْمَبارَكِ حَدَّثَنِي يَعْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَىٰ بَني نَوْفَلٍ حَدَّثَنِي يَعْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا حَسَنٍ مَوْلَىٰ بَني نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ٱسْتَفْتَى ابن عَبّاسٍ فِي مَمْلُوكِ كَانَتْ تَعْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَها تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتقا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَها؟ قالَ: نَعَمْ قَضَىٰ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ (١).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَيٌّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلا إِخْبَارٍ قَالَ ابن عَبَّاسٍ: بَقِيَتْ لَكَ واحِدَةٌ قَضَىٰ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: قَالَ ابن الْمَبَارَكِ لَمِعْمَرٍ: مَنْ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: قَالَ ابن الْمَبَارَكِ لَمِعْمَرٍ: مَنْ أَبُو دَاكُذَنَ سَمِعْتُ أَحْمَدُ لَتَعْمَرٍ عَظِيمَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوىٰ عَنْهُ الزُّهْرَيُّ قَالَ الزُّهْرَيُّ: وَكَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ مِن رَوى الزُّهْرَيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحادِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَىٰ هِذَا الْحَدِيثِ(٢).

٢١٨٩ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ عَنْ مُظاهِرٍ
 عَنِ القاسِمِ بْنِ نُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيًّ قالَ: «طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتانِ
 وَقُرْ وُها حَيْضَتانِ ».

قَالَ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي القَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: « وَعِدَّتُها حَيْضَتانِ ». قَالَ أَبُو داؤدَ: وَهُوَ حَدِيثٌ جُهُولٌ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/ ١٥٤، وابن ماجه (٢٠٨٢).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) أنفرد به. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۷٦).

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۱۱۸۲)، وابن ماجه (۲۰۸۰).
 وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۰۲۱).

### باب في سنة طلاق العبد

[۲۱۸۷] (ثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيىٰ بن سعيد) القطان (ثنا علي ابن المبارك، قال: حدثني يحيىٰ بن أبي كثير: أن عمر بن معتب) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة فوق المكسورة لم يرو عنه غير يحيىٰ بن أبي كثير ومحمد بن يحيى الأسلمي قال النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي (۱) (أن أبا حسن مولىٰ بني نوفل) أخرج له البخاري في «الأدب»، قال المنذري: قد ذكر بخير وصلاح (۲). وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان (أنه آستفتیٰ) بفتح التاءین المثناتین فوق (ابن عباس في عبد مملوك كانت تحته) أمة (مملوكة) يحتمل أن يكونا مملوكين لشخص واحد أو لاثنين، والأول أقرب لرواية النسائي: كنت أنا وامرأتي مملوكين (١٠٠٠).

(فطلقها تطلیقتین ثم) عتق واشتراها و (عتقا بعد ذلك) بضم العین وكسر التاء، ولفظ ابن ماجه: ثم أعتقا (ه). بزیادة ألف وبوب علیه: باب من طلق أمة تطلیقتین ثم آشتراها (هل یصلح له أن یخطبها؟) ولفظ ابن ماجه والنسائی: أن یتزوجها (۲).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۰۰۹.

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبي داود» ۳/ ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» ٦/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (۲۰۸۲).

 <sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ٦/ ١٥٤. ولفظه: يتزوجها. و«سنن ابن ماجه» (٢٠٨٢) ولفظه: أبتزوجها؟.

(قال: نعم، قضى به) نسخة: بذلك (رسول الله على) قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم (۱)، لكن قال ابن قدامة في «المغني»: قال: قد روي عن أحمد أن العبد إذا طلق زوجته اثنتين ثم أعتق أنه يحل له أن يتزوجها وتبقى عنده على واحدة، وذكر حديث ابن عباس هذا وقال: لا أرى شيئًا يدفعه، غير واحد يقول به أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب.

ورواه الإمام أحمد في «المسند»، وقال أبو بكر: إن صح الحديث فالعمل عليه. قال: وأكثر الروايات عن أحمد وظاهر مذهبه أن العبد إذا طلق أثنتين ثم عتق لا تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريمًا لا يحل إلا بزوج وإصابة، ولم يوجد ذلك فلا يزول التحريم (٢).

[۲۱۸۸] (ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري (أنا علي) بن المبارك (بإسناده) عن يحيى بن أبي كثير (ومعناه: بلا إخبار) بكسر الهمزة، يعني: عن عمر بن معتب، بل بتحديث أو عنعنة، ولفظ ابن ماجه: عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن (٣).

قال البيهقي: روي عن ابن عباس ما لا يقول به أحد من الفقهاء في

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲۰٦/۳.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱/ ٥٣٥–٥٣٦.

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۲۰۸۲).

مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم (١).

[۲۱۸۹] (ثنا محمد بن مسعود) بن يوسف العجمي النيسابوري نزيل طرسوس قال محمد بن وضاح: رفيع الشأن فاضل (۲)، ليس بدون أحمد ابن حنبل. وقال الخطيب: ثقة (۳). وقال ابن وضاح: ما رأيت أحدًا أعلم بالحديث منه (ثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (ابن جريج، عن مظاهر) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وكسر الهاء بعد الألف وهو ابن أسلم المخزومي المكي قال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. قال المنذري: وقد ذكر له أبو أحمد ابن عدي حديثًا آخر رواه عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله عمران كل ليلة (٥).

(عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي على قال: طلاق الأمة تطليقتان) اَحتج به أبو حنيفة على أن عدد الطلاق يعتبر تحرير الزوجة ورقها، فطلاق الأمة اَثنتان سواء كان زوجها حرَّا أو عبدًا لهذا الحديث، ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة (٢٠).

وأجاب أصحابنا بأن الحديث ضعيف كما سيأتي في كلام المصنف.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تذكرة الحافظ» ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» ۶/ ۶۸۶.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تذكرة الحافظ» ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) «مختصر السنن» ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) «الهداية» للمرغيناني ٢/ ٢٧٤.

وعلىٰ تقدير صحته فإنه يعارضه ما رواه الإمام مالك في «الموطأ» والشافعي عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا (١).

ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا<sup>(۲)</sup>: «طلاق الأمة آثنتان»، وصحح الدارقطني والبيهقي ولفظه عندهما: «إذا طلق العبد آمرأته طلقتين حرمت عليه حتى أن تنكح زوجًا غيره حرة كانت أو أمة »<sup>(۳)</sup>. ولفظ مالك في «الموطأ» هكذا، وفيه: وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان<sup>(3)</sup>.

وهانده الروايات تدل على أن المراد بحديث الباب طلاق الأمة تطليقتان إذا كان الزوج عبدًا، وفيه جمع بين الأحاديث.

ويدل على أن المراد بالزوج العبد أن الأمة لا يتزوجها الحر إلا عن ضرورة، والأصل حمل الأحاديث على حالة الأختيار دون الضرورة.

وقال البيهقي: الصحيح في ذلك ما رواه سالم (٥): أيهما (٦) رُقَّ نقص الطلاق برقه (٧). كذا رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه موقوف (٨). ورواه عبد الله والليث وابن جريج وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر موقوف (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٤، والشافعي في «الأم» ٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹)، والدارقطني ٤/ ٣٨، والبيهقي في «الكبري» ٧/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ٤/ ٣٨، والبيهقي في «الكبريٰ» ٧/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» ٢/ ٧٧٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مسلم. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أنه. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>V) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٧/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٩٥٧)، ومن طريقه الدارقطني ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٩٥٧) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به.

(وقرؤها) بفتح القاف، وقيده جماعة من الحذاق بالضم (حيضتان) آستدل به الجمهور على أن العدة إليها (١).

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع (٢). ٱنتهى.

وهاني السنة قد مضت وإن كان مظاهر قد تكلم فيه في هاذا الإسناد فقد صحح الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر: عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان<sup>(٣)</sup>. لكن حكى القرطبي عن الأصم عبد الرحمن ابن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر أن الآيات في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الأمة والحرة سواء<sup>(٤)</sup>.

وقد ا حتج بهذا الحديث أبو حنيفة (٥) ، وأحمدُ في أصح الروايتين عنه (٦) وغيرهما ، على أن الأقراء هي الحِيَضُ (...) (٧) وبقول عمر بحضرة الصحابة: عدة الإماء حيضتان ، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفًا فعلت ، ولم ينكر عليه أحد.

قال القرطبي: فدل على أنه إجماع. قال: وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وحسبك بهم قالوا: فالحرة كالأمة (٨).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الاستذكار» ۱۹۲/۱۸.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٢ (١٢٨٨٠)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلي» ١١٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي» ٣/ ١١٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المسوط» ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) «المغني» ۱۰/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٧) بياض قدر ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>A) «تفسير القرطبي» ٣/١١٦.

وأجيب عن هذا الحديث: «قرؤها حيضتان» يطلقها في بقية الطهر فقرؤها حيضتان بعده فكمل العدة.

(قال أبو عاصم) النبيل (حدثني مظاهر) يعني: بغير واسطة ابن جريج، وكذا قال الترمذي(١)، قال (حدثني القاسم، عن عائشة) رضي الله عنها (عن النبي على مثله، إلا أنه قال) في هلاه الرواية (وعدتها حيضتان) كما تقدم.

(قال المصنف: هو حديث مجهول) وكذا قال البيهقي: لو كان هذا الحديث ثابتًا لقلنا به، إلا أنا لا نثبت حديثًا يرويه من لا تثبت عدالته (٢).

قال البيهقي: وروي بإسناد أوهى من هنا عن عمر بن شبيب<sup>(۳)</sup> المُسْليّ، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية العوفي، عن ابن عمر مرفوعًا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر<sup>(3)</sup> موقوفًا: طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان.

قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا (٥).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عمرو بن شعيب. والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخة الخطية، والمثبت من «سنن البيهقي الكبريٰ» ٧/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» ٣٨/٤.

ذِكْرُهُ »<sup>(٣)</sup>.

# ٧- باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ.

٢١٩٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابن الصَّبّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قالا: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الوَرّاقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: « لا طَلاقَ إلَّا فِيما تَمْلِكُ وَلا عِثْقَ إلَّا فِيما تَمْلِكُ وَلا عَنْ إلَّا فِيما تَمْلِكُ » وَلا بَيْعَ إلَّا فِيما تَمْلِكُ » (١٠). وَلا بَيْعَ إلَّا فِيما تَمْلِكُ » (١٤ ابن الصَّبّاحِ: « وَلا وَفاءَ نَذْرٍ إلَّا فِيما تَمْلِكُ » (١٠).
 ٢١٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَخْبَرَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زادَ: « مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ

مَعْصِيَةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلا يَمِينَ لَهُ »(٢).

7197 حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سالم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ المَحْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ المَحْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَىٰ قَالَ: فِي هَذَا الْحَبَرِ زَادَ: « وَلا نَذْرَ إِلَّا فِيما ٱبْتُعٰيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعالَىٰ

#### \* \* \*

### باب في الطلاق قبل النكاح

[۲۱۹۰] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي (عن) محمد (بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي (٤)،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۸۱)، والنسائي ۱۲/۷، وابن ماجه (۲۰٤۷) بنحوه. وحسنه الألباني في «الإرواء» (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٧/ ١٢. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢/ ١٨٥. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) كذا قال الشارح، والصواب أن هذا هو عبد الله بن الصباح الهاشمي العطار. فإن محمد بن الصباح لم يرو عن عبد العزيز بن عبد الصمد. كما أن الخطابي صرَّح

وثقه أبو زرعة وغيره (١) (ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد) العمي (قال: ثنا مطر) بن طهمان (الوراق) الخراساني، مولىٰ علي السلمي، أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (عن جده أن النبي على قال: لا طلاق) لابن آدم، أي: لا صحة لطلاق زوج (إلا فيما يملك) الزوج بعد النكاح الذي كان بيد الولي بالخطاب، وانتقل إليه بالعقد، وحمل بعضهم قوله تعالىٰ: ﴿أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ الزِّكَاجُ ﴾ (٢) أنه علىٰ حذف مضاف تقديره الذي بيده حل عقدة النكاح.

والظاهر أنه سَمَّى النِّكاح ملكًا لأنه يملك الاستمتاع بالزوجة، أو سُمِّيَ ملكًا علىٰ سبيل المشاكلة لما بعده من قوله: «ولا نذر إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك». كما سمىٰ الله تعالىٰ إعطاء المرأة المهر كله عفوًا لمشاكلة ما قبله إلا أن يعفون؛ لأنه عفىٰ عن أخذه النصف الذي يستحقه.

وقد آستدل به الشافعية ومن وافقهم على أن خطاب الأجنبية بالطلاق لغو<sup>(٣)</sup>، وكذا تعليقه الطلاق بنكاحها كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق<sup>(٤)</sup>، ثم نكحها ثم دخلت الدار،

باسمه. وهو ثقة روىٰ عنه الجماعة إلا ابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «نهاية المطلب» ١٣/ ٣٢٢، و«منهاج الطالبين» ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في الأصل: ثم دخلت فيه شرط النكاح في إيقاع الطلاق. والراجح أنها مقحمة.

أما المنجزُ فالإجماع على أنه لغو<sup>(۱)</sup>، وأما المعلَّقُ على النِّكاح فلهذا الحديث، ولقوله تعالىٰ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ ﴿ (٢)، والمحديث، ولقوله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل أثره، وهو أحسن من الاستدلال بهذا الحديث، إذ يقال فيه: تقديره: لا طلاق واقع إلا فيما يملك، والخصم الذي هو أبو حنيفة ومن وافقه يلتزمه (٣).

قال الماوردي: ولا يجوز حمله<sup>(3)</sup> على وقوع الطلاق دون عقده؛ لأن عدم الوقوع في الأجنبية معلوم لا يحتاج إلى إثباته، فيحمل على عموم الأمرين فيكون معناه: لا طلاق واقع ولا معقود؛ لأن اللفظ يحتملها<sup>(0)</sup>.

وناظر الكسائي أبا يوسف في هالم المسألة وتعلق بقولهم (٢): السيل لا يسبق (٧) المطر. ولو عمَّمَ الزوجات فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو لغو عند الشافعي ويمين عند الخصم، فلو رفع إلى قاض شافعي ففسخه الفسخت اليمين؛ لأنه مجتهد فيه، هل هو يمين أم لا، قاله العبادي.

قال الهروي: ليس ذلك بفسخ، بل هو حكم بإبطال اليمين؛ فإن

<sup>(</sup>١) يعنى إجماع الشافعية.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>r) «المبسوط» 7/79.

<sup>(</sup>٤) في «النسخة»: حكمه. والمثبت مستفاد من «الحاوي الكبير» للماوردي.

<sup>(</sup>٥) «الحاوي الكبير» للماوردي ١٠/ ٢٧.

 <sup>(</sup>٦) سقطت من (الأصل) وأثبتناها من المصادر وهي في «وفيات الأعيان» ٣/ ٢٩٦
 وغيره.

<sup>(</sup>V) في موضعها بياض. والمثبت من المصادر.

اليمين الصحيحة لا تنفسخ (۱) (ولا عتق) صحيح لعبد أو أمة (إلا فيما يملك) السيد رقبته، وفيما لا يملكه لا يصح عتقه فيؤخذ منه أن من أعتق عبد ولده الصغير أو يتيمه الذي في حجره لم يصح، وبهذا قال الشافعي وأحمد (۲)، وقال مالك: يصح عتق عبد ولده الصغير وإن كان لا يملكه؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» (۳). ولأن له عليه ولاية وله فيه حق فيصح إعتاقه (٤). ودليلنا أنه عتق من غير مالك فلم يصح كإعتاق ولده الكبير.

قال ابن المنذر: لما ورث الأب من مال ابنه السدس مع ولده دل على أنه لا حق له في سائر أمواله غيره (٥). وأما حديث: «أنت ومالك لأبيك» لم يُرِدْ به حقيقة الملك، وإنما أراد به المبالغة في وجوب حقه عليه وتأكده.

ويؤخذ من الحديث الرد على الثوري وإسحاق حيث قالا: لو بلغ رجل أن رجلًا قال لعبد: أنت حر من مالي، فقال: رضيت. لم يعتق عليه من ماله (٦).

(ولا بيع) يصح (إلا فيما يملك) وبه استدل على أن بيع الفضولي باطل وإن أجاز مالكه؛ لأن الفضولي باع ما لا يملك.

<sup>(</sup>۱) «تحفة المحتاج» وبهامشه «حاشية العبادي» ٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) «المغني» لابن قدامة ١٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٥٣٠) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) «البيان والتحصيل» ٩/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) «الأوسط» لابن المنذر ٧/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) «المغنى» لابن قدامة ١٤/ ٣٥٠.

وفيه حجة علىٰ أن بيع الحر باطل؛ لأنه لا يملك أصلًا.

(زاد) محمد<sup>(۱)</sup> (بن الصباح: ولا) يلزم (وفاء نذر إلا فيما تملك) كما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه، أو داره، أو نحو ذلك. فأما إذا التزم في ذمته شيئًا لا يملكه فيصح نذره، وإذا شفي المريض ثبت العتق في ذمته ووجب عليه الوفاء به.

[۲۱۹۱] (ثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الكوفي الحافظ (أنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن الوليد بن كثير) المخزومي، من أهل المدينة وكان بالكوفة قال (حدثني عبد الرحمن بن الحارث) بن عبد الله بن عياش المخزومي (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده (بإسناده ومعناه) المتقدم.

(وزاد) في هأنِه الرواية (من حلف على) فعل (معصية) كأن يقول: لله علي أن أشرب الخمر، أو أقتل نفسًا محرمة، ونَذْر المرأة الصيام والصلاة في أيام الحيض أو الصوم في العيد، أو إن ولد له ولد أن ينحره ونحو ذلك (فلا) يصح نذره، ولا يجوز الوفاء به ولا كفارة (يمين) عليه ولا ينعقد (له) ولا يلزمه كفارة اليمين على المذهب، وهو مذهب مالك (۲)، وروي عن أحمد ما يدل عليه؛ فإنه قال فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة: لا كفارة عليه. وهاذا في معناه (۳)؛ ولأنه نذر غير

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: محمد - وصوابه: عبد الله. وقد سبق التنبيه على هذا.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» ۱/ ۸۸۹.

<sup>(</sup>٣) آنظر: «المغنى» لابن قدامة ٦٢٤/١٣.

منعقد فلم يوجب شيئًا كاليمين غير المنعقد، وذهب أبو حنيفة ومشهور مذهب أحمد: يجب عليه كفارة يمين (١). كما سيأتي في النذر.

وخرج بقوله في الحديث: «من حلف على معصية » المكروه كصوم الدهر، فإذا نذره أنعقد ولزمه الوفاء به بلا خلاف، كذا في «شرح المهذب»(٢) وتعقب بأن كلام المتولي يفهم عدم الأنعقاد، وأشار الرافعي إليه تفقهًا؛ لأن النذر قربة والمكروه لا يتقرب فيه.

(ومن حلف على قطيعة رحم) وقطيعة الرحم ضد صلتها وذو الرحم الأقارب، ويقع على كل من بينك وبينه نسب (فلا) يبر فيها ولا (يمين) ينعقد (له) لأن قطيعة الرحم معصية، ولا يمين بالنذر في معصية الله.

[۲۱۹۲] (ثنا) [أحمد بن عمرو] (ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيىٰ بن عبد الله بن سالم) بن عبد الله العمري، أخرج له مسلم.

(عن عبد الرحمن بن الحارث) بن عبد الله (المخزومي) أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي على قال في هذا الخبر) المذكور و(زاد) فيه (ولا نذر) يعتد قبوله من الله تعالى ويستحق صاحبه المدح (إلا فيما أبتغي) أي: طلب (به وجه الله) فعبر بالوجه عن الرضا (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿أَبْتِعَاءَ مَهْمَاتِ اللهِ ﴿)، فهاذا خبر أشترط

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» ٦٢٤/١٣، «المبسوط» ٨/١٥١.

<sup>(</sup>Y) "Ilaجموع" 7/ 197.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل قدر كلمتين والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٤) الصواب في ذلك أن لله تعالى وجهًا حقيقيًّا يليق به لا يشبه أحدًا من خلقه، وصفة الوجه غير صفة الرضا بلا خلاف.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٠٧.

فيه قيد محذوف، أي: يعتد قبوله كما تقدم، وذكر الوجه لمعنيين أحدهما: إنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من قولك: فعلته له؛ لأن وجه الشيء أشرف ما فيه، ثم كثر حتى صار يعبر به عن الشرف بهاذا اللفظ.

الثاني: أنك إذا قلت: فعلت هذا الفعل له فهاهنا يحتمل أن يقال: فعلته له ولغيره، أما إذا قلت: فعلت هذا الفعل لوجهه فهو يدل على أنك فعلت الفعل له فقط لا شركة لغيره فيه.



## ٨- باب الطَّلاقِ عَلَىٰ غَيْظٍ

719٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْراهِيمَ حَدَّثَهُمْ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ الجِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحِ الذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلْيا قالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ الكِنْدِيِّ حَتَّىٰ قَدِمْنا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عائِشَةَ قالَتْ: سَمِعْتُ مَكَّةً فَبَعَثَنِي إِلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عائِشَةَ قالَتْ: سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: « لا طَلاقَ وَلا عَتاقَ فِي غِلاقٍ » (١٠). عائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ فَي الغَضَب.

\* \* \*

## باب في الطلاق على غلط(٢)

[۲۱۹۳] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن سعد) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (الزهري) شيخ البخاري (أن) عمه (يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (حدثهم قال: ثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري العوفي (عن) محمد (ابن إسحاق، عن ثور) بالمثلثة (ابن يزيد الحمصي) الحافظ، أخرج له البخاري في غير موضع مات ببيت المقدس (٣).

(عن محمد بن عبيد بن أبي صالح) مكي نزل بيت المقدس، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٤) (الذي كان سكن إيلياء) بكسر الهمزة والمد، وهي

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠٤٦). وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخة، وسيفسره كذلك في شرحه بالنسيان.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» ۲۸/٤.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٧/ ٣٧١.

بيت المقدس، وفيها ثلاث لغات هلَّهِ أفصحها، قال محمد بن سهل الكاتب: معنى إيليا: بيت الله(١).

(قال: خرجت مع عدي بن عدي) بن عميرة بفتح العين وكسر الميم، أبي فروة (الكندي) سيد أهل الجزيرة، وهو ثقة ناسك فقيه (حتىٰ قدمنا مكة) زادها الله تشريفًا (فبعثني إلىٰ صفية بنت شيبة) الحاجب بن عثمان العبدرية، مختلف في صحبتها، وأكثر أحاديثها مرسلة (وكانت قد حفظت من عائشة) وحدثت عنها (قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله على يقول: لا) يقع (طلاق ولا عتاق) بفتح العين، هو العتق ذكره في «ديوان الأدب»(٢).

وفي «المحيط» (٣): ويحتمل إعتاق ثم حذفت الهمزة كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا﴾ (٤) أي: إنباتًا (في غلاق) رواية أحمد: «في إغلاق» (٥).

ورواه ابن ماجه (٦) وأبو يعلى (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩) من طريق صفية بنت شيبة، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن عبيد ضعفه

<sup>(</sup>۱) «معجم ما استعجم» ۲۱۷/۱

<sup>(</sup>۲) «معجم دیوان الأدب» ۱/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) «المحيط في اللغة» (عتق).

<sup>(</sup>٤) نوح: ١٧.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٦/٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٧) «مسند أبي يعلى» (٤٤٤٤).

<sup>(</sup>A) «مستدرك الحاكم» ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٩) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٧/ ٣٥٧.

أبو حاتم الرازي<sup>(۱)</sup>. ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها<sup>(۲)</sup>، لكن لم يذكر عائشة، وزاد أبو داود وابن ماجه: « **ولا عتاق** ».

(قال المصنف: الغلاق أظنه في الغضب) ورواه عنه ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع من أحد طلاق؛ لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. والجمهور على أن المراد بالإغلاق: الإكراه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان، وبه قال ابن قتيبة وابن ماجه وأبو يعلى وأبو عبيد (٣).

قال أبو بكر: سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا: لا يريد إلا الإكراه؛ لأنه إذا أكره أنغلق عليه رأيه (٤).

واستدل القائلون بأنه الإكراه على أن طلاق المكره وإعتاقه ونذره وبيعه وشراؤه وردته وإقراره وقذفه وغير ذلك مما يشترط في نفوذه الأختيار [لا يقع]<sup>(٥)</sup>، وأجاز طلاق المكره أبو قلابة والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة<sup>(٢)</sup>، لما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله»<sup>(٧)</sup>. وهو ضعيف؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۸/۹.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ٢/ ٧٩، «الأم» ٣/ ٢٧٠، وانظر: «المجموع» ١١/ ٦٧، «المغني» ١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» ١/١٠. (٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المبسوط» ٤٩/٢٤، «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» ١/١٥٠، «المغنى» ١٠/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (١١٩١) وضعفه.

من رواية عكرمة بن خالد، عن أبي هريرة، وهو لم يدرك أبا هريرة.

وقال البيهقي: وهو منسوب إلى الوضع يعني عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد (١). وعلىٰ تقدير صحته فالمراد طلاق المعتوه ومن في معناه، والمكره في معناه بجامع أن كلا منهما غير جائز التصرف.

وقيل: الإغلاق الجنون والتبرسُم، واستنكره المطرزي(٢).

وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في دفعة واحدة، حيث لا يبقى منه شيء؛ لأنه يغلق باب الطلاق بعدها فلا يقع منه بعد الثلاث شيء، بل يطلق واحدة واحدة.

وقال أبو عبيد: الإغلاق التضييق، وتبويب المصنف يدل على أن الإغلاق الغلط، يعني: والنسيان، ومن سبق لسانه إليه بغير قصد في دَرَج الكلام واستعماله عند المجاوزة كما أنه لا يقع عليه اليمين بذلك، وقد جمع النبي عليه بينه وبين الإكراه وسوى بينهما بقوله: "إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(٣).

قال الخطابي: أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه، ولا حجة مع من فرق بين حال وحال<sup>(٤)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>۱) «مختصر خلافیات البیهقی» ۲۲۲/٤.

<sup>(</sup>٢) «المغرب في ترتيب المعرب» ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥) وصححه الألباني في «الإرواء» (٨٢).

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر السنن» ٣/ ١١٦.

## ٩- باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

٢١٩٤ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنَي: ابن مُحَمَّدِ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، عَنِ ابن ماهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَوْلُهُنَّ جِدُّ النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ » (١).

\* \* \*

#### باب الطلاق على الهزل

[۲۱۹٤] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عبد الرحمن بن حبيب) بن أَرْدَك المدني، مولى بني مخزوم، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۲) حسَّنَ الترمذي حديثه (7).

(عن عطاء بن أبي رباح، عن) يوسف (بن ماهك) قال في «المشارق»: هو بفتح الهاء (عن علم (ه)) الفارسي المكي.

(عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث جِدهن) هو (جد) بكسر الجيم فيهما.

قال في «النهاية»: الجد بكسر الجيم ضد الهزل، يقال: جد يجد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۸٤)، وابن ماجه (۲۰۳۹).

وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٨٢٦).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» لابن حبان ۷/ ۷۷.

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (١١٨٤).

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار» ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ٣/ ١٣١.

جدًّا(١) (وهزلُهن جد) هذا الحديث له سبب، وهو ما رواه أبو الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية وينكح ويعتق ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب، فأنزل الله هاذِه الآية ﴿وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا ﴾ (٢) علىٰ هاذا(٣)، أي: لا تتخذوا أحكام الله في طريق الهزل؛ فإنها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته. وفيه إبطال لأمر الجاهلية وتقرير للأحكام الشرعية (النكاح و) نسخة: وهو (الطلاق) قال الرافعي: الهازل بالطلاق يقع طلاقه، وصورة الهزل أن يلاعبها بالطلاق مثل أن تقول في معرض الدلال والاستهزاء: طلقني ثلاثًا، فيقول: طلقتك ثلاثًا، فيقع الطلاق؛ لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار، وليس فيه إلا أنه غير راض بالطلاق ظانًّا بأنه كان مستهزئًا غير راض بوقوع الطلاق، وهذا الظن خطأ، ألا ترىٰ أنه لو طلق بشرط الخيار لنفسه يقع الطلاق ويلغى الشرط، وإن لم يرض بالوقوع في الحال كما يقع طلاق الهازل في الظاهر ويقع في الباطن أيضًا، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق حيثُ يُدَيَّن ولا يحكم بوقوعه في الباطن؛ لأن هناك صرف اللفظ عن ظاهره إلى تأويل يدعيه، والهازل لا يصرف اللفظ إلى معنىٰ آخر، قال: وهل ينعقد البيع وسائر التصرفات مع الهزل.

ووجه الآخر أن ظاهر الحديث يقتضي أختصاص التحاق الهازل بالجد في التصرفات الثلاثة.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث» (جدد).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عمر في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٣٥٢٩) عن أبي الدرداء. وانظر: «الدر المنثور» ١/ ٦٨٣.

قال: والخلاف جارٍ في النكاح، والخبر يقتضي التحاق النكاح بالطلاق؛ فإنه مذكور معه. قال: ولفظ الغزالي يشعر بترجيح عدم الأنعقاد، وقد يؤيد ذلك بما يختص به النكاح من وجوه الأحتياط(١) (والرجعة) يعني: أرتجاع المرأة إلى عصمته بعد الطلاق، ورواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد وجعل بدل الرجعة العتاق ولفظه: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: النكاح والطلاق والعتق »(١). وفيه ابن لهيعة.

ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه: « لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن »(۳). وفي الباب عن أبي ذر رفعه: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فنكاحه ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز». أخرجه عد الرزاق(٤).

وفي هاذا رد على ابن العربي وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد لفظ العتاق. وقال النووي: إنما المعروف الرجعة.

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ٨/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» للطبراني (٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) «زوائد مسند الحارث» (٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» (١٠٢٤٩).

# ١٠- باب نَسْخ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

٢١٩٥ – حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المُرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوَيِّ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَ يُمَرَبَّصُ لِأَنفُسِهِنَ عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَ يُمَرَبَّصُ لِ إِنفُسِهِنَ اللَّهُ فَى أَنْ الرَّجُلَ ثَلَاثَةَ قُرُوّءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ ﴾ الآية وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ فَهُو أَحَقُ بِرَجْعَتِها وَإِنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وقالَ ﴿ الطَّلْكَ مُرَّتَانَ ﴾ (١).

7١٩٦ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِ بَعْضُ بَنَي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ عَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ وَاللَّهِ عَنْ ابن عَبّاسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ -أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ آمْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجاءَتِ النَّبِيَّ عَيِّةٍ فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إلَّا كَمَا تُغْنِي هِذِهِ الشَّعْرَةُ. لِشَعْرَةٍ أَخَذَتُها مِنْ رَأْسِها فَفَرِّقُ بَيْنَي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَ عَيِّهِ حَمِيَّةٌ فَدَعا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ؛ فَفَرِّقُ بَيْنَي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَ عَيِّهِ حَمِيَّةٌ فَدَعا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ؛ هَوْرُقُ فَلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ». هَأَتَرُ وْنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ». قَالُ النَّبِيُ عَيَّةٍ لِعَبْدِ يَزِيدَ: « طَلِّقُهُا ». فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ: « وَمُكَنَ وَالَنَا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا يَ رَبُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ مُولُولًا اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ مِنْ الْمِيْعَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ وَلَوْلًى اللَّهُ الْمَالَةُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَصَحُّ لأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاحِدَةً (٢).

٢١٩٧ - حَدَّثَنا كُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/٢١٢. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٣٤)، والحاكم ٢/ ٤٩١. وحسنه الألباني بشواهده في «صحيح أبي داود» (١٩٠٦).

بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عَبّاسٍ فَجاءَ رَجُلٌ فَقالَ إِنَّهُ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ ثَلاثًا. قالَ: فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ رادُّها إلَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ يا ابن عَبّاس يا ابن عَبّاس وَإِنَّ الله قَالَ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ الله فَلَمْ أَجِدْ لَكَ خُرْجًا ﴾ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ الله فَلَمْ أَجِدْ لَكَ خُرْجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبانَتْ مِنْكَ آمْرَأَتُكَ وَإِنَّ الله قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي يُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ ﴾ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ هَذَا الْحَدِيثَ مُمَيْدُ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ وَأَيُّوبُ وابْنُ وَرَواهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ وَأَيُّوبُ وابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ وَرَواهُ ابن جُرَيْجٍ جَمْيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ رافِعٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ وَرَواهُ الأَعْمَشُ، عَنْ مالِكِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوا ابْنِ الحَارِثِ عَنِ ابن عَبّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوا ابْنِ الحَارِثِ عَنِ ابن عَبّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلاقِ الثَّلاثِ إِنَّهُ أَجَازَها قَالَ: وَبانَتْ مِنْكَ، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوىٰ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا. بِفَم واحِدٍ فَهِيَ واحِدَةً. وَرَواهُ إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبُّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ هَاذَا قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرِ ابن عَبّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ (١).

- وَصَارَ قَوْلُ ابن عَبّاسٍ فِيما، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ - وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ - قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزْاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِياسٍ أَنَّ ابن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِياسٍ أَنَّ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِياسٍ أَنَّ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِياسٍ أَنَّ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العاصِ سُئِلُوا عَنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثَلاثًا عَبْسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِ سُئِلُوا عَنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثَلاثًا

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۱۳۵۲)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٤٨٧)، والطبراني 17/٨ (١١١٣٩)، والدارقطني ١٣/٤.

وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٥٥).

فَكُلُّهُمْ قالُوا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَىٰ مَالِكُ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي عَيّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِه القِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِياسٍ بْنِ البُكَيْرِ إِلَى ابن الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ مُعَمَرَ فَسَأَلَهُما عَنْ ذَلِكَ فَقَالا آذْهَبْ إِلَى ابن عَبّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي وَعَاصِمٍ بْنِ مُعَمَرَ فَسَأَلَهُما عَنْ ذَلِكَ فَقَالا آذْهَبْ إِلَى ابن عَبّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُما عِنْدَ عَائِشَةَ عَيْنًا ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْحَبْرَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَوْلُ ابن عَبّاسٍ هُوَ أَنَّ تَرَكْتُهُما عِنْدَ عَائِشَةَ عَيْنَ مِنْ زَوْجِها مَدْخُولاً بِها وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِها مَدْخُولاً بِها وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجِها مَدْخُولاً بِها وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجِها مَدْخُولاً بِها وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجِها مَدْخُولاً بِها وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِعَ أَيْهُ مَعْمَرَهُ هِذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ قَالَ: فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنَى ابن عَبّاسٍ (١٠). زَوْجًا غَيْرَهُ هذا مِثْلُ خَبْرِ الصَّرْفِ قَالَ: فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنَى ابن عَبّاسٍ (١٠).

٢١٩٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوانَ، حَدَّثَنا أَبُو النَّعْمانِ، حَدَّثَنا مَمّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ واحِدٍ عَنْ طاوُسٍ أَنَّ رَجُلاً يُقالُ لَهُ: أَبُو الصَّهْباءِ كَانَ كَثِيرَ السُّوالِ لاَيْنِ عَبّاسٍ قالَ: أَما عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَيَّهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها قاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ أَنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها قالَ ابن عَبّاسٍ: بَلَىٰ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمارَةٍ عُمَرَ فَلَمّا رَأَى النّاسَ قَدْ وَالْكَالِ فَيها قالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ (٢).

٢٢٠٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنا ابن جُرَيْحِ أَخْبَرَنِي ابن طاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبا الصَّهْباءِ قَالَ لابْنِ عَبّاسٍ: أَتَعْلَمُ إِنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّ وَأَي بَكْرٍ وَثَلاثًا مِنْ إِمارَةٍ عُمَرَ قَالَ ابن عَبّاسٍ: نَعَمْ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مالك ۲/ ۵۷۱، وعبد الرزاق (۱۱۰۷۱)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۱۰۷۵)، والطحاوي (٤٤٨٠).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٠٨)

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۷۲). دون قوله: قبل أن يدخل بها.
 وقال الألباني عنها في «الضعيفة» (۱۱۳٤): منكرة.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱٤٧٢).

### باب المراجعة بعد الثلاث تطليقات

[٢١٩٦] (ثنا أحمد بن صالح) الطبري المصري، شيخ البخاري (ثنا عبد الرزاق، أنا) عبد الملك (بن جريج قال: أخبرني بعض بني) قال عبد الحق: ليس في بني أبي رافع من يحتج به إلا عبيد الله (أبي رافع) أسمه إبراهيم ويقال: أسلم القبطي.

(ونكح أمرأة من مزينة) بنت كلب بن وبرة بن تغلب قبيلة كبيرة، فجاءت المرأة المزنية (فأتت النبي فقالت:) يا رسول الله إن أبا ركانة (ما يغني عني) أبو ركانة، أي: ما ينفعني في شيء، ولم يكفني مؤنة، ويقال: استغنت (٣) بزوجها عن غيره فهي غانية، والجمع الغواني (إلا كما تغني) عني (هاذِه الشعرة) بسكون العين، وأشارت (لشعرة أخذتها من رأسها) ولعلها كنَّت بهاذا عن الجماع أنه لا ينفعها

<sup>(</sup>١) «الأحكام الوسطىٰ» لعبد الحق ٣/ ١٩٥. ووقع فيه: عبد الله بدل عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (٣٨٢٩).

<sup>(</sup>٣) من «مجمل اللغة».

كما كنَّت آمرأة عبد الرحمن بن الزبير عن وطء زوجها بهدبة الثوب<sup>(۱)</sup>. وهي طرفه الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين وهي شعر الجفن.

فيه جواز قطع الشعرة والشعرتين من شعر رأس الرجل والمرأة للحاجة، وفيه جواز نظر الأجنبي إلى الشعرة أو الشعرتين من المرأة إذا أنفصلا منها، وقد قال أصحابنا: لا يجوز النظر إلى الشعر المبان من شعر الأجنبية (٢) وبشرتها وإن جاز مسه، ويحتمل أن يقال: لم يكن حين أشارت إلى الشعرة عنده أحد، أو كان عنده محارمها أو عرفت أنهم في مجلس النبي وأنهم كانوا يجلسون عنده ولا يرفعون رؤوسهم في حضرته تعظيمًا له عيد.

(ففرق) بفتح الفاءين وكسر الراء المشددة (بيني وبينه) وفي الحديث دليل على جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما في معناه، وجواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما.

(فأخذت النبي على عند سماع كلامها (حمية) تشديد المثناة تحت، أي: غيرة لله تعالى وشفقة عليها ورحمة لها (فدعا بركانة) فيه إرسال الحاكم من يحضر المدعى عليه إذا استعداه المدعي على خصم ظاهر في البلد يمكن إحضاره وجوبًا وإن كان من ذوي المروءات، وأن الرسول يدعوه بالخطاب؛ لأنه يدعو الخصم بدفع ختم طين رطب أو غيره ليعرضه على الخصم وليكن مكتوبًا: أجب القاضى، كما قاله

<sup>(</sup>١) حديثها رواه البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۲) «فتاوی ابن الصلاح» (۹۱۲).

أصحابنا وغيرهم (١) (و) دعا بر (إخوته) العارفين بكمال الخصمين (ثم قال لجلسائه) فيه أن الحاكم والمفتي لا يخرج للقضاء والفتوى إلا إذا حضر جمع من الفقهاء وأهل العلم والدين ليستشيرهم فيما يحدث (أترون فلانًا) بفتح التاء، أي: أتعلمون قاله؟ أي: هنا أعلمك قال الراغب: تتعدى بنفسها دون الجار (٢) (يشبه) بضم أوله وكسر ثالثه (منه كذا وكذا؟) لعله كناية عن الذّكر (من عبد يزيد) بفتح الدال غير منصرف للعلمية ووزن المضارع والمراد أن الذكر يشبه الشعرة في عدم أنتصابها للوطء كما قالت أمرأة رفاعة: إنما هو معه مثل هدبة الثوب (وفلانًا يشبه منه كذا وكذا) لعله أعاد الكناية لرجل آخر؛ فإن القبلة تحتاج لشاهدين (قالوا: نعم) نعلم هأذا.

(قال النبي على لعبد يزيد) أي ركانة (طلقها) أي طلق المزنية، والظاهر أن هاذا أمر إرشاد ومصلحة يشبه أن يكون أمره بطلاقها لما جهرت به بين يدي النبي على ولما رأى من المصلحة (ففعل) أي: طلقها آمتثالًا لأمر النبي على الذي رأى له فيه المصلحة.

(قال: راجع أمرأتك أم) بالنصب بدل (ركانة و) أم (إخوته) هذا كالتعليل للمراجعة، والتقدير: راجعها لأنها أم أولادك لما يحصل للأولاد من الرفق عند ا الجتماع أبويهما وما يحصل لهم من المشقة إذا كانوا عند ضرة أمهما.

(فقال: إنى طلقتها ثلاثًا يا رسول الله قال: قد علمت) فيه دلالة على

<sup>(</sup>۱) أنظر: «روضة الطالبين» ١٩٤/١١.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الراغب الأصفهاني» ١/ ٤٩٩.

جواز وقوع الطلاق الثلاث واحدة؛ لأنه قال: «قد علمت» فأقره عليه ولم ينكر عليه (راجعها) هذا موضع التبويب وهو أن هذه المراجعة التي بعد التطليقات الثلاث منسوخة بما في «الصحيح» عن عائشة: أن أمرأة رفاعة القرظي طلقها فبت طلاقها، وفي رواية: فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال رسول الله عليه: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (۱). وهذا الذي ذكره المصنف من النسخ هو قول الجمهور من السلف والخلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة فقط، ولزوجها أن يراجعها، ويروئ هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة، حكاه القرطبي، وقال: قيل عنهما: لا يلزم منه شيء، وهو مذهب مقاتل، ويروئ عن داود (۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸٤). ومسلم (۱٤٣٣).

<sup>(</sup>Y) «المفهم» للقرطبي ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٧).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ١.

للأخذ منه، والسنة بيان له (﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾)(١) قال مالك في «الموطأ»: فطلقوهن لعدتهن يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة (٢)، أنتهى. ويؤخذ منه أن من طلق ثلاثًا بكلمة واحدة مخالف لأمر الله.

(قال المصنف: وحديث نافع بن عجير) بن عبد يزيد المطلبي، روى عن أبيه وعمه ركانة، وعن أبيه محمد وعبد الله بن علي وثق (٣) وروايته هنا عن عمه ركانة (وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة) بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، ذكرة ابن حبان في «الثقات» (على يرو عنه غير الزبير بن سعيد الهاشمي (عن أبيه) على (عن جده) يزيد.

(أن) أباه (ركانة) بن عبد يزيد (طلق آمرأته) سهيمة بضم السين المهملة وفتح الهاء مصغر، وهي بنت عمير المزنية، قال البخاري: ثنا علي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: ثني محمد ابن نافع بن عمير قال: وكان ثقة، سمع عبد الله بن الحارث بن عويمر المزني قال: كان من النبي في عمتي سهيمة بنت عمير قضاء ما قضى به في أحد قبلها (فردها إليه النبي في أصح) من حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور (لأنهم) يعني: لأن عبد الله بن علي ووالده على بن يزيد وجده يزيد بن ركانة ثلاثتهم هم (ولد الرجل) يعني على

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۳/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٧/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» للبخاري ١/ ٢٥٠.

أولاده، بفتحتين كل أولاده يعني وهو يطلق على الذكر والأنثى والتثنية والجمع، وهو فَعَلْ بمعنى مفعول (وأهله) هم الأقارب، والولد من الأهل كما قال نوح الكلم: ﴿إِنَّ آبَنِي مِنْ أَهْلِي ﴿ () وهم (أعلم به) من غيرهم وأعرف بحديثه من سواهم. وبهذا الذي قاله المصنف من أن أهل الرجل وأولاده أعلم به ما رواه الإمام الشافعي المطَّلبي في «مسنده» عن محمد بن علي بن شافع، وفي رواية أخرىٰ: أخبرنا عمي محمد بن على بن شافع، عن عبد الله بن على بن السائب، عن نافع ابن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق أمرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله، إنى طلقت ٱمرأتى سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان (٢) كما سيأتي حيث ذكره المصنف في باب البتة. ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن على بن يزيد، عن أبيه، عن جده بنحوه ثم قال: قال أبو عبد الله: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث (٣).

(إن ركانة إنما طلق آمرأته البتة) سيأتي، ويجوز أن يكون قوله البتة شاهدًا على مجيء الحال على صورة المعرف بالأداة فيحكم بزيادة الألف واللام؛ لأن تنكير الحال وتعريف صاحبه لازم، ويكون البتة مصدر وضع موضع آسم الفاعل والتقدير: طلق آمرأته باتًا طلاقها،

<sup>(</sup>١) هود: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» ۱/۲۲۸.

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۲۰۵۱).

ومما زيد فيه الألف واللام على الحال قولهم: ٱدنُحلوا الأول فالأول، التقدير: ٱدخلوا مترتبين في الدخول (فجعلها النبي ﷺ) طلقة (واحدة) حين حلف أنه أراد طلقة واحدة كما سيأتي في البتة.

[۲۱۹۷] (ثنا حميد بن مسعدة) الباهلي، شيخ مسلم (ثنا إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية الإمام (أنا أيوب، عن عبد الله بن كثير) الداري أحد القراء (۱) السبعة (عن مجاهد) وقرأ عليه القرآن (قال: كنت عند) عبد الله (بن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق آمرأته ثلاثًا، فسكت) ابن عباس عن جوابه (حتى ظننت أنه رادها) بتشديد الدال المرفوعة، وأصلها رادِدُها إليه ثم أدغمت الدال في الدال (إليه) أي: إلى عصمته لطول سكوته، ولما تقدم من رواية طاوس وأبي الصهباء.

(ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة) بفتح الحاء المهملة وضم الميم، وهي فَعولة من الحمق كالرَّكوبة من الركب، أي: يركب خصلة ذات حُمق، وإسناد الركوبة إلى الحموقة استعارة كما يسند الركوب إلى الدين، فيقال: ركبه الدين. وحقيقة الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، ومنه حديث نجدة الحروري: لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه (٢). وهي أفعولة من الحمق بمعنى الحموقة (ثم) يذهب (يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس) أعادها مرتين مبالغة في الكلام، يعني: يا ابن عباس أنقذني مما وقعت فيه (وإن الله) تعالىٰ (قال) في كتابه العزيز محذرًا من إيقاع الثلاثة واحدة: (﴿وَمَنَ

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: الفقهاء. والمثبت من «تهذيب الأسماء واللغات» ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۲۷۲۷).

يَتَّقِ ٱلله التي حدها في إيقاعه الطلاق على زوجته، وفي سائر أموره ولم يتعد حدود الله التي حدها في إيقاع الطلقات الثلاث متفرقة (﴿يَجْعَلُ لَهُ مِخْرَجًا ﴾(۱): من طلاقه الذي أهمه، وفرجًا من سائر همومه وكل ضيق يعتريه ويراجع زوجته إلى عصمته (وإنك لم تتق الله) في طلاق زوجتك وتعديت حدوده بإيقاع الثلاث في كلمة واحدة، وظلمت نفسك فيما بينك وبين الله، ثم جئت تقول: يا ابن عباس أنظر لي مخرجًا مما وقعت فيه (فلا أجد لك مخرجًا) من طلاقك الثلاث حتى تنكح زوجًا غيرك وإنك قد (عصيت مخرجًا) من طلاقك الثلاث منك أمرأتك) بينونة كبرى، وفيه دليل على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة معصية لمخالفة أمر الله في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدُ كُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَ اللهَ يُحْدِثُ

وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله على عن رجل طلق أمرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله (٤) وذكر البخاري أن محمودًا له صحبة (٥).

وروى الدارقطني عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي أمرأته ألفًا فانطلق بنوه إلىٰ رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرئ» للنسائي ٥/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٠٢ (١٧٦٢).

ألفًا، فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجًا، بانت منه أمرأته بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه »(١) (وإن الله قال) في كتابه: (﴿ يَثَأَيُّهَا النِّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ ﴾ (٢) في قبل عدتهن) فيه ما تقدم قريبًا.

(قال المصنف: روى هذا الحديث حميد) بن قيس المكي (الأعرج) القارئ (وغيره عن مجاهد، عن ابن عباس، ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة) الجملي، أحد الأعلام (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، و) رواه (أيوب، و) عبد الملك (بن جريج) رووه (جميعًا، عن عكرمة بن خالد) المخزومي، أخرج له الشيخان.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس و) رواه عبد الملك (بن جريج) أيضًا (عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس، ورواه) سليمان ابن مهران (الأعمش، عن مالك بن الحارث) السلمي، أخرج له مسلم.

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (و) رواه عبد الملك (بن جريج، عن عمرو بن دينار) مولئ فراس المكي (عن ابن عباس، وكلهم قالوا في الطلاق الثلاث: أنه أجازها) أي أجاز وقوع الثلاث تطليقات (قال) للسائل: (وبانت منك) بينونة كبرئ فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك (نحو حديث إسماعيل) ابن علية (عن أيوب، عن عبد الله بن كثير) في الحديث المتقدم، وكذا رواه الطحاوي عن محمد بن [إياس

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» ۲۰/۶ وقال: رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي (۵۳).

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١.

ابن البكير](١) والنعمان بن أبي عياش وعطاء أنهم كلهم رووا عن ابن عباس فيمن طلق آمرأته ثلاثًا أنه قد عصى ربه وبانت منه آمرأته ولا ينكحها إلا بعد زوج(٢). وكذا رواه الأئمة الأربعة.

ورواه عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الثلاث مجتمعة.

(قال المصنف: وروى حماد بن زيد) بن درهم الإمام الأزدي (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس إذا قال: أنت طالق. ثلاثًا بفم واحد) أي: بلفظة واحدة، فعبر عن اللفظة بالفم تجوزًا (فهي) طلقة (واحدة) هلنه الرواية صحت في الأحاديث المتقدمة، وغيرها بخلافه. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس يعني هاذا بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه بخلافه، ثم ذكر عن عدة، عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث. وقيل: معنى هاذا الحديث أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد النبي على وإلا فلا يسوغ لابن عباس أن يروي هاذا عن النبي ويفتي بخلافه."

(ورواه إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية (عن أيوب، عن عكرمة هذا) القول (قوله) بالنصب على المصدرية، ونصب هذا المصدر مصدر مثله، تقديره: هذا القول قوله كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمُ مَثْلُه، تَقَديره: لكن الآية المصدر الناصب فيها ظاهر، وهذا مقدر

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: المنكدر. والمثبت من «شرح معاني الآثار» ٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>۲) «شرح معاني الآثار» ۳/ ۵۷-۵۸.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ٣٣٤–٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٦٣.

(لم يذكر) عكرمة (ابن عباس) في هلَّذِه الرواية (وجعله) أي جعل هلَّذا القول (قول عكرمة) دون ابن عباس.

[۲۱۹۸] (وصار قول) بالرفع (ابن عباس فيما حدثنا) به (أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري الحافظ (ومحمد بن يحيئ) بن [عبد الله]<sup>(۱)</sup> ابن فارس الذهلي شيخ البخاري (قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري مولاهم المدني (عن محمد بن إياس) ابن بكير الليثي (أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أسئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، فكلهم قالوا: لا تحل له) وحرمت عليه (حتىٰ تنكح زوجًا غيره) سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت بكرًا أو ثيبًا، وهذا قول أكثر الأئمة من التابعين والأئمة بعدهم.

(قال المصنف: وروى مالك، عن يحيى بن سعيد) القطان (عن بكير ابن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش) الأنصاري (أنه شهد هاذه القصة) المذكورة (حين جاء محمد بن إياس بن البكير) الليثي (إلى) عبد الله (ابن الزبير وعاصم بن عمر) بن الخطاب، ولد في حياة رسول الله كان بينه وبين رجل من قريش دور في أرض، فقال القرشي لعاصم: فإن كان صادقًا فأدخلها، فقال عاصم: أوقد بلغ بك الغضب كل هاذا؟ هي لك، فقال القرشي: سبقتني بها بل هي لك فتركاها لم يأخذها واحد منهما حتى هلكا، ثم لم يتعرض لهما أولادهما

<sup>(</sup>١) في الأصل: عياش. وهو خطأ. والمثبت من «المصادر».

(فسألهما عن ذلك قال: أذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة ﴿ ) فيه أن من سئل عن مسألة وعرف أن غيره أعرف بها أن يدل عليه، وهذا من النصح في الدين والاعتراف لأهل الفضل، ورواية الشافعي: فقال ابن الزبير: هذا الأمر ما لنا فيه قولٌ أذهب إلى ابن عباس (۱). وزاد الشافعي في «مسنده»: فاسألهما، ثم إنه جاء فأخبرنا فذهب فسألهما، فقال ابن عباس: أفتنا يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: واحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، فقال ابن عباس: مثل ذلك (ثم ساق هذا الخبر) المذكور.

[۲۱۹۹] (ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان) بن الحكم الواسطي، قال أبو حاتم: صدوق<sup>(۳)</sup>. وقال الدارقطني وغيره: ثقة<sup>(٤)</sup>.

(ثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل [المعروف بعارم] (م) السدوسي (ثنا حماد بن زيد، عن أبوب، عن غير واحد، عن طاوس) قيل: هو لقب واسمه ذكوان، سمي به لأنه كان طاوس القراء (٦)، وهو ابن كيسان اليماني (١) (أن رجلًا يقال له: أبو الصهباء) صهيب البصري مولى ابن عباس، وروى له مسلم في الصرف، وتقدم في باب من قال: الحمار

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٢/٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) «مسند الشافعي» ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٤.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ۲٦/ ۲٥.

<sup>(</sup>٥) بياض قدر كلمتين، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٦) روى ذلك عن يحيلي بن معين. أنظر: «تهذيب الكمال» ٣٥٨/١٣.

<sup>(</sup>۷) «التهذيب» ۱۳/ ۳۵۷.

لا يقطع الصلاة (كان كثير السؤال لابن عباس لأنه كان مولاه وكان له ولاؤه فسأله) و(قال: أما علمت؟) اُستفهام معناه التقرير للحكم الآتي (أن) فتحت الهمزة لأنها في موضع نصب بالعلم (الرجل كان إذا طلق اُمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة) يريد أنها لا تقع إلا واحدة وتلغى الثنتان.

قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي»: الفرق بين قول مسلم: أتعلم (۱). وبين قول أبي داود: أما علمت، وقول النسائي: ألم تعلم (۲). أن قول مسلم: أتعلَمُ. أن أكثر ما يطلق هذا اللفظ في آستفهام من لا يكون المستفهم قد علم أن المستفهم عالم بما سأله عنه فيكون متوقفًا في أمره فيسأله ليعلم حقيقة الأمر عنده هل يعلمه أو لا، ويجوز أن يكون المستفهم عالمًا بذلك، وإنما يريد بذلك تقريره وتثبيته أو أن يظهر للسامع حقيقة حال المسئول من علم أو جهل، وأما قوله في رواية أبي داود: أما علمت، والنسائي: ألم تعلم، فإنما هو آستفهام تقرير وتثبيت محض مع علم المستفهم أن المستفهم عالم بما سأله عنه (۳).

(علىٰ عهد رسول الله على وأبي بكر وصدرًا) قال ابن الأثير: هو بالنصب عطفًا على الموضع، أي موضع رسول الله، والظاهر أن موضعه رفع؛ لأنه من إضافة المصدر إلىٰ فاعله لا إلىٰ مفعوله، وعلىٰ تقدير أن يكون من إضافة المصدر إلىٰ مفعوله أو فاعله، فالمصدر علىٰ

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۲/۱٤۷۲).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۳٤٠٦).

<sup>(</sup>۳) «الشافي شرح مسند الشافعي» ٤٨٧/٤.

تقدير ما والفعل والتقدير على ما لعهد رسول الله، ويجوز أن يكون صدرًا منصوب على المفعول معه (من إمارة) بكسر الهمزة (عمر) بن الخطاب، وعند الطبراني: وسنتين من خلافة عمر (١).

قال عياض: ذهب إلى هذا المذهب قومٌ من التابعين من أصحاب ابن عباس رأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها؛ لأنها تبين منه بقوله: أنت طالق طلقة واحدة، وقوله: ثلاثًا بعدها كلام وقع بعد البينونة فلا يعتد به، فأجروا المتصل مجرى الطلقات المنفصلة ثلاثًا، قال: وهذا باطل عند جمهور العلماء؛ لأن قوله: أنت طالق معناه ذات طلاق، فلا يصلح إطراح هذا السنن(٢). ولأن قولهم بانت بواحدة وبقى قوله ثلاثًا لم يصادف محلًّا فيه إجراء المتصل مجرى المنفصل، وهاذا ليس بشيء؛ لأن قوله: أنت طالق ثلاثًا كلام واحد متصل غير منفصل، ومن المحال البين إعطاء الشيء حكم نقيضه؛ لأن الأتصال والانفصال نقيضان (قال ابن عباس: بلي أي نعم. فيه تصديق وتقرير لسؤال أبى الصهباء (كان الرجل إذا طلق أمرأته قبل أن يدخل بها) سواء كان الطلاق الثلاث متفرقًا أو في كلمة واحدة (جعلوها واحدة على عهد رسول الله عليه الله وعهد (أبى بكر وصدرًا) بالنصب كما تقدم (من إمارة عمر) قال بعض العلماء البغداديين: المراد بهاذا الحديث أنه كان المعتاد في زمن النبي على تطليقة واحدة، وقد أعتاد الناس التطليق بالثلاث، فالمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثًا لموقع واحدة فيما

<sup>(</sup>۱) «معجم الطبراني الكبير» ۲۳/۱۱ (۱۰۹۱٦).

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» (٢).

قبل إنكارًا لخروجهم عن السنة<sup>(١)</sup>.

قال عياض: وهذا بعيد؛ لقوله: وكانت الثلاث تجعل واحدة، ولكن يصح أن يريد كانت الثلاث الموقعة الآن فيما يطلقون به لسانهم تجعل واحدة، يعني: يوقع واحدة (٢)، ٱنتهى.

فإن (جعل) تأتي بمعنى أوقع وأوجد لقوله: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَاللَّورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال النووي: بالمثناة تحت قول الجمهور في الشر واللجاج وبالموحدة تستعمل في الخير والشر فالمثناة هنا أجود (فيها) أي في الثلاث (قال: أجيزوهن عليهم) قال ابن الأثير: أي أمضوهن وأنفذوا الثلاث وأوقعوهن عليهم، ومنه حديث الحساب: « لا أجيز اليوم على نفسي شاهدًا إلا مني »(٢) أي: لا أنفذ وأمضي شاهدًا على نفسي من أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزًا (٧). ثم قال ابن الأثير في

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ١٠/ ٧٢.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٩٦٩) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٧) «النهاية في غريب الحديث» (جوز).

"شرح المسند": آختلف الناس في تأويل هذا الحديث فقال: كان هذا الحكم في الصدر الأول ثم نسخ، قال: وهذا (لا وجه)(١) له؛ لأن النسخ إنما يكون في زمن النبي فأما في زمانهم فلا وجه للنسخ، فإن الأحكام آستقرت وانقطع الوحي، وإنما هو زمان الأجتهاد والرأي فيما (لم يبلغهم)(٢) عن النبي فيه نص(٣). قالوا: ويشبه أن يكون معنى الحديث منصرفًا إلى طلاق البتة كما في حديث ركانة الآتي؛ فإنه جعل البتة واحدة، وكان عمر يراها واحدة ثم تتابع الناس في ذلك وأكثروا منه فألزمهم الثلاث، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة وغيرهم(١٤)، وبه قال مالك وأحمد، وهذا كصنعه في حد شارب الخمر؛ فإنه كان في زمن النبي في وأبي بكر أربعين، ثم إن عمر لما رأى الناس تتابعوا في الخمر، واستخفوا عقوبتها. قال: أرى أن تبلغ حد المفتري، يعني: القاذف فجعلها ثمانين، وذلك بمحضر من الصحابة فلا يبعد أن يكون الأمر في طلاق البتة مثله(٥).

قال أبو العباس بن سريج: يمكن أن يكون إنما جاء في نوع خاص من طلاق الثلاث وهو أن يفرق بين اللفظ كأنه يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فكان في عهد رسول الله على وأبي بكر والناس على صدقهم وسلامة صدورهم، ولم يكن ظهر فيهم الخب الخداع،

<sup>(</sup>١) في الأصل الأوجه. والمثبت من «معالم السنن» ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بلغهم. والمثبت من «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر السنن».

<sup>(</sup>٣) «الشافي» ٤/٨٨/٤.

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر السنن» ٣/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) السابق.

فكان يصدقهم أنهم أرادوا به التأكيد ولم يريدوا به الثلاث، فلما رأى عمر في زمانه أمورًا ظهرت وأحوالًا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار والتأكيد وألزمهم الثلاث<sup>(۱)</sup>. وقال قوم: هذا الحكم خاص في غير المدخول بها. لما تقدم.

[۲۲۰۰] (ثنا أحمد بن صالح، أبنا عبد الرزاق، أبنا) عبد الملك (ابن جريج) قال (أخبرني) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان (عن أبيه) طاوس القراء (أن أبا الصهباء) صهيب مولى ابن عباس كما تقدم.

(قال لابن عباس: أتعلم) تقدم أن هانيه رواية مسلم (٢)، والفرق بينها وبين الرواية المتقدمة: أما علمت (أنما) بفتح الهمزة وهي مركبة من أن التي للتحقيق والتوكيد، وما الكافة، ويحصل من مجموعها حصر الحكم على الشيء والشيء على الحكم، فيقال: إنما القائم زيد، وإنما زيد القائم، فحصرت للقيام على زيد وزيد على القيام، وهاهنا قد حصر الثلاث تطليقات على الواحدة، وليس الغرض من قول أبي الصهباء الإخبار بأن التطليقات منهم (كانت الثلاث) تجعل واحدة، بل الغرض الأستفهام بمعنى التقرير والتثبيت كما تقدم ويدل على ذلك أمران:

أحدهما: قوله في آخر الحديث: فقال ابن عباس: نعم. ونعم لا تكون جواب إخبار؛ لأن الخبر لا يحتاج إلى جواب، وإنما يحتاج إليه الاستفهام.

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر السنن» ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲/۱٤۷۲) من طریق عبد الرزاق به.

والثاني: تقديره الاستفهام في أول الكلام في قوله: أتعلم، فدل على الغرض الاستفهام (تجعل واحدة) يريد أنها لا يقع منها إلا واحدة، ويلغي اللسان بكلمة الثلاث (على عهد) أي: عصر (النبي على و) عصر (أبي بكر وثلاثًا) بالنصب عطف على المعنى كما تقدم؛ لأن عهد بمعنى عصر كما فسروه به، وعصر أصله منصوب على الظرفية، وإنما كان في الظاهر مجرورًا بعلى وثلاثًا مما حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين، أي: وثلاث سنين (من) أول (إمارة عمر في قال ابن عباس) رضي الله عنهما (نعم) (1) قال ابن المنذر: غير جائز أن يظن أن ابن عباس كان يحفظ عن النبي على بخلافه (1).

وقال الشافعي: فإن كان معنىٰ قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب علىٰ عهد النبي على واحدة، يعني: أنه بأمر النبي على فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئًا فنسخ (٣). وذكر البيهقي أن رواية ابن عباس تأكيدًا لصحة الحديث الذي ذكره المصنف في باب نسخ المراجعة.

وقال القرطبي: حديث ابن عباس يعني هذا لا يصح الاحتجاج به لأوجه: أحدها: أنه ليس حديثًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وإنما ظاهره الإخبار عن أهل عصر رسول الله ﷺ وعصر أبي بكر، فاتفاقهم على

<sup>(</sup>۱) هذا النقل الطويل من قوله: قال ابن الأثير إلى هنا من «الشافي» لابن الأثير ٤/ ٨٨-٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» ٩/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) «اختلاف الحديث» ٨/ · ٦٦٠.

ذلك وإجماعهم عليه ليس بصحيح، فأول من خالف ذلك بفتياه ابن عباس كما في حديث مجاهد في هذا الباب، وفي آخره: عصيت ربك وبانت منك أمر أتك (١).

وروى مالك في «الموطأ» أن رجلًا قال لابن عباس: طلقت آمرأتي مائة طلقة، فقال: طلقت منك ثلاثًا وسبعة وتسعون ٱتخذت بها آيات الله هزوًا (٢). وفي «الموطأ» أن رجلًا جاء إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت أمرأتي ثمان تطليقات.

قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي أنها بانت منك. قال: صدقوا<sup>(٣)</sup>. هو كما يقولون، قال: فهذا يدل على وجوه الخلاف فيها في عصر الصحابة، وأن المشهور عندهم المعمول به خلاف مقتضى حديث ابن عباس، فبطل التمسك به، وقيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس. ولئن سلمنا أنه حديث مسند مرفوع فلا حجة فيه للاضطراب والاختلاف الذي في سنده ومتنه، فقد أضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه، واضطرب فيه طاوس، فمرة رواه عن أبي الصهباء، ومرة رواه عن ابن عباس نفسه، ومهما كثر الاختلاف والتناقض ارتفعت الثقة (٤).

#### 

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المفهم» ٤/ ٢٣٩-٠٤٠.

# ١١- باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ.

٢٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوىٰ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ »(١).

٢٢٠٠ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ قالا أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَميَ - قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ. فَساقَ قِصَّتَهُ فِي تَبُوكَ قالَ: حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ مَلْكِ. فَساقَ قِصَّتَهُ فِي تَبُوكَ قَالَ: حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ ٱمْرَأَتَكَ. قالَ: فَقُلْتُ: وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ ٱمْرَأَتِكَ. قالَ: فَقُلْتُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ ٱمْرَأَتِكَ. قالَ: فَقُلْتُ الْمَولِ اللهِ عَلَيْ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ ٱمْرَأَتِكَ. قالَ: فَقُلْتُ الْمَولُ اللهِ عَلَيْ يَامُولُ اللهِ عَلَيْ يَالْمُ لَا عَتَزِلُها فَلَا تَقْرَبَنَها. فَقُلْتُ لاِمْرَأَقِ: الْحقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِي هنذا الأَمْرِ (٢).

\* \* \*

## باب فيما عني به الطلاق والنيات

الثوري (قال: حدثنا يحيى بن سعيد) الأنصاري، أخرج له الشيخان.

(عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) كذا. وليست في نسبته. ولعلها: البصري.

سمعت عمر بن الخطاب الله يقول: قال رسول الله على: إنما الأعمال) جمع عمل وهو حركة البدن بكله أو بعضه، وربما أطلق على حركة النفس والأسبق في الفهم أختصاصه بالجارحة وعلى التفهم فتكون النية ونحوها من عمل القلب مخصوصًا من العموم؛ إذ لا يحتاج إلى نية، وكذلك بعض التروك كإزالة النجاسة ونحوها للدليل على خروج ذلك كله بخلاف الصوم؛ فإنه باق على شموله الحكم له، فيحتاج إلى النية والفرق أن الصوم من قبل المصالح، فلابد من حضوره في الذهن لتحصل مصلحة النفس بمشقة الجوع الباعث على الصدقة، وأما غيره فهو من قبيل درء المفاسد، وهو موجود وإن لم يخطر بالبال.

واعلم أن في الكلام حذفًا؛ لأن إنما كانت في الحصر ففيها نفي الحكم عن غير المذكور، والأعمال إذا وقعت من غير نية لا تكون مثبتة، ولابد من تقدير ما يصح فيه الكلام بما يناسب معناه المقصود منه، ويسمى مثل هذا عند الأصوليين دلالة الاقتصار. واختلفوا في المقدر المناسب، فالشافعية وغيرهم قدروا: إنما صحة الأعمال (۱) أو إنما اعتبار الأعمال (بالنية) وقدر قومٌ: إنما كمال الأعمال بالنية، والأول أرجح باعتبار أن النفي لما يُقدَّرُ كان التجوز بما هو أقرب إليه أولى من البعيد، ونفي الصحة أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال؛ لأن الصحة ألزم للحقيقة من الكمال؛ لأن الصحة ألزم للحقيقة من الكمال، نعم ينبغي أن يكون المقدر: إنما الأعمال معتبرة أو مجزئة بالنية؛ إذ لابد للجارِّ من متعلق محذوف هنا الخبر في الحقيقة فينبغي أن يجعل المقدر أولًا في ضمن الخبر كما

<sup>(</sup>١) أنظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ١/ ٨٤، «إعانة الطالبين» ١/ ٤٩.

مثلناه، فيستغني عن إضمار شيء في الأول، لئلا يصير في الكلام حذفان: حذف مبتدأ أولًا، وحذف الخبر ثانيًا.

قال البرماوي: لكن يعارضه أن الخبر يصير كونًا خاصًا، وإذا قدرنا إنما صحة الأعمال كائنة كان كونًا مطلقًا، وحَذفُ الكون المطلق أكبر من الكون الخاص وحذف المضاف كثير أيضًا بارتكاب حذفين نكرة، وقياس أولى من حذف واحد نقله شذوذًا، ويشهد لذلك ما قرروه في حذف خبر المبتدأ بعد لولا في الكون الخاص على العام، ومنهم من جعل المقدر القبول أي: إنما قبول الأعمال بالنية الباقية يحتمل أن تكون للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للشبهية، ويظهر أثرهما في أن النية شرط أو ركن إن قلنا للمصاحبة: كانت شرطًا؛ لأن الشرط خارج عن الماهية مصاحب لها، أو للشبهية كانت ركنًا؛ لأن جزاء الماهية له تأثير.

قال الحافظ المقدسي: النية والقصد والإرادة والعزم بمعنى، والعرب تقول: بوأك الله بحفظه، أي: قصدك، وعبارة بعضهم: أنها تصميم القلب على فعل الشيء. وقال الماوردي: هي قصد الشيء مقترنًا بفعله وإن تراخى عنه كان عزمًا(۱)، قاله في كتاب الأيمان، وأصل النية نوية بكسر النون فقلبت الواو ياءً لسكونها بعد كسرة وأدغمت، قال الجوهري: ويقال في النية نية بالتخفيف(٢)، وفي رواية: «بالنيات» كما بوب عليه المصنف، وهذا من مقابلة الجمع بالجمع على معنى لكل عمل نية كركِبَ القوم دوابَّهم.

<sup>(</sup>۱) نقله عنه في «مغنى المحتاج» ٥/٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (نوي).

واعلم أن الحصر المذكور من حصر المبتدأ والخبر، ويعبر عنه الشاميون بقصر الموصوف على الصفة، وذلك لأن المحصور فيه أو المقصور عليه هو المؤخر، ثم هو أيضًا قصر خاص خلافًا لما آدعاه ابن دقيق العيد أنه عام (۱)، وممن قرأ الحديث كذلك السماني في «إعجاز القرآن». (وإنما) الحاصل (لكل آمرئ ما) يعني الذي (نوي) فرما) موصول آسمي، ويجوز أن يكون موصولًا حرفيًا فلا يحتاج لعائد، بل التقدير: وإنما لكل آمرئ نيته، ولابد من حذف مضاف على التقديرين لئلا يلزم أتحاد هذه الجملة مع التي قبلها؛ لأن الأولى قد تضمنت أن كل عامل لا يصح عمله إلا بنية، فإذا كانت النية موجودة في عمله، فقد حصل له وإلا فلا يحصل له فيقدر هنا: وإنما لكل آمرئ ثواب ما نوى ونحو ذلك، فتكون الأولىٰ قد نبهت علىٰ أن العامل يكون له الأعمال لا تصير ذات ثواب إلا بنية، والثانية علىٰ أن العامل يكون له من العمل علىٰ مقدار نيته، ولهذا أخرت عنها ليرتبها عليها.

وقال بعضهم: الجملة الأولى لبيان أعتبار النية لغرض تمييز العبادة عن العادة، والثانية لغرض تمييز رتب العبادات كالتعيين والفريضة في الصوم والصلاة، فإن النية تنقسم إلى نية تعبد وهو إخلاص العمل لله تعالى، ونية تمييز كمن أقبض رب الدين من جنس دينه شيئًا، فإنه يحتمل التمليك هبة وفرضًا ووديعة وإباحة ونحو ذلك (فمن كانت هجرته) هي فعلة من هجره هجرًا إذا تركه، والمراد هنا الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح مكة، وبعد الفتح لا هجرة بل جهاد ونية، نعم

<sup>(</sup>۱) «إحكام الأحكام» ١/ ٠٦.

حكم الهجرة باقٍ من سائر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويسمى الخروج لطلب العلم هجرة (إلى) طاعة (الله) وإلى عبادة الله (و) طاعة (رسوله على فهجرته إلى الله ورسوله) هذه الجملة جواب الشرط المذكور قبله وهو (من) وظاهره أتحاد الشرط مع الجزاء، وذكروا تخريجه من وجوه:

أحدها: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدًا فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا وهو جنس باعتبار السياق، فإنه في الأعتبار بالنية، لكن يضعفه في جهة العربية أن الحال المثبتة لا تحذف بلا دليل، ولهذا منع بعضهم تعلق الباء في بسم الله بحال محذوفة أي: أبتدئ متبركًا، قال: لأن حذف الحال في نحو ذلك لا يجوز.

ولقائل أن يقول: إن الحذف هنا لم يقع إلا لدليل من السياق كما تقدم فإن تقريره: فمن كانت هجرته خالصة لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله مقبولة، وهو أحسن من الأول باعتبار جعل التقييد في متعلق الجار، فاستغني عن حذف الحال وجعله في الثاني المحذوف خبرًا لمبتدأ وهو كثير، وتعبيره فيه بالقبول أخص من تقدير حكمًا وشرعًا؛ إذ كل مقبول هو شرعي، ولا ينعكس إلا أن فيه ضعفًا من جهة حذف الكون الخاص من غير دليل، وهو خالصة، وأما تعبيره إلى باللام فلا حاجة إليه؛ فإنه يقال: خلص إليه إذا وصل إليه.

ثالثها: أنه على إقامة السبب مقام المسبب، أي: استحق الثواب العظيم المستحق للمهاجر إلى الله ورسوله، وإنما أعاد المجرور ظاهرًا لا مضمرًا؛ إذ لم يقل: فهجرته إليهما، ولا ذكره بلفظ الموصول كما في الذي بعده لقصد الاستلذاذ والتبرك بذكر الله ورسوله بخلاف الدنيا والمرأة؛ فإن الإبهام والإخفاء فيهما أولى، وأيضًا فيخلص من جمع

أسم الله ورسوله في ضمير واحد كما تقدم في: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله »(١). (ومن كانت هجرته إلىٰ دنيا) نسخة: الدنيا بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها ولا تنوين على المشهور؛ لأنها فعلىٰ من الدنو والتأنيث يمنع من الصرف، وحكى ابن جني تنوينها لغة نادرة، وأورد ابن مالك أن أفعل التفضيل المذكر لا يؤنث ولا يثنى، ولا يجمع، فلا يقال: صغرى وكبرى، بل أصغر وأكبر في الكل، وأجاب بأنه أجري مجرى الأسماء وصار كرجعى في معنى الدنيا قولان للمتكلمين: أحدهما: ما على الأرض من الجو والهوى. وأظهرهما: كل مخلوق من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة، والمراد بها في الحديث المالُ ونحوه، بدليل ذكر المرأة بعده (يصيبها) أي: تحصل له وهو أستعارة من إصابة الغرض في الرمي، وأصله من الصواب، وهو ضد الخطأ (أو أمرأة) إنما أفردها بالذكر مع دخولها في لفظ دنيا بدليل حديث: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة »(٢) وقد تقدم أن المراد بالدنيا المال ونحوه، ويحتمل أن ذلك من ذكر الخاص على العام [ولكن] لا يكون إلا بالواو (يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) قالوا: إنما جاء هذا الحديث في رجل كان يخطب أمرأة بمكة فهاجرت إلى المدينة فتبعها الرجل رغبة في نكاحها، فسمى مهاجر أم قيس (٣)، ولما خرج في صورة طالب فضيلة

<sup>(</sup>١) سبق برقم (١٠٩٩)، وسيأتي أيضًا برقم (٤٩٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٦٧) (٦٤)، والنسائي ٦/ ٦٩، من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» ١٠٣/٩ (٨٥٤٠) عن ابن مسعود، وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٠١: رجاله رجال الصحيح.

الهجرة وأبطن خلاف ما أظهر توجُّهَ عليه الذُّمُّ.

[٢٢٠٢] (ثنا أحمد بن عمرو ابن السرح وسليمان بن داود) أبو الربيع المهري، كان زاهدًا فقيها على مذهب مالك، قال النسائى: ثقة (١) (قالا: ثنا) عبد الله (بن وهب قال: أخبرني يونس، عن) محمد (ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك) الأنصاري، أخرج له الشيخان (أن عبد الله بن كعب) بن مالك والده (وكان قائد كعب) بن مالك (من بنيه) أي: من دون أولاده (حين عمي) بكسر الميم والده كعبًا 🐞 [(قال: سمعت كعب بن مالك، فساق)](٢) قصته) المذكورة (في) الصحيحين وغيرهم عن غزوة (تبوك) بفتح الكاف غير منصرف للتأنيث والعلمية على المشهور، وسميت باسم الموضع وهي بالشام منه إلى المدينة أربع عشرة مرحلة، وإلى الشام (٣) إحدى عشرة مرحلة، وهاذِه آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ بنفسه. و(قال) فيها (حتى مضت أربعون) ليلة، كذا للبخاري(٤) (من الخمسين) ليلة التي ٱجتنب الناس كلامنا فيها (إذا) فجائية (رسول) بالرفع مبتدأ (رسول) مضاف إليه (الله عَيْكُ يأتي) وفي الصحيحين (٥٠): يأتيني (فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل أمرأتك) فيه دليل على أن للإمام أن يؤدب بعض من وقع منه الذنب باعتزال آمرأته في النوم معها في الفراش وفي الآستمتاع بشيء

<sup>(</sup>۱) «مشيخة النسائي» (۹۳).

<sup>(</sup>٢) من «السنن».

<sup>(</sup>۳) في «الفتح» ۱۱۱/۸: دمشق.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤٤١٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

حتىٰ يأذن له (فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟) فيه استفهام ما يجهل حكمه وطلب البيان عنه (قال: لا) تطلقها (بل أعتزلها) في الفراش وغيره (فلا تقربنها) بتشديد نون التوكيد كما في مسلم، وللبخاري بتخفيفها (١). قال ابن العربي: سمعت الشاشي يقول في مجلس النظر إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل يعنى المنهى عنه وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدنوا منه (٢) (فقلت لامرأتي: الحقى) بكسر الهمزة وفتح الحاء (بأهلك) فيه حذف تقديره: لأنى لا يحل لى أن أقربك. وفيه أن قوله لزوجته: الحقى بأهلك. ليس بصريح طلاق، ولا يقع به شيء إذا لم ينو؛ لأنه لفظ محتمل لأن تذهب إلى أهلها لأنها مطلقة أو لغيره، ولا فرق بين أن يكون لها أهل أو لم يكن (فكوني عندهم) الظاهر أن زوجته هانِه كان لها أهل تذهب إليهم، فيه جواز خروج المرأة إلى بيت أهلها بإذن زوجها ومطاوعته في الخروج وإن لم يكن لها غرض، وفيه الأحتياط بمجانبته ما يخاف منه الوقوع في منهى عنه؛ لأنه كان شابًّا يخاف على نفسه، ولأنه لم يستأذن في خدمة زوجته له. وفيه أن المرأة إذا آحتاجت إلى الخروج تكون عند أهلها أولى من أن تكون عند أهل الزوج أو نساء أجانب (حتى يقضى الله) أي: يحكم بتوبته وينزلها علىٰ نبيه ﷺ (في هذا الأمر) الذي قضاه عليه بما يشاء.

#### 

<sup>(</sup>١) في (الأصل): يخوفها. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) «أحكام القرآن» لابن العربي 1/٢٢٧.

### ١٢- باب فِي الخِيارِ

٣٢٠٣- حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَيَّرَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ فاخْتَرْناهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ شَيْئًا (١).

\* \* \*

### باب في الخيار

[٣٢٠٣] (ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الحافظ (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي الضحىٰ) مسلم بن صبيح، الهمداني الكوفي (عن مسروق، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: خيرنا رسول الله) وكان واجبًا عليه عليه ، واختلفوا في سبب وجوبه ونزول الآية علىٰ أقوال:

أحدها: أن الله خيره بين الغنى والفقر فاختار الفقر، فأمره بتخيير نسائه ليكون أختياره منهن موافقة لاختياره، وهذا يعكر عليه أن الأكثر من أهل العلم بالمغازي على أنه كان في آخر عمره قد وسع له في العيش بالنسبة لما كان عليه قبل ذلك، وقد قالت عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر(٢).

ثانیها: أنهن تغایرن علیه فحلف أن لا یکلمهن شهرًا، ثم أمر بأن یخیرهن. حکاه الغزالی.

ثالثها: إنهنَّ طالبنهُ بالحلي والثياب ما ليس عنده، فتَسَخَّطْنَ.

رابعها: سببه قصة مارية في بيت حفصة، أو قصة العسل، وكان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٤٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

تخيرهن بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ﴾ (١) الآية والتي بعدها، وفي «مسند أحمد» من حديث علي: أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة، ولم يخيرهن للطلاق (٢) (فاخترناه) أي آخترنا جميعًا المقام معه (فلم يعد ذلك شيئًا) فيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، أو لا تقع به فرقة (٣). وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنة وإن آختارت زوجها، وحكاه الخطابي (٤) والنقاش عن مالك. قال القرطبي: ولا يصح عنه، وروي عن ربيعة نحوه في التمليك. وهذا الحديث حجة عليهم. قال: وفي قول عائشة هذا دليل علىٰ أن المخيرة إذا آختارت نفسها أنَّ نفس ذلك الخيار يكون طلاقًا من غير آحتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق سوى الخيار، قال: ويقتبس ذلك من مفهوم لفظها فتأمله (٥).

### 

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٨.

<sup>(</sup>Y) «مسند أحمد» // VX.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٥/ ٢٠٥، و «المدونة» ٢/ ٢٧٧، و «المبسوط» للسرخسي ٦/ ٢٤٨، و «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن» ٣/٢١٣.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٤/٨٥٢.

## ١٣- باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

٢٢٠٤ - حَدَّقَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّقَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قالَ: قَلْتُ لأَيُّوبَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ؟. قَالَ: لا إلَّا شَيء حَدَّقَناهُ قَتادَهُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً فَتَادَهُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً بِنَحْوِهِ. قَالَ: ما حَدَّثْتُ بهذا قَطُّ. فَذَكَرْتُهُ لِقَالَ: ما حَدَّثْتُ بهذا قَطُّ. فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: بَلَىٰ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ (١).

٢٢٠٥ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ. قالَ: ثَلاثُ (٢).

#### \* \* \*

## باب في أمرك بيدك

[۲۲۰٤] (ثنا الحسن بن علي) الخلال، نزيل مكة (٣)، أخرج له الشيخان (ثنا سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي الواشحي، وواشح من الأزد، وكان سليمان قاضي مكة (٤) (عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب) بن أبي تميمة السختياني، البصري التابعي: (هل تعلم أحدًا قال بقول الحسن في) أن الرجل إذا قال لامرأته: (أمرك بيدك) زاد الترمذي والنسائي: أنها ثلاث (٥) إلا الحسن (قال: لا إلا شيء حدثناه

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۷۸)، والنسائي ۲/۱٤۷.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۷۹).

<sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۲۵۷).وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۹۱٤).

<sup>(</sup>۳) «تهذیب الکمال» ۲/۰۲۱. (٤) «تهذیب الکمال» ۲۸۱/ ۳۸۶.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (٢١٧٨)، و «سنن النسائي» ٦/١٤٧.

قتادة) ورواية الترمذي والنسائي قال: لا، ثم قال: اللهم غفرًا، إلا ما حدثني قتادة. (عن كثير) بن أبي كثير (مولئ) عبد الرحمن (ابن سمرة) بن حبيب القعنبي. (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف القرشي.

(عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بنحوه) روايتهما قال: ثلاث.

(قال أيوب) السختياني (فقدم علينا كثير) مولى ابن سمرة. روايتهما: فلقيت كثيرًا (فسألته) عن هذا الحديث (فقال: ما حدثت بهذا) الحديث (قط) روايتهما: فلم يعرفه (فذكرته لقتادة) روايتهما: فرجعت إلى قتادة وأخبرته (فقال: بلي) حدثني به (ولكنه نسي) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا يعنى البخاري عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد بهاذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم نعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا(١)، وقد أختلف الأصوليون في تكذيب الأصل الفرع الذي روي عنه قال ابن السبكى: والمختار وفاقًا للسمعاني وخلافًا للمتأخرين أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي عنه إذا كان الفرع جازمًا بالرواية عنه (٢)؛ لاحتمال أن يكون رواه عنه ثم نسيه كثير مولى ابن سمرة فلا يسقط عنه رواية الراوى بعد (أن يكون ثقة)(٣) مع هاذا الأحتمال(٤)، كما روي أن ربيعة كان روىٰ عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي عليه أنه قضى

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۱۷۸). (۲) أنظر: «حاشية العطار» ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (الأصل)، والمثبت من «قواطع الأدلة» للسمعاني ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) في (الأصل)، والتحول. والمثبت هو الصواب، وهو معنىٰ ما في «قواطع الأدلة».

باليمين مع الشاهد. ثم نسيه سهل، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.

[٢٢٠٥] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي. (عن قتادة، عن الحسن) البصري في قول الرجل لامرأته (أمرك بيدك) وقد آختلف أهل العلم فيه، فقال أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣): هو كناية تفتقر إلىٰ نية، كسائر الكنايات وهذا في حق الزوج (٤).

وقال مالك: لا يفتقر إلى نية (٥) لأنه من الكنايات الظاهرة، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي على منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، يعني فيما إذا طلقت نفسها (٦) وقال مالك: إذا أختارت نفسها فهي ثلاث، وإن أختارت زوجها فهي واحد (٧). قال الخطابي: وروي عن الحسن البصري (٨).

## 

<sup>(1) «</sup>المبسوط» ٢/٤٧.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٦/ ١٥٨، «الإقناع» للماوردي ١/ ١٤٦.

<sup>(</sup>۳) «المغنى» ۱۰/ ۳۸۳.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط» ٢٥٩/٦-٢٦٠، و«الأم» ٥/٥٠٥، وانظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٩٦٧، ١١٣٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المدونة» ٢/ ٢٨٤. (٦) «سنن الترمذي» (١١٧٨).

<sup>(</sup>٧) أنظر «المدونة» ٢/ ٢٧١، و«بداية المجتهد» ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>A) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر السنن» ٣/ ١٣٢.

# ١٤- باب فِي البَتَّةِ

77٠٦ - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ وَإِبْراهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ - فِي آخَرِينَ - قَالُوا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مُجَبْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ وَلَالَ وَلَالَةَ أَنَّ رُكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ وَلَا أَمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ البَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ عَلَيْ بِذَلِكَ وقالَ: والله ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِي وَالله ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدَةً ». فَقَالَ رُكَانَةُ: والله ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدَةً إلَّا واحِدَةً فَي رَمَانِ عُمَرَ والله ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ والتَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُمْرَ والتَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو داوُدَ: أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْراهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابن السَّرْحِ (١).

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ كُمَّدِ ابْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمَّي كُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ، عَنِ ابن السّائِبِ عَنْ نافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ ابْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً بهذا الْحَدِيثِ (٢).

٢٢٠٨ - حَدَّقَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ العَتَكِيُّ، حَدَّقَنا جَرِيرُ بْنُ حازِم، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالَ: « مَا أَرَدْتَ ». قالَ واحِدَةً. قالَ: « اَللَّهِ ». قالَ اَللَّهِ. قالَ: « هُوَ عَلَىٰ ما أَرَدْتَ » (٣).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهنذا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابن جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ ثَلاثًا لأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابن جُرَيْجٍ رَواهُ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابن عَبّاس.

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في «مسنده» (۱۱۸). ورواه الطيالسي (۱۲۸٤). وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۰۶۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في «مسنده» (١١٨). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١).

# باب في البتة

[۲۲۰٦] (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح وإبراهيم بن خالد) أبو ثور (الكلبي) البغدادي أحد المجتهدين، ثقة مأمون معروف بالسنة (في) جماعة (آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي) إمام المذهب، قال: (حدثني عمي محمد بن علي بن شافع بن السائب) وثقه الشافعي (عن عبد الله بن علي بن السائب) المطلبي لم يضعف (عن نافع بن العبر) بضم العين وفتح الجيم مصغر (بن عبد يزيد بن ركانة) المطلبي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۲):

(أن ركانة بن عبد يزيد) بن هاشم المطلبي بن عبد مناف المطلبي، صارع النبي على وكان شديدًا (طلق أمرأته سهيمة) بضم السين المهملة وفتح الهاء المهملة مصغر، بنت عمير المزنية (البتة) بفتح الباء الموحدة والمثناة فوق المشددة من البت وهو القطع، أي: طلقة قاطعة لأمر النكاح، كما يقال: صدقة بتة أي: منقطعة عن الإملاك، ومنه الحديث: «لا صيام لمن لم يبت الصيام» (٣) في إحدى الروايتين، أي: لم ينوه فيقطعه عن الوقت الذي لا صوم فيه، وهو الليل والبتة في هذا الحديث والذي بعده منصوب على المصدر بفعل محذوف، أي: بتها بتًا (وأخبر) بفتح الهمزة والباء (النبي على بذلك) ولفظ أي: بتها بتًا (وأخبر) بفتح الهمزة والباء (النبي على المصدر الله، إني الشافعي في «المسند»: ثم أتى إلى النبي على ققال: يا رسول الله، إني

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكاشف» // ۸۰.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان ٥/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» ١/ ٣٠٠، وابن الأثير في «النهاية» ١/ ٩٢.

طلقت أمرأتي سهيمة البتة(١). وسيأتي.

(وقال: والله ما أردت) بقولي: البتة (إلا) طلقة (واحدة، فقال رسول الله عليه: والله ما أردت إلا واحدة) فيه جواز وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه استحلف ركانة على ما نوى ولو لم تكن الثلاث تقع لما استحلفه ودينه.

(فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة) وفيه أنه يستكفي في أستحلاف الحاكم أو من ينوب عنه في اليمين إذا تعينت (والله) ولا يحتاج إلى زيادة الأوصاف كقوله: الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك، وقد يؤخذ من لفظ الحديث بقوله: ما أردت، أي: ما نويت بقولي البتة إلا واحدة؛ لأن أنت دالة على الخطاب لا غير، فلا يحتاج إلى نية، والنية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتملاته، وإنما الأحتمال في النية ونحوها من الكنايات فقط، وقد صرح بأن النية إنما هي في الكناية فقط الماوردي (٢) والروياني والبندنيجي، فَمَثَل الماوردي أقتران النية بأول الباء من قولك بائن، وكذا من البتة (٣).

(فردها إليه رسول الله على الله الله الله الله على الله على الله ونحوه، واستدل به على أن الرد والإمساك صريحان في الرجعة وهو الأصح لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَهُ نَ أَتَى رِرَهِنَ ﴾ (فطلقها) الطلقة (الثانية في زمان

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعي» ص۲٦٨.

<sup>(</sup>۲) «الحاوى الكبير» ۱۰/۳۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحاوي» ١١٩٩١٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨.

وفيه دليل على تفريق الثلاث لمن أرادها وهو المستحب؛ لأنها بالطلقة الأولى والثانية، قد تندم وترجع عمًّا كان سببًا لطلاقها.

(قال المصنف: أوله) أي أول متن هذا الحديث (لفظ) رواية (إبراهيم وآخره لفظ) أحمد بن عمرو (ابن السرح) وهذا يدل على كثرة ضبط المصنف وشدة اعتنائه بألفاظ الحديث وتحريرها وكثرة ورعه.

[۲۲۰۷] (وحدثنا محمد بن يونس النسائي) وهو ثقة (١) (أن عبد الله بن الزبير) الحميدي المكي شيخ البخاري.

(عن محمد بن إدريس) الإمام الشافعي قال: (حدثني عمي محمد بن علي) بن شافع (عن) عبد الله بن علي (ابن السائب، عن نافع بن عجير) بن عبد يزيد بن ركانة (عن ركانة بن عبد يزيد) كما تقدم (بهذا الحديث) المذكور.

[۲۲۰۸] (ثنا سليمان بن داود) أبو<sup>(۲)</sup> الربيع (العتكي) شيخ الشيخين (ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد) الهاشمي من ولد الحارث بن عبد المطلب.

(عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده) ركانة رضي الله تعالىٰ عنه (أنه طلق أمرأته) سهيمة (البتة) منصوب على المصدر كما تقدم، أي: مقطوعة الوصل مأخوذ من البت وهو القطع

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۳/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) كانت في النسخة: بن. والمثبت من المصادر.

من الزوج أو غيره، والبتة مصدر لا يستعمل إلا معرَّفًا باللام على الأصح، وهو مذهب سيبويه (١)، وجوز الفراء تنكيره.

(فأتى النبي على البته؟ (قال) له: (ما أردت) بقولك: البتة؟ (قال:) أردت طلقة (واحدة) فيه دليل على أن كنايات الطلاق يُرجَع فيها إلى نية الحالف وإرادة صاحبها، فإن أراد واحدة فواحدة، أو ثنتين فثنتان (٢٠)، أو ثلاثًا فثلاث، والطلاق الواقع بالكناية رجعي ما لم يقع الثلاث، وهو قول الشافعي (٣) وأحمد (٤) في ظاهر المذهب عنده؛ لأنه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فوجب أن يكون رجعيًا كصريح الطلاق، وقال أبو حنيفة: تطلق بائنًا لأنها تقتضي بينونة فتقع البينونة كقوله: أنت طالق ثلاثًا (٥). قلت: ينبغي على قولكم أن تبين بثلاث؛ لأن المدخول بها لا تبين إلا بثلاث أو عوض، والحديث حجة للشافعي.

(قال: آلله؟! قال: آلله) بمد الهمزة فيهما، وهي مفتوحة وجر الهاء وفتحها، ويجوز تسهيل الهمزة الثانية مع القصر، وأصله: والله، أو تالله بحرف القسم، فلما حذفوا حروف القسم عوضوا منه في اسم الله تعالى خاصة همزة الأستفهام، فقالوا: آلله لأفعلن. بالمد، وهالله وتعويض

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ۱/۳۷۹.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: فثنتين.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (١٣٤٥)، و «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (٩٧٠، ٩٧٠) ولكنه قال: أخشى أن يكون ثلاثًا.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المبسوط» ٦/ ٢١، و «لبحر الرائق» ٣/ ٢٧٦.

ها (١) التي للتنبيه، وإذا حذف حرف القسم من الآسم المقسم به مذهبان أحدهما النصب وهو المشهور، والثاني الجر، وقرئ (ولا نَكتُم شهادةً أللهِ)(٢) بتنوين شهادة وقطع همزة الله.

قال أبو البقاء: ويُقرأُ بوصل الهمزة والجر على القسم من غير تعويض ولا تنبيه (٣) (قال) رسول الله ﷺ: (هو) يعني طلاقك (على ما أردت) به إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن ثلاث فثلاث كما تقدم عن مذهب الشافعي.

(قال المصنف: وهذا) الحديث (أصح) بالرفع (من حديث) عبد الملك (بن جريج) الذي تقدم فيه (أن ركانة) بن عبد يزيد (طلق أمرأته) سهيمة (ثلاثًا؛ لأنهم) لأن الإمام الشافعي وعمه وعبد الله بن السائب ونافع بن عجير كلهم مُطَّلِبيون (أهل بيته وهم أعلم به) من غيرهم من الأحاديث، لاسيما وحديث ابن عجيج رواه عن بعض بنى رافع عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما.



<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) «التبيان في إعراب القرآن» ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخة والمثبت هو الصواب.

# ١٥- باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

٢٢٠٩ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « إِنَّ الله تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ وَبِما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها » (١٠).

#### \* \* \*

# باب في الوسوسة بالطلاق

قتادة، عن زرارة بن أبي أوفى) أبي حاجب الحرشي قاضي البصرة (عن أبي هريرة عن زرارة بن أبي أوفى) أبي حاجب الحرشي قاضي البصرة (عن أبي هريرة عن النبي على قال: إن الله تجاوز لأمتي) أي: لم يؤاخذها، وظاهر الحديث أن هذا من خصائص هذه الأمة تكريمًا لها وتشريفًا لنبيها بخلاف ما كان على الأمم التي قبلها من المؤاخذة بوساوس النفوس الذي لا طاقة لنا بالخلاص منه حتى قيل: إن أبا يزيد البسطامي أو غيره أقام عشرين سنة أو أكثر يجاهد نفسه حتى أستطاع أن يصلي صلاة لا تحدثه نفسه فيها بشيء (عما) أي: عن كل ما (لم يتكلم به أو يعمل به) الإنسان مما خطر في نفسه وترك الكلام به أو العمل به أي: بما حدثته نفسه.

وفي الحديث دليل على أن الطلاق لا يقع بحديث النفس بالطلاق ووسوستها به كما بوب عليه المصنف، وهو مذهب الشافعي (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۲۸)، ومسلم (۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٥/ ٧٧٣.

والجمهور، وقال الزهري: إذا عزم علىٰ ذلك وقع وإن لم يتلفظ به(١)، واتفقوا علىٰ أنَّ (٢) العزم على الظهار لا يلزم به كفارة. والفاعل ضمير أحد، ويجوز أن يقرأ بالنون أي: نتكلم نحن به، أو ما نعمل (٣)، وقد ٱستدل بهاذا الحديث بعضُهم علىٰ أن ما يهم به الإنسان وإن وطن نفسه علىٰ فعله لا يؤاخذ به، واستدل أيضًا بقوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِـ، وَهُمَّ بِهَا﴾ (٤)، وزعم أن كل من لم يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا يؤاخذ به، وهو متجاوز عنه. وأجاب القرطبي عن الآية بأن من الهم ما يؤاخذ به، وهو ما أستقر واستوطن عزمه عليه، ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها كما شهد له به الحديث. وأجاب عن قوله: «ما لم تعمل» أن توطين النفس عليه عمل فيؤاخذ به (ه) (وبما حدثت به أنفسها) قال القرطبي: روايتنا بنصب أنفسها على أنه مفعول «حدثت»، وفي «حدثت» ضمير هو فاعل حدثت عائد على الأمة، وأهل اللغة يقولون: «أنفسها» بالرفع علىٰ أنه فاعل «حدثت»، يريدون: عما تحدثت به أنفسها بغير آختيار منهم، قاله الطحاوي(٦).

والمراد أن الإنسان لا يؤاخذ بالأحاديث الطارئة التي لا تستقر في النفس ولا يركن إليها. قال: وهذا نحو ما قاله القاضى أبو بكر -أظنه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الأوسط» لابن المنذر ٩/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخة، وإثباتها أحسن.

<sup>(</sup>٣) جاءت في الأصل بعد قوله: (وتشريفا لنبيها)، ووضعناها في مكانها المناسب.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ۲٤.

<sup>(</sup>o) «المفهم» 1/13T.

<sup>(</sup>٦) «شرح مشكل الآثار» ٢/٢٢/٤.

الباقلاني - في قوله النص عن الله تعالى: «إذا هم عبدي بحسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له عشرًا، وإذا هم بسيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة »(1). قال القاضي: إن الهم هنا ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين، فلو التامير ووطن قلبه عليه لكان ذلك هو العزم المؤاخذ به أو المثاب عليه، بدليل قوله النص: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ». قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه »(٢). ولا يقال: هذه المؤاخذة هنا إنما كانت لأنه قد عمل بما استقر في قلبه من حمله للسلاح عليه لا مجرد حرص القلب [لأنا نقول] (٣) أن هذا فاسد؛ لأنه النص علي ما وقعت المؤاخذة به [وأعرض عن غيره] فقال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»، فلو كان حمل السلاح هو العلة لما سكت عنه وعلق المؤاخذة على غيره؛ لأن ذلك خلاف البيان الواجب عند الحاجة إليه.

قال القرطبي: وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه (٥) عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين فلا يلتفت لكلام غيره (٦).

## 

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة لله بلفظ: «تحدث عبدي بأن يعمل» بدلا من «هم عبدي».

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۲۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) ، (٤) بياض في الأصل. والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>٥) من «المفهم».

<sup>(</sup>٦) «المفهم» ١/ ٣٤١.

# ١٦- باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

٢٢١٠ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ وَخَالِدٌ الطَّحّانُ -المَعْنَىٰ- كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لامِرْأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُخْتُكَ هِيَ ». فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَىٰ عَنْهُ (١).

- حَدَّثَنا كُمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ البَزِّازُ، حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ - يَعْنَي: ابن حَرْبٍ - عَنْ خالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَعْنَي: ابن حَرْبٍ - عَنْ خالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَعْنَى: ابن حَرْبُلً يَقُولُ لامِرَأَتِهِ: ﴿ يَا أُخَيَّةُ ﴾. فَنَهاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي تَمْيِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي تَمْيِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ(۲).

٢٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقُ : ﴿ أَنَّ إِبْراهِيمَ عَيْقِ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلاثًا: ثِنْتَانِ غِي النَّبِي عَيْقُ : ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلُ فَعَكَهُ حَبِيرُهُمْ هَلَا فَ وَبَيْنَما هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضَ جَبّارٍ مِنَ الجَبابِرَةِ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأْتِي الجَبّارُ فَقِيلَ لَهُ وَبَيْنَما هُو يَسِيرُ فِي أَرْضَ جَبّارٍ مِنَ الجَبابِرَةِ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأْتِي الجَبّارُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ نَزَلَ هَا هُنَا رَجُلٌ مَعَهُ ٱمْرَأَةٌ هِي أَرْصَلُ النّاسِ قالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْها فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي وَإِنَّهُ أَيْنِ أَيْ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي وَإِنَّهُ لَيْسَ اليَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرَي وَغَيْرُكِ وَإِنَّكِ أُخْتَي فِي كِتابِ اللهِ فَلا تُكَذّبِينَي

 <sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۵۹۵).
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٧/ ٣٦٦ من طريق المصنف. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٨٤).

عِنْدَهُ ». وَسَاقَ الحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَىٰ هَذَا الْحَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ وَسَاقَ الْخَوَهُ (١). الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْ اللَّهِيِّ نَحْوَهُ (١).

٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا كُمَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَزّازُ، حَدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرِ القَطّانُ، حَدَّثَنا هِي بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ الشَّبِيُ يَعِيدٍ عِدَّتَها حَيْضَةً (٢).
 آمْرَأَةَ ثابِتِ بْن قَيْس آخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِي يَعِيدٍ عِدَّتَها حَيْضَةً (٢).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهنذا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلا<sup>ٌ٣)</sup>.

٢٢٣٠ حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ
 حَيْضَةٌ (٤).

#### \* \* \*

# باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي

[۲۲۱۰] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (وثنا أبو كامل) فضيل بن الحسين الجحدري، روى عنه البخاري تعليقًا قال (حدثنا عبد الله الواحد) بن زياد العبدي مولاهم البصري (وخالد) بن عبد الله الواسطي الطحان، أشترى نفسه من الله ثلاث مرات بوزن نفسه فضة (المعنى كلهم عن خالد) بن مهران الحذاء.

(عن أبي تميمة) بفتح المثناة فوق، واسمه طريف بفتح الطاء المهملة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳۵۸)، ومسلم (۲۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١١٨٥). وصححه الألباني «صحيح أبي داود» (١٩٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٨٥٨).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨٧٧٧).
 وصححه الألباني «صحيح أبي داود» (١٩٣٢).

ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم، أخرج له البخاري في الأدب (۱) والأحكام (۲)، وحديثه هذا مرسل؛ لأنه تابعي كما سيأتي (الهجيمي) بضم الهاء وفتح الجيم مصغر نسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو الهجيم بن عمرو ابن تميم بن (مُرِّ بن أُدِّ) (۳) بطن من تميم فنسب إليهم، والصحيح أن أبا تميمة تابعي يروي عن أبي هريرة وأبي موسى، قال في «الاستيعاب»: وقد ذكر بعض من ألف في الصحابة أبا تميمة الهجيمي فغلط. وذكره العقيلي في كتابه في الصحابة، قبل لأبي تميمة: كيف أنت؟ قال: بين نعمتين: فنب مستور وثناء بين الناس مشهور (٤).

(أن رجلاً قال لامرأته: يا أُخيّة) بضم الهمزة وتشديد ياء التصغير أصله أُخيوة فالواو لام الفعل، فلما اُجتمعت الياء والواو سبقت إحداهما بالسكون قلبت ياء وأدغمت في ياء التصغير ولحقته هاء التأنيث، ولم يقيد بهلزه التاء التي كانت في أخت التي يسميها النحاة بالإلحاق، كما(٥) تقول في تصغير بنت: بنية (فقال رسول الله ﷺ: أختُك هي؟) الظاهر أن فيه همزة الاستفهام التي للإنكار ثم حذفت للعلم بها، والتقدير في الأصل: أأختك هي؟ وحذف همزة الاستفهام كثير كما تقدم (فكره ذلك) من الزوج (ونهئ عنه) نهي كراهة. قال بعضهم: معنى كراهة ذلك -والله أعلم- خوفًا عليه من شبهة التحريم، فإن من

<sup>(</sup>۱) حدیث رقم (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>۲) حدیث رقم (۷۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخة، والمثبت من «عجالة المبتدي» للحازمي.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٤/ ١٨٠-١٨١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولا. ولعل المثبت الصواب.

[۲۲۱۱] (ثنا محمد بن إبراهيم البزاز) بزاءين معجمتين (ثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين الملائي، (ثنا عبد السلام يعني: ابن حرب) الملائي، سكن الكوفة، أخرج له البخاري في المغازي والطلاق<sup>(۱)</sup> (عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة) طريف بن مجالد الهجيمي.

(عن رجل من قومه، أنه سمع النبي على سمع رجلاً يقول الامرأته: يا أخية، فنهاه) نهي كراهة، وقد استدل به على الكراهة دون التحريم كما تقدم. قال المنذري: وذكر أبو داود ما يدل على أضطرابه (٢).

(قال المصنف: ورواه عبد العزيز بن المختار) البصري<sup>(٣)</sup> الدباغ (عن

<sup>(</sup>۱) «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري» (۹۸۵).

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبى داود» ۳/ ۱۳٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخة: المصري، والمثبت من «التهذيب» وغيره.

خالد) الحذاء (عن أبي عثمان) عبد الرحمن مل (١١) النهدي (عن أبي تميمة، عن النبي) بنحو ما تقدم.

(ورواه شعبة، عن خالد) الحذاء (عن رجل، عن أبي تميمة) أيضًا. [٢٢١٢] (ثنا محمد بن المثنى) بن عبيد بن قيس العنزي (ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام) بن حسان القُردوسي، والقراديس من الأزد (عن محمد) بن سيرين.

(عن أبي هريرة، عن النبي: أن إبراهيم) الخليل عليه الصلاة والسلام (لم يكذب قط إلا ثلاثًا) أي: ثلاث كذبات، ذكر مسلم في كتاب الإيمان أنها أربعًا(٢)، وزيد في هأنه الثلاثة قوله للكوكب: هأذا ربي. ولم يذكرها في هأذا الحديث مع أنه قد جاء بلفظ الحصر، فينبغي أن لا يقال عليها كذبة في حق إبراهيم إذ قد نفاها الرسول المنتج بهأذا الحصر، وإنما لم تعد عليه كذبة وهي أدخل في الكذب من هأنه الثلاث؛ لأنه والله أعلم كان حين قال ذلك في حال الطفولية وليست حال تكليف(٣) (ثنتان) منهما، هكذا جاءت الرواية بالرفع على تقدير الحذف، أي: منهما ثنتان فيكون مبتدأ وخبر، ورواية الصحيحين: «ثنتين »(٤) بالنصب بدل

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: مؤمل. وهو خطأ. راجع «التهذيب» ١٧/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) ليس في "صحيح مسلم" ولا غيره لفظ: أربع كذبات، والذي فيه أن الراوي ذكر شيئًا مكان آخر، ورجح الحافظ أنه وهم من بعض الرواة. راجع "الفتح" ٦/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الصواب أن قوله: ﴿ هَذَا رَئِي ﴾ آستفهام إنكار، أو هو من باب المحاجة. أما قول الشارح إن إبراهيم النفخ كان صغيرًا حين قال ذلك فذلك مردود، فإن الأنبياء عليهم السلام لم يشكوا قط ولا كفروا قبل البعثة ولا بعدها. والأدلة على ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٣٥٨)، و«صحيح مسلم» (٢٣٧١).

من ثلاث (في ذات الله) أي: في حق ذات الله ودفع كل آلهة سوى الله تعالى، وبيان الحجة على أن المستحق للإلهية هو الله تعالى لا غيره، وفيه دليل جواز إطلاق لفظ الذات على وجود الله، وفيه رد على بعض المتكلمين، وواحدة في شأن سارة.

(قوله: ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾(١) هذا أعتذار عما دعوه إليه من الخروج معهم بأنه سقيم، فورى بهذا اللفظ وهو يريد خلاف ما فهموا عنه حتى يخلو بالأصنام فيكسرها، وتأويل قوله ﴿إِنِي سَقِيمٌ أي: ما سأسقم فإن ابن آدم عرضة للأسقام (وقوله: ﴿بَلُ فَعَكُمُ ﴾) قال هذا لما أحتج بأنه سقيم ويخلو عنهم فكسر الأصنام وترك كبيرها لينسب إليه كسرها في الظاهر، فلما قال هذا القول قطعهم به فإنهم لما رجعوا من عيدهم وجدوا الأصنام مكسورة ﴿قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين ﴾(٢) فقال بعضهم: ﴿سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ﴾(٢) وكان هذا الذكر قول إبراهيم ﴿وَتَألِّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ فلما أحضروه قالوا: من فعل هذا بالهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بقوله: ﴿بل فعله كبيرهم إن كان ينطق (٥).

<sup>(</sup>١) الصافات: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الأنساء: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) الأنباء: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) «تأويل مختلف الحديث» ص٨٦.

وقال الكسائي: توقف عند قوله: ﴿فعله﴾ أي: فاعله فأضمره ثم يبتدئ فيقول: (﴿كَبِيرُهُمْ هَاذَا﴾) ﴿فَسْأَلُوهُم ﴾ عَن ذلك الفاعل ﴿إن كانوا ينطقون ﴿(١) قال النووي: وذهب الأكثرون إلى أنها على ظاهرها وجوابها ما سبق (٢) (وبينما هو) يعني: إبراهيم، ولم يذكر زوجته؛ لأنها تابعة له والحكم للمتبوع لا للتابع (يسير في أرض جبار من الجبابرة) الجبار هو الذي يُجبِرُ الناس علىٰ فعل ما أراد فعله، يقال: جبره السلطان وأجبره على الشيء، قال بعض المفسرين عند قوله تعالى ﴿ وَمَا أَنَّ عَلَيْهِم بِحَبَّارً ﴾ (٣) إنَّ الثلاثي لغة حكاها الفراء وغيره، واستشهد لصحتها بما معناه أنه لا يُبنَىٰ فَعَّال إلا من فعل ثلاثي نحو الفتاح والعلام ولم يجئ من أفعل(٤) (إذ نزل) بفتح الزاي (فأتى) بضم الهمزة وكسر التاء (الجبار) قيل: أسمه صادوق، وهو ملك الأردن، وقيل: هو سنان بن علوان، وقيل: هو عمرو بن أمرئ القيس، وكان على مصر (فقيل له: إنه نزل) بأرضك (هاهنا) قال الكرماني: قيل: كان ملك حَرَّان بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء (٥). قال البكري: هي کورة من کور دیار مضر، سمیت بحران بن آزر أخی إبراهیم النا (۱۹) (رجل معه أمرأة هي أحسن الناس) وكانت أحسن الموجودين في زمانها

<sup>(</sup>١) الأنساء: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح النووي علىٰ مسلم» ١٢٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) ق: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) «معانى القرآن» ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ١٦/١٤.

<sup>(</sup>٦) «معجم ما أستعجم» ٢/ ٤٣٥.

كما قيل، وهي سارة أم إسحاق وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشرة سنة. (قال: فأرسل) الملك (إليه) فأتاه (فسأله عنها فقال: إنها أختي) فإن قيل: ما فائدة القول بأنها أخته والحال أن الجبار يأخذها سواء كانت أخته أو زوجته أو أجنبية؟

فالجواب: أن هذا الجبار كان من عادته وسيرته أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج غير الإخوان، وهذا مساق الحديث، وإلا فما الذي فرق بينهما في حق جبار عنيد ظالم، وهاذِه الواحدة أيضًا في ذات الله لأنها بسبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة لا سيما زوجات الأنبياء (فلما رجع) من عنده (إليها قال) لها: (إن هذا) الظالم الجبار (سألني عنك فأنبأته أنك أختى) قيل: خاف أن يقول زوجتي فيكرهه علىٰ طلاقها، أو يقصد قتله ليتزوجها بعده (وإنه) أي: إن الشأن والقصة (ليس) يوجد على ظهر الأرض (اليوم مسلم غيري وغيرك) بالرفع نعت لما قبله (وإنك أختى في كتاب الله) أي دين الله وحكمه كما في الحديث: « لأقضين بينكما بكتاب الله »(١) أي بحكمه، ولم يرد القرآن؛ لأن النفي والرجم لا ذكر لهما في كتاب الله، ومنه الحديث: «من آشترط شرطًا ليس في كتاب الله »(٢) (فلا تكذبيني) بكسر الذال المشددة (عنده) وفي الحديث أن من قال لامرأته: يا أختى أو أنت بنتى ولا يريد بذلك طلاقها لا يكون طلاقًا كما تقدم، وفي هأذا ما يدل علي جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظلمة.

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حديث رواه البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم (١٦٩٧).

<sup>(</sup>۲) هو جزء من حدیث رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).

قال القرطبي: بل نقول: إنه إذا لم يخلص من الظالم إلا بالكذب الصريح جاز له أن يكذب، بل قد يجب في بعض الصور بالاتفاق ككذبة تنجي عبدًا صالحًا، وهو يريد قتله أو إنجاء أحدٍ من المسلمين من عدوهم (١)، انتهى.

وفي قوله: « لا تكذبيني عنده » دليل على أن من علم أنه كذب أو أتى بشيء من المعاريض لخلاصه من ظالم يريد قتله أو يريد أخذ وديعة عنده فلم يصدقه، وسأل غيره أن يكذب الآخر فيعرض ولا يكذبه فيكون تكذيبه سببًا لهلاكه (وساق الحديث) المذكور في الصحيحين وغيرهما.

(قال المصنف: روى) بفتح الراء والواو (هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة) بفتح الحاء المهملة والزاي المعجمة واسمه دينار القرشي الأموي (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان مولىٰ بني أمية (عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على بنحوه) علىٰ ما تقدم.

[۲۲۲۹] (حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا علي بن بحر) بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة البري قال ابن الأثير: بتشديد الراء فيه نظر، وقد وثقوه (القطان، ثنا هشام بن يوسف) قاضي صنعاء، أخرج له البخاري (عن معمر، عن عمرو بن مسلم) الجندي (٢) بفتح الجيم والنون نسبة إلى الجند بلدة مشهورة باليمن، خرج منها جماعة، وأخرج له مسلم.

(عن عكرمة، عن ابن عباس: أن أمرأة ثابت بن قيس) بن شماس، واسمها حبيبة بنت سهل -كما سيأتي في كلام المصنف في الخلع-

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخة الخطية والمثبت من «المصادر».

الأنصارية، قال الذهبي: وورد أيضًا أن جميلة بنت أُبِيِّ ٱختلعت من ثابت فجائز أن تكون المرأتين ٱختلعتا (اختلعت) نفسها (منه) روى [أبو يعلى](١) في «المعرفة» في آخر الحديث أنه أول خلع في الإسلام.

(فجعل النبي ﷺ عدتها) منه (حيضة) لفظ الترمذي: فأمرها النبي أن تعتد بحيضة، وقال: حديث حسن غريب<sup>(۲)</sup>.

(قال المصنف: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم) المذكور قبله (عن عكرمة، عن النبي على مسلاً) كما تقدم، وذكره الترمذي مسندًا.

ابن عمر) رضى الله عنهما (قال: عدة المختلعة حيضة) فيه حجة أيضًا لما

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة، ولعله يعني أبا نعيم، ولم أقف عليها في «الإرشاد في معرفة علماء البلاد» لأبي يعلي، وهو من «معرفة الصحابة» (٧٥٦٩).

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «سنن الترمذي» ٣/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» ٣/ ٤٩٢، و«الأوسط» لابن المنذر ٩/ ٥٤٣–٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨.

قال به ابن المنذر وغيره.

وأجيب بأن قول ابن عباس قد خالفه قول عمر وعلي؛ فإنهما قالا: عدتها ثلاث حيض، وقولهما أولى، وأما قول ابن عمر هنا فقد روى مالك، عن نافع عنه أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة (۱۱)، وفي «موطأ مالك» أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء (۲).



<sup>(</sup>۱) هاتان الروايتان ظاهرهما التناقض وليس كذلك، فإن ابن عمر ﴿ كَانَ يَقُولُ بِأَنْ عَدَةُ المُطْلَقَةُ ثُم قَالَ بِالقُولُ الآخرِ لَمَا رَأَىٰ عَثْمَانَ ﴾ يفتي به.

<sup>(</sup>٢) «موطأ مالك» ٢/ ٤٤٣.

# ١٧- باب فِي الظّهارِ

٢٢١٣ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ -المَعْنَىٰ- قالا: حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطاءٍ -قالَ ابن العَلاءِ ابن عَلْقَمَةَ بْنِ عَيّاشٍ - عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ -قالَ ابن العَلاءِ البَياضِيّ - قالَ: كُنْتُ آمْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّساءِ ما لا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ آمْرَأَتِي شَيْئًا يُتابَعُ بِي حَتَّىٰ أُصْبِحَ فَظاهَرْتُ مِنْها حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضانَ فَبَيْنَما هِيَ تَخْدُمُنَى ذاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْها شَيء فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْها فَلَمّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَىٰ قَوْمي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ، وَقُلْتُ: آمشُوا مَعِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قالُوا: لا والله. فانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقالَ: « أَنْتَ بِذَاكَ يِا سَلَمَةُ ». قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ -مَرَّتَيْنِ- وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ اللهِ فَاحْكُمْ فِيَّ ما أَراكَ اللهُ. قالَ: « حَرِّرْ رَقَبَةً ». قُلْتُ: والَّذَي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَها وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتَي قالَ: « فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ». قالَ: وَهَلْ أُصِبْتُ الذِي أُصِبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيام. قالَ: « فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرِ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ». قُلْتُ: والَّذَي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِثنا وَحْشَيْنِ ما لَنا طَعامٌ. قالَ: «فانْطَلِقْ إِلَىٰ صاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ فَلْيَدْفَعْها إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيالُكَ بَقِيَّتُها ». فَرَجَعْتُ إِلَىٰ قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأي وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأي وَقَدْ أَمَرَني -أَوْ أَمَرَ لِي- بِصَدَقَتِكُمْ. زادَ ابن العَلاءِ: قالَ ابن إِدْرِيسَ: بَياضَةُ بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ (١).

٢٢١٤ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۲۹۹)، وابن ماجه (۲۰۹۲). وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۰۹۱).

سَلام، عَنْ خُويْلَةَ بِنْتِ مالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قالَتْ: ظاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصّامِتِ فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يُجادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: « اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابن عَمِّكِ ». فَما بَرِحْتُ حَتَّىٰ نَزَلَ القُرْآنُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التَي تَجَادِلُكَ فِي اللهَ عَمِّكِ ». فَما بَرِحْتُ حَتَّىٰ نَزَلَ القُرْآنُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التَي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِها ﴾ إِلَى الفَرْضِ فَقالَ: « يُعْتِقُ رَقَبَةً ». قالَتْ: لا يَجِدُ قالَ: « فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ ». قالَتْ: قالَ: « فَلَيُطُعِمْ سِتِّينَ مُسْكِينًا ». قالَتْ: قالَ: « فَلْيُطُعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ». قالَتْ: فَأْتِي ساعَتَئِذِ بِعَرَقِ مِنْ غَيْم فَي مِسْكِينًا ». قالَتْ: فَأْتِي ساعَتَئِذِ بِعَرَقِ مِنْ غَيْم فَي عَلْكُ: يا رَسُولَ اللهِ فَإِنِّي أَعِينُهُ بِعَرَقِ آخَرَ. قالَ: « قَدْ أَحْسَنْتِ آدْهَبِي فَأَطْعِمِي بِها عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وارْجِعَي إِلَى ابن عَمِّكِ ». قالَ: والعَرَقُ سِتُّونَ صاعًا.

قالَ أَبُو داوُدَ: فِي هنذا إِنَّها كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ. وقالَ أَبُو داوُدَ: وهنذا أَخُو عُبادَةَ بْن الصّامِتِ (١٠).

٢٢١٥ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَعْيَىٰ أَبُو الأَصْبَغِ الَحِرَايُّ،
 حَدَّثَنا لَحُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ بهذا الإِسْنادِ نَحْوَهُ، إلَّا أَنَّهُ قالَ: والعَرَقُ مِكْتَلُ يَسَعُ ثَلاثِينَ صاعًا. قالَ أَبُو داوُدَ: وهذا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْيَىٰ بْنِ آدَمَ (٢).

٢٢١٦- حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: يَعْنِي بِالعَرَقِ زَنْبِيلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا (٣).

٢٢١٧- حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبِ أَخْبَرَنِي ابن لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارِ بهنذا الْحَبَرِ، قالَ: فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ٤١٠، وإسحاق بن راهويه (٢٢٠٨)، وابن حبان (٢٢٧٩). وصححه الألباني بشواهده في «الإرواء» (٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجارود (٧٤٦)، والطبراني ١/ ٢٢٥ (٦١٦)، والبيهقي ٧/ ٣٨٩. وصححه الألباني بشواهده في «الإرواء» (٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ٧/ ٤٢ (٦٣٢٩).وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩١٩) صحيح مرسل.

عَلَيْ بِتَمْرٍ فَأَعْطاهُ إِيّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا قالَ: « تَصَدَّقْ بهاذا » قالَ: فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّي وَمِنْ أَهْلَي فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّي وَمِنْ أَهْلَي فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّي وَمِنْ أَهْلَي فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّي وَمِنْ أَهْلَىٰ فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّي وَمِنْ أَهْلَىٰ فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنَّي وَمِنْ أَهْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَ

٢٢١٨- قالَ أَبُو داوُدَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرٍ الِمُصْرَيِّ قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكُمْ بِشْرُ ابْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنا الأُوْزاعَيُّ، حَدَّثَنا عَطاءٌ عَنْ أَوْسٍ أَخِي عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ابْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنا الأُوْزاعَيُّ، حَدَّثَنا عَطاءٌ عَنْ أَوْسٍ أَخِي عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ أَعْطاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ إطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَعَطَاءً لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَدِيمُ الَوْتِ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلُ وَإِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الأَوْزَاعَيِّ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ أَوْسًا (٢).

٢٢١٩ حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ
 كانَتْ تَعْتَ أَوْسِ بْنِ الصّامِتِ وَكانَ رَجُلاً بِهِ لَمْ فَكانَ إِذَا ٱشْتَدَّ لَمُهُ ظَاهَرَ مِنَ ٱمْرَأَتِهِ
 فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ كَفّارَةَ الظّهارِ (٣).

- ٢٢٢٠ حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ مِثْلَهُ (٤).

الطّالقانيُّ، حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ الطّالقانيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا الحَكُمُ بْنُ أَبانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَجُلاً ظاهَرَ مِنَ آمْرَأَتِهِ ثُمَّ واقَعَها قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقالَ: « ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما صَنَعْتَ ». قالَ: رَأَيْتُ بَياضَ ساقَيْها في القَمَرِ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود (۷٤٥). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۹۲۰)

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٧/ ٣٩٢ من طريق المصنف.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٨٨٠) عن هشام عن أبيه. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٢٢) مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن شبة في «تاريخ المدينة» ٢/ ٣٩٨، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٩٨)، والحاكم ٢/ ٤٨٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٢٣).

قالَ: « فاغتَزلْها حَتَّىٰ تُكَفِّرَ عَنْكَ »(١).

٢٢٢٢ حَدَّثَنا الزَّعْفَرانِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَجُلاً ظاهَرَ مِنَ آمْرَأَتِهِ فَرَأَىٰ بَرِيقَ ساقِها في القَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْها فَأَتَى النَّبِيَّ عِكْرِمَةَ أَنَّ رُجُلاً ظاهَرَ مِنَ آمْرَأُتِهِ فَرَأَىٰ بَرِيقَ ساقِها في القَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْها فَأَتَى النَّبِيَّ عَكْرِمَة أَنْ يُكَفِّرِ (٢).

٢٢٢٣- حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنا الَحكَمُ بْنُ أَبانَ، عَنْ عِرْمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَيْ يَا يُخْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السّاقَ (٣).

٢٢٢٥ حَدَّثَنا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ المُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا خالِدُ حَدَّثَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيْكُ بِنَحْو حَدِيثِ سُفْيانَ (٤).

٣٢٢٥ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَىٰ يُحَدِّثُ بِهِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابن عَبّاسٍ قَالَ، عَنْ عِكْرِمَةَ. قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بهذا الْحَدِيثِ وَلَمْ يُذْكُرِ ابن عَبّاسٍ قَالَ، عَنْ عِكْرِمَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَتَبَ إِلَى الْحَسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ أَبُو دَاوُدَ: كَتَبَ إِلَى الْحَسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَدِيثِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ بِمَعْنَاهُ، عَنِ النّبِيِّ عَيْقِيْدُ (٥).

#### \* \* \*

## باب في الظهار

[٢٢١٣] (ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالا: ثنا)

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/١٦٧.

قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٢٤): صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه -بلفظه- عند غير المصنف.

والكلام في سنده كباقي الروايات: الحكم بن أبان ضعيف ولكنه حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٦/ ١٦٧. وصححه الألباني بشواهده في «صحيح أبي داود» (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٤) صححه الألباني بشواهده في «صحيح أبي داود» (١٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي ٦/١٦٧. وصححه الألباني بشواهده في «صحيح أبي داود» (١٩٢٦).

عبد الله (ابن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي (عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء) بن عباس بن علقمة القرشي العامري (قال) محمد (بن العلاء) في روايته: فوقع في نسبه فقال: هو محمد بن عمرو ابن عطاء بن علقمة بن عباس.

(عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال) محمد (ابن العلاء) هو سلمة بن صخر بن سليمان الخزرجي، ودعوتهم في بني بياضة، فلهذا يقال له (البياضي) قال في «الاستيعاب»: يقال سلمان بن صخر وسلمة أصح، وهو أحد البكائين (۱).

قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم لسلمة بن صخر حديثًا مسندًا غير هذا الحديث (٢). وقال الترمذي عن البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر (٣).

(قال: كنت آمراً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري) ولفظ ابن ماجه: كنت آمراً أستكثر من النساء لا أرى رجلًا كان يصيب من ذلك ما أصيب أمراً أستكثر من النساء لا أرى رجلًا كان يصيب من ذلك ما أصيب أن وفيه أنه كان كثير الجماع، ويقال: إن كثرة جماع الرجل يدل على التقوى، فإن غير المتقي إذا مرت به آمراة أو مر بها ينظر إليها ويأخذ حظه من النظر إليها، وأما المتقي فإذا بدت له آمراة غض بصره عنها، وكذا في الثانية والثالثة فيجتمع كثرة غضه عن المحارم في قلبه شيء من التوقان فإذا أتى عند أهله أزال ما آجتمع عنده بكثرة قلبه شيء من التوقان فإذا أتى عند أهله أزال ما آجتمع عنده بكثرة

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ۲۰۱/۲.

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» ٥/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲۰۶۲).

جماع أهله (فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يُتَابَعُ) بضم المثناة تحت وتخفيف المثناة فوق وبعد الألف موحدة(١) تحت مفتوحة، والتتابع الوقوع في الشر والتهافت عليه من غير فكرة ولا روية، ولا يكون في الخير، وفي الحديث: «لا تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار »(٢) والسكران يتتابع، أي: بنفسه (بي حتى أصبح) بضم الهمزة وكسر الموحدة، وفيه حرص الآدمي علىٰ نفسه من الوقوع في منهى عنه، وتوَقِّي ما يخاف منه، ولعل هذا الذي خاف منه هو ما كان في أول الإسلام كما في البخاري (٣): لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴿ (٤). قال ابن الأثير: وفي رواية الترمذي قال: كنت رجلًا أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من آمرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقًا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع (٥). ولم أجد هذا في النكاح ولا في التفسير منه (٦) (فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان) أستدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار (٧) وتعقبه ابن الرفعة بأن الذي في

<sup>(</sup>١) في الأصل: مثناة، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٦/ ٤٥٤، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٥٠٨) من حديث البراء الله.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) «جامع الأصول» ٧/ ٦٤٧.

<sup>(</sup>٦) بل هو في كتاب التفسير، في تفسير سورة المجادلة، برقم (٣٢٩٩).

<sup>(</sup>V) «الشرح الكبير» ٩/ ٢٦٠.

السنن لا حجة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق(١).

قال ابن حجر: واللفظ المذكور في البيهقي يعني: أن سلمة بن صخر جعل أمرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان يشهد لما قاله الرافعي (۲) (فبينا) وفي رواية: فبينما. بزيادة الميم (هي تخدمني ذات ليلة) فيه دليل على خدمة المرأة زوجها وهو عند الشافعي مستحب وليس بواجب (۳) (إذ تكشف لي منها شيء) لعل هذا الذي رآه ما جاء في رواية الترمذي عن ابن عباس، فقال له رسول الله على ذلك على ذلك يرحمك الله؟ » قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر (٤).

وللبزار عن ابن عباس أيضًا أني ظاهرت من آمرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها (أن نووت عليها) بفتح الموحدة (أن نزوت عليها) بفتح النون والزاي وسكون الواو، أي: وثبت إلى جماعها، وفي الحديث: ألا تأمرنا أن نُنْزِيَ الحمر على الخيل؟ (٢)، أي: نحملها عليها للنسل، وقد يكون في الأجسام والمعاني، وفي الحديث: «انترى على القضاء فقضى بغير علم» (٧) (فلما أصبحت خرجت) فيه جواز تأخير السؤال عما يحتاج إليه من الأحكام إذا كان لخوف أو عدو أو

<sup>(</sup>۱) «التلخيص الحبير» ٣/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) «التلخيص الحبير» ۳/ ٤٤٤-٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «البيان» ٩/٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٩٩).

<sup>(</sup>٥) «مسند البزار» (٤٧٩٧).

<sup>(</sup>٦) سبق برقم (٨٠٨) من حديث ابن عباس بلفظ: أمرنا ألا ننزي الحمار على الفرس.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن الاثير في «جامع الأصول» ١٦٧/١٠ وعزاه إلى رزين، وانظر: «النهاية» (نزا).

نحوه (إلىٰ قومي فأخبرتهم الخبر) ولابن ماجه: غدوت على قومي وأخبرتهم خبري، وقلت لهم: سلوا لي رسول الله ﷺ (١).

(وقلت: أمشوا) بوصل الهمزة (معي إلى رسول الله على) فيه استعانة الآدمي بإخوانه في أموره المهمة؛ فإن هأنيه الأمة كالبنيان يشد بعضهم بعضًا، وإن هأنا من قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ وَالنّقَوَى ﴿٢)، وفيه أنه إذا أراد إخوانه أن يمشوا معه في حاجته أن يذكر لهم قضيته قبل أن يطلب منهم المشي معه ليعرفوا ما يذهبون إليه ولا يطالبهم أن يمشوا معه ويساعدوه قبل أن يعرفوا قضيته، وفيه جواز ذكر الإنسان ما يكون من إصابته أهله إذا كان لحاجة لا يكون هأنا من كشف ستر المرأة، ويكون الحديث المتقدم من حديث الطفاوي عن أبي هريرة في باب: ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله (٣). مخصوص كما إذا كان لغير حاجة (قالوا: لا والله) فيه جواز القسم لتأكيد الكلام وإن لم يطلب منه، ولابن ماجه: فقالوا: ما كنا لنفعل إذًا ينزل الله فينا عاره، ولكن سوف نسلمك بخزيتك (٤) أذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله علي (٥).

(فانطلقت إلىٰ رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة) معناه: أنت الملم بذاك الفعل، وأنت المرتكب له (قلت: أنا الملم بذاك) الفعل

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٢١٧٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن»: بجريرتك.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٢٠٦٢).

(يا رسول الله مرتين) الظاهر أن مرتين متعلق بالمحذوف، أي: أنا الملم بذلك الفعل مرتين، وأخبر بالوطء مرتين لاحتمال تعدد الكفارة بتعدد الوطء في وقتهن وليعلم ما يجب بالوطأة الثانية، وهذا أولى من تعلق مرتين بالقول ويكون التقدير: قلت له هذا القول مرتين (وأنا صابر لأمر الله) تعالىٰ أي: لما يقضي الله به علي، ولفظ ابن ماجه: وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي.

(فاحكم فيّ ما أراك الله) معناه: على قوانين الشرع إما بوحي ونص أو بنظر جارٍ علىٰ سنن الوحي، وهذا أصل في القياس، وفيه دليل علىٰ أنه السّخ كان يجتهد فيما لا نص فيه عنده من الحوادث وهي مسألة خلاف في أصول الفقه، وهذا الحديث والآية حجة للجواز، وأن الأجتهاد في الأحكام منصب كمال، فلا ينبغي أن يفوته السّخ، وقد دل على وقوعه منه السّخ: «لو قلت نعم لوجبت»(۱) وحجة المانعين إنّ هُوَ إِلّا وَحَى يُوحَى (٢) وعلى القول بجواز الأجتهاد له، هل يقع منه الخطأ؟ والصواب أنه إن رأى شكًا كان صوابًا؛ لأن الله تعالىٰ أراه ذلك، وقد تضمن الله لأنبيائه العصمة، وأما أحدُنا إذا رأى شيئًا فظنه فلا قطع فيما رآه، ولم يرد به رؤية العين في الحديث ولا الآية؛ لأن الحكم لا يرىٰ بالعين.

(قال: حرر) لفظ ابن ماجه قال: «أعتق» (رقبة) هو موافق لقوله تعالىٰ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٣)، وهاذِه الرقبة مؤمنة؛ لأنها مقيدة في كفارة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٣٧)، وأصله في «صحيح البخاري» أيضًا.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٤. (٣) المجادلة: ٣.

قتل (١) الخطأ بالإيمان، وهذا مما حمل فيه المطلق على المقيد كما أطلق الشهادة في موضعين في النور وقيدها في المائدة والطلاق.

واختار ابن المنذر عدم شرط الإيمان، قال: لأنهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب، بل قالوا: لكل آية حكمها فما أطلقه الله فهو مطلق (۲). والمذهب آشتراط الإيمان في جميع الكفارات (۳).

وفي قوله في الحديث: «حرر رقبة» دليل على أن المظاهر إذا جامع أمرأته مرتين أو ثلاثًا أو أكثر ليس عليه إلا كفارة واحدة كما أن المجامع في رمضان وإن كرر الجماع ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنَّ سلمة وطئ مرتين ولم يأمره إلا برقبة، وفيه رد على ما روي عن عمرو بن العاص أنَّ عليه كفارتين؛ لأن الوطء يوجب كفارة، والظهار يوجب أخرى (٤). وروي عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري (٥). أو حلف أن لا يفعل شيئًا وكرر اليمين وفعل المحلوف عليه ليس عليه إلا كفارة واحدة (٦) (قلت: والذي بعثك بالحق ما) أصبحت (أملك رقبة غيرها) أي: لا أملك التصرف إلا في رقبة نفسي (وضربت صفحة) أي: جانب (رقبتي) وكل شيء عريض: صفحة.

(قال: فصم شهرين متتابعين) بالهلال، وأن نقصا؛ لأنه الأشبه شرعًا

<sup>(</sup>١) سقطت من النسخة الخطية، وإثباتها يوضح المعنى.

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» ٩/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «الحاوى الكبير» ١٠/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) «المحليٰ» ٩/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الأوسط» لابن المنذر ٩/ ٣٩٧، «الاستذكار» ١٢١/١٧.

<sup>(</sup>٦) أَنظر: «الروضة» ٨/ ٢٧٥، «جواهر العقود» ٢/ ٢٦٤.

بشرط نية الكفارة لكل يوم من الليل، ولا يشترط نية التتابع، بل يكفى التتابع بالفعل (قال: وهل أصبت) بفتح الهمزة والصاد (الذي أصبت) بفتحهما أيضًا (إلا من الصيام) لفظ ابن ماجه: وهل دخل على ما دخل من البلاء إلا بالصوم، يعنى الذي خاف منه في رمضان، فظاهر بسببه كما تقدم (قال: فأطعم) بفتح الهمزة (وسقًا) بفتح الواو، وحكى بعضهم الكسر مثل حمل وأحمال، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد (من تمر) ٱحتج به سفيان الثوري وأصحاب الرأي علىٰ أن كفارة الظهار من القمح مدان لكل فقير، ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين (١). وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢) كما رواه المصنف ورواه غيرهما، وقوله: «من تمر» مثال لنوع من أنواع ما يخرج في الكفارة وذكر التمر دون غيره؛ لأنه غالب أقواتهم (بين ستين مسكينًا) فيه حذف الموصوف، أي: ستين رجلًا مسكينًا، وظاهره لابد من تعدد المساكين، وفيه حجة على أبى حنيفة أنه لو دفع طعام ستين مسكينًا إلىٰ مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (٣)، ويرده الحديث، ولأنه لم يطعم إلا واحدًا فلم يمتثل الأمر، ولأن في التعدد فائدة وهو أن دعاءهم إذا تعدد كان أقرب للإجابة (قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين) بفتح (٤) الواو وسكون الحاء المهملة بعدها شين معجمة مفتوحة أي: مفتقرين جائعين، قال في «النهاية»: يقال: رجل وَحش

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الأوسط» ٩/ ٤٢٧. (٢) ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ٧/ ١٨، و«المحيط البرهاني» ٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بضم)، والصواب ما أثبتناه.

بالسكون من قوم أوحاش إذا [كان جائعًا]<sup>(۱)</sup> لا طعام له، وقد أوحش إذا جاع وتوحش للدواء إذا اًحتمىٰ لَهُ وجاء في رواية الترمذي: لقد بتنا ليلتنا هاذِه وَحشىٰ (۲). يعنى: مثال صرعىٰ كأنه أراه مجاعة وحشىٰ (۳).

وفي الحديث أنه جاءه سائل فأعطاه تمرة فوجّش بها كأنه رمىٰ بها الله (ما لنا طعام) ليس هذا شكوىٰ، بل هو إعلام بأنه عاجز (قال: فانطلق إلىٰ صاحب) أي: عامل (صدقة بني زريق) قال المنذري: هو بضم الزاي وبعدها راء مهملة مصغر، وهم بطن من الأنصار، وفيه أنه يقبل قول من أدعى الفقر أو المسكنة ولم يكلف البينة، بل يدفع إليه بلا يمين بخلاف من عرف له مال وادعىٰ قلته واليمين بغير إذن الحاكم لا تعتبر (فليدفعها) يعني: صدقة بني زريق لا الستين صاعًا (إليك) فيه حجة لمن ذهب إلىٰ أنه يجوز أن يدفع الرجل صدقته في الظهار والزكاة وغيرهما إلىٰ صنف واحد من الأصناف ولا يفرقها على الأصناف الثمانية، لكن يعارضه قوله: «بعده وكل أنت وعيالك بقيتها».

(فأطعم) قد يستدل به على جواز الخبز في كفارة الظهار، ويعطي لكل مسكين رطلان، قال: وبه قال الأنماطي وابن أبي هريرة والصيرفي وأحمد وأحمد وألى الصيمري في باب كفارة اليمين: وأصحابنا يعنون

<sup>(</sup>١) في الأصل: طائعًا. والمثبت من «النهاية».

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٣٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث» ٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) هو جزء من حديث رواه أحمد ٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الحاوي الكبير» ١٥/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المغنى» ١٣/٧٠٧.

لكل واحد رطلين من الخبز لكثرة وقوعه، ولأنه المأكول الغالب لقوله: فأطعم، والخبز من أفضل ما يطعم ويعتاد، وليس الأدخار مقصودًا في الكفارة فائتًا بنذره بما يقوت الإنسان في يومه، فدل على أن المقصود كفاية يومه واعتاده مؤنته (ستين مسكينًا وسقًا من تمر) وحمله ابن الصباغ على بيان الجواز، واستشكله ابن الرفعة لوروده في معرض بيان الواجب، ولذلك قال الخطابي: فيه حجة لأبي حنيفة أن خمسة عشر صاعًا لا يجزئ في كفارة الظهار (۱). وهو أحوط الأمرين.

(وكل أنت وعيالك) وظاهر كلام الزجاج أن الخدم والسراري من العيال؛ لأنه قال: إن الله أباح كثرة السراري، وتعقبه ابن عطية بأن السراري مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة (بقيتها) فيه حذف تقديره: كُلْ وأطعم عيالك من بقيتها، وفيه جواز إطعام زوجته وأولاده الذين تلزمه نفقتهم من الزكاة إذا قبضها وأطعمهم.

(فرجعت إلى قومي فقلت) لهم (وجدت عندكم الضيق ووجدت عند النبي على النبي السعة) بفتح السين، يعني: الأتساع والتيسير (وحسن الرأي) أي: التدبير والعقل، يقال: فلان ذو رأي، أي: بصيرة وحذق بالأمور (وقد أمرني) بفتح الهمزة والميم والراء وكسر النون (أو أمر لي) بكسر اللام بدل النون شك من الراوي (بصدقتكم) وفي الرواية الأولىٰ حذف مضاف، أي: أمرني بأخذ صدقتكم، وفيه أن القوم إذا كان فيهم فقير

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» ٨/٢.

أو فقراء فهم أحق بأخذ الصدقة والكفارة ممن ليس من ذلك القوم، وعلى هذا يؤخذ منه أن الجار أحق بصدقة جاره، والقريب الذي يجوز الدفع إليه مقدم على الأجنبي، بل قالوا: يجوز أن ينتظر بالزكاة القريب والجار إذا كان غائبًا بخلاف غيره.

(زاد) محمد (بن العلاء) في روايته (قال) عبد الله (بن إدريس) الكوفي: (وبياضة بطن من بني زريق) بضم الزاي، وكذا هم بطن من الأنصار.

[٢٢١٤] (ثنا الحسن بن علي) الخلال، شيخ الشيخين (ثنا يحيئ بن آدم) بن سليمان الأموي (ثنا) عبد الله (بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة) بن أبي عامر عبد عمرو الراهب أبوه الغسيل غسلته الملائكة، وليس له في الكتاب سوى هذا الحديث أصيب في وقعة الحرة هو وستة بنين له، ورؤي في النوم ومعه لواء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن أما قتلت؟ قال: بلى، لقيت ربي فأدخلني الجنة فأنا أسرح في ثمارها حيث شئت(۱).

(عن يوسف بن عبد الله بن سلام) بتشديد اللام، أتى به عبد الله إلى النبي على وهو صغير فأجلسه رسول الله على في حجره ومسح رأسه وسماه يوسف. قال في «الاستيعاب»: ومن حديث يوسف عن النبي على أنه قال: رأيت رسول الله على أخذ كسرة من خبز شعير ووضع عليها تمرة، وقال: هاذِه إدام هاذِه، ثم أكلها(٢) (عن خويلة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبريٰ» ٥/ ٨٨، وانظر: «أسد الغابة» ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ١٥٢/٤.

مصغر (بنت مالك بن ثعلبة) قال في «الاستيعاب»: هي خولة بنت ثعلبة وهو الأكثر وهي المجادلة<sup>(۱)</sup>.

(قالت: ظاهر مني زوجي أوس) وقالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر فدخل علي فراجعته فغضب، وقال: أنت علي كظهر أمي (٢)، وذكر الحديث، وعن عمر أنه مر بها فجعل يحدثها فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هاذِه العجوز فقال: ويلك، تدري من هاذِه؟ هاذِه آمرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هاذِه خولة بنت ثعلبة التي نزل فيها ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (٣)، ولو أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا إلى الصلاة، ثم أرجع (٤).

(ابن الصامت) بن قيس الخزرجي، شهد بدرًا والمشاهد كلها بعدها نزل الشام (فجئت رسول الله أشكو إليه) ما بي من المكروه، ولابن ماجه تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتىٰ إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر (۵) مني. أي: وندم، فهل من عذر؟ (ورسول الله على يجادلني فيه) المجادلة: هي مقابلة المعنىٰ بما يدعو إلىٰ خلافه للفصل فيه، ولهذا كان من قابل المعنىٰ بخلافه لطلب الفائدة ليس بمجادل، وأصل الجدل الفتل ، وكان جداله لها أن يقول لها: حُرمْتِ عليه (أتقي الله) فيه.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٤/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٦/ ٤١٠، وابن حبان (٤٢٧٩) وأبو نعيم في «المعرفة» ٦/ ٣٣١٠.

<sup>(</sup>٣) المجادلة: ١.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٧٩)، وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (۲۰۶۳).

(فإنه ابن عمك) يجتمع معها في أصرم؛ فإنه أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم وهي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر الأنصاري الشامي (فما برحت) تجادل النبي على وتقول: إن لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وإنه والله ما ذكر طلاقًا، وترفع رأسها إلى السماء (حتى نزل القرآن) في شأنهما، وهو قوله تعالى: (﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِها﴾)(١) أوس بن الصامت، وكان جدالها له أن تقول: إن ابن الصامت أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلى ظاهر مني، ووالله ما ذكر طلاقًا (إلىٰ) أن جاء في الآية ذكر (الفرض) الذي أوجبه الله على المظاهر كفارةً لما وقع منه من الزور والقول المنكر.

(فقال) رسول الله عَلَيْ مبلغًا عن الله تعالىٰ ما أنزل إليه بالوحي (يُعتق) بضم المثناة تحت وكسر المثناة فوق، أي: قال لخويلة: يعتق زوجك (رقبة) أو أمة، يقال: عَتَق العبدُ ثلاثي لازم للفاعل وأَعْتَقَ فلان العبد رباعي متعد بهمزة النقل، ولهذا قال في «البارع»: لا يقال عتق العبد وهو ثلاثي مبني للمفعول، ولا أعتق وهو بالألف مبنيًا للفاعل، بل الثلاثي لازم والرباعي متعد (٢).

(قالت) يا رسول الله (لا يجد) ها، أي: لا يملك الرقبة ولا يملك ثمنها، وهانده المسألة للفقهاء فيها كلام طويل وخلاف كبير أعرضنا عن ذكره؛ لأن الغرض ذكر الرقبة ([قال: فيصوم] شهرين) بالهلال وإن

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصباح المنير» (عتق).

نقصا عن الستين يومًا لأنها الأشهر شرعًا؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ الْلَهِ عَلَيْ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ (١) وَالَّىٰ رسول الله عَلَيْ من نسائه شهرًا ومكث تسعة وعشرين (٢) (متتابعين) بنية الكفارة من الليل ويزول التتابع بفوات يوم ولو الأخير بلا عذر، وإنما يصح صوم الشهرين إذا أبتدأ بهما في وقت يعلم دخول ما بهما في وقت يعلم دخول ما يقطعه في أثنائه من رمضان أو يوم النحر لم يُجزِه وهل يبطل أو يقع نفلًا وفي عبارة الرافعي في «المحرر» ما يشعر أنه يقع نفلًا (٣).

(قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به) يحتمل أن يكون الباء بمعنى في، وفيه حذف مضاف تقديره: ما في قدرته أو استطاعته كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ﴾ (٤) أي: في وقعة أو في غزوة بدر، ثم حذف المضاف (من صيام) من زائدة للتوكيد؛ لأنها تزاد [بعد النفي] (٥)، وعند البصريين أن تكون بعد نفي ومجرورها نكرة كما هنا، وفيه دليل على أن هرم الشيخ مسقط لوجوب الصيام عليه إذا كان لا يقدر عليه (قال: فليطعم) أي يُملِّكُ فقد جاء في الحديث: أطعم النبي يقدر عليه (قال: فليطعم) أي: ملَّكها (ستين) فلا يجوز الدفع إلى عدد دون الستين لاشتمال الآية والحديث على هذا العدد، فكما لا يجوز الستين لاشتمال الآية والحديث على هذا العدد، فكما لا يجوز

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) راجع «صحیح البخاري» (۳۷۸).

<sup>(</sup>٣) لفظه في «المحرر» ص ٣٥٤ ولو أبتدأ بصوم شهرين قريبًا من مجيء رمضان لم يعتد به عن الكفارة.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) سقطت من النسخة الخطية. والمثبت من المصادر.

الإخلال بوصف المسكنة لا يجوز الإخلال بالعدد كما في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدّلِ مِنكُو﴾ (١) (مسكينا) أو فقيرًا؛ لأنه أسوأ حالًا من المسكين، فيجوز الدفع إليه بطريق الأولى، ولأنه حق لله فاعتبر صفات الزكاة (قالت) والله (ما عنده من شيء يتصدق) بفتح الياء والتاء، ويصح ضم أوله بناء على ما لم يسم فاعله (به، قالت) الزوجة (فأتي) بضم الهمزة وكسر التاء، من الإتيان، يعني: النبي في (ساعتئذ) بسكون الألف وفتح العين والتاء المثناة فوق وكسر الهمزة وتنوين الذال المعجمة، يعني: فأتي الساعة إذ كنت أقول له، فأضيفت الساعة إلىٰ إذ ونُونت إذ تنوينُ العوض عن الجملة، وفي بعض النسخ: قال النبي في «فإني سأعينه »(٢). بتشديد نون إني التي للتأكيد، وسأعينه بضم الهمزة وكسر العين وسكون المثناة تحت من الإعانة (بعرق) بفتح العين والراء المهملتين المفتوحتين وسكن بعضهم الراء وصوبه بعضهم.

قال المنذري: والأشهر الفتح وهو الزنبيل الذي يُنسَجُ مِن خوص وغيره، وكل شيء مضفور فهو عَرق وعَرقة بفتح الراء فيهما كما تنسج (..)<sup>(٣)</sup> (من تمر) من هنا لبيان جنس مما يجوز دفعه.

(قلت لرسول الله: فإني أعينه بعرق آخر) فيه فضيلة إعانة الإمام آحاد الرعية والمرأة زوجها والرجل قريبه وصديقه فيما يحتاج إليه من وفاء دين أو دفع كفارة لزمته بالمال والنفس ونحوهما (قال) لها: (أحسنت) فيه أنه

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرىٰ» للبيهقي ٧/ ٣٩١ من رواية ابن داسة عن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة، ولعلها: الفتائل.

يقال لمن فعل خيرًا مع المسلمين يعود عليهم نفعه أو أحد منهم: أحسنت أو أصبت أو جزاك الله خيرًا ونحو ذلك؛ فإن في ذلك ترغيب له في فعل الخير لاسيما إن كان للقائل إمارة أو جاه، أو قاله بحضرة جمع.

(اذهبي فأطعمي) بفتح الهمزة وكسر العين (بها عنه ستين مسكينًا) كما تقدم (وارجعي) فيه جواز دفع الكفارة عن المظاهر والمجامع في رمضان بغير إذنه كما يجوز أداء دين الآدمي بلا ضمان له ولا إذن منه ولا رجوع له بغير إذنه كما يجوز أداء دين الآدمي بلا ضمان له ولا إذن منه ولا رجوع له بما أدى عنه قياسًا على من أنفق على دواب غيره بغير إذنه (إلى ابن عمك) فيه أن المظاهر إذا أخرج الكفارة أو أُخرِجَتْ عَنهُ جاز رجوع الزوجة إليه وجاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات التي كانت قبل الظهار؛ فإن الكفارة دافعة للحرج (قال) رسول الله على وقد ضعف بعضهم هذا بأن في هذا يكون هذا من تفسير بعض الرواة وقد ضعف بعضهم هذا بأن في هذا الحديث ما يدل على ضعفه؛ لأنه قال ذلك في سياق قوله: «إني سأعينه بعرق "، فقالت آمرأته: إني سأعينه بعرق آخر، ثم قال: «فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا »، فلو كان العرق ستين صاعًا لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعًا ولا قائل به.

(قال المصنف: في هذا) الحديث (إنها) إنما (كفرت عنه) أي دفعت عنه كفارة (من غير أن تستأمره) وهو جائز كما تقدم قريبًا.

[٢٢١٥] (حدثنا الحسن بن علي) الحلواني الخلال (ثنا عبد العزيز بن يحيىٰ بن الأصبغ الحراني) وهو ثقة (١) (ثنا محمد بن سلمة، عن) محمد

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكاشف» ۲۰۳/۲.

(ابن إسحاق) صاحب المغازي (بهاذا الإسناد نحوه) بفتح الواو (إلا أنه قال) في هانده الرواية: (والعرق مِكتَل) بكسر الميم وفتح التاء، هو الزنبيل الآتي ذِكره، وقيل: هو القُفَّة، وهما بمعنى، وقيل: المكاتل القفاف العِظام، سميت بذلك لتكتل الشيء فيها وهو يلاصق بعضه ببعض (يسع ثلاثين صاعًا) والصاع أربعة أمداد كما تقدم.

(قال المصنف:) والحديث بهذا الإسناد (أصح من حديث يحيئ بن آدم) المذكور قبله، وبهذا استدل مالك على ما ذهب إليه أن كفارة الظهار ثلاثين صاعًا لستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع وهو مدان من جميع أنواع الكفارة (۱)، وممن قال: مدان من قمح: مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع كفدية الأذي (۱)، وقد يحتج به أحمد ومن تابعه على أن لكل مسكين من التمر الذي هو أغلب أقواتهم، وتقدم مصرحًا به في الرواية قبلها، وكذا في الشعير نصف صاع لكنه خالف في البر فقال: ربع صاع؛ لرواية الإمام أحمد: جاءت أمرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي على للمظاهر: «أطعم هلذا »، قال: هذا مدي شعير مكان مد قمح، وهذا نص في المسألة (۳).

[۲۲۱٦] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا أبان) بن يزيد العطار (ثنا يحيى) بن أبى كثير (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف

<sup>(1) «</sup>المدونة» ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) «المغنى» لابن قدامة ١١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ١١/ ٩٤-٩٥.

الزهري (قال: يعني بالعرق: زنبيلًا) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة المخففة، فإذا كسرت الزاي شدت الباء الموحدة، فقيل: زبيل وزنبيل بزيادة النون والأولى أولى وأعلى، سمي زبيلًا؛ لأنه (۱) يُنقَل فيه الزبل للسّماد (يأخذ) أي: يسع (خمس عشر صاعًا) وفي هذا وما بعده حجة للشافعي كما سيأتي.

[۲۲۱۷] (ثنا) أحمد (بن) عمرو بن (السرح، ثنا) عبد الله (بن وهب قال: أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) بفتح اللام الحضرمي الفقيه، قاضي مصر<sup>(۲)</sup> وعالمها ومسندها، أخرج له مسلم (وعمرو بن الحارث) عن يزيد بن أبي حبيب في الصلاة (عن بكير) عبد الله (بن الأشج) الليثي السدوسي الكوفي

(عن سليمان بن يسار) مولى ميمونة أم المؤمنين، عن سلمة بن صخر البياضي (بهذا الخبر، وقال فيه: فأتي رسول الله على بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا) وللترمذي في حديث سلمان بن صخر: فقال رسول الله على لعروة بن عمرو: «أعطيه ذلك العرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا، ثم قال: حديث حسن، يقال سلمان وسلمة بن صخر البياضي ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار (٣).

(قال: تصدق بهذا) يعني: على ستين مسكينًا؛ لرواية البيهقي في

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: لم.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۰/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٢٠٠).

حديث سلمة بن صخر أنه عليه الصلاة والسلام أتي بعرق فيه خمسة عشر صاعًا فقال: « تصدق على ستين مسكينًا »(١).

قال البيهقي: هذا الحديث مختلف فيه فتارة يقول: ستون صاعًا، وتارةً يقول: ثلاثون صاعًا، وتارة يقول خمسة عشر صاعًا وأسانيدها ليست بالقوية ولا يقارب حديث المجامع في شهر رمضان في الصحة وإذا كان كذلك فالأخذ بالأصح أولى هذا، وقد روينا في حديث يوضحه خمسة عشر صاعًا(٢) يعني: الرواية المذكورة، قال المنذري: واختلاف الروايات في هذا الحديث يدل على أن العرق تختلف في السعة والضيق فيكون بعضها أكبر من بعض ٣٠٠.

(قال) الراوي: فقال (يا رسول الله علىٰ أفقر مني) هأنه الرواية رواية الأعرابي المجامع، وفيه حذف همزة الاستفهام والفعل تقديره: أأتصدق به علىٰ أحد أفقر مني؟ وحذف همزة الاستفهام كثير وكذا حذف الفعل بدلالة قوله على قبله: «فتصدق به»، وهذا استفهام تعجبي أي: ليس أحدًا أفقر مني حتىٰ أتصدق عليه، ولمسلم: أفقر منا(٤). بحذف على، والرواية قبله بنصب الراء صفة لمحذوف، أي: أأجد أحدًا أفقر منا؟ ورواية لمالك: ما أجد أحدًا أحوج مني(٥)، وقد يرفع علىٰ أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: أأجَد أفقر منا؟

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبريٰ» للبيهقي (١٥٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) «مختصر خلافيات البيهقي» ٤/٠/٠.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٣/ ١٤٠ ولكن هذا القول هو قول الخطابي وليس المنذري.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» ٢/ ٧٨١.

<sup>(</sup>ه) «الموطأ» 1/٢٩٦.

وفي الحديث إشارة لترجيح مذهب الشافعي أن الفقير أسوء حالًا (۱) من المسكين؛ لأن النبي على ذكر الصدقة فذكر في جوابه من هو أسوء حالًا منه وأنه لم يوجد أكثر فقرًا منه للمبالغة (ومن أهلي؟!) الأهل يطلق على المذكر والمؤنث وعلى الواحد وأكثر منه ويطلق على الزوجة وحدها وعلى من في عصمته (فقال رسول الله على النت، ويحتمل وأهلك) بالرفع عطف على الضمير المحذوف المؤكد بأنت، ويحتمل أن يراد بالأهل هنا كل من تلزمه نفقته أو زوجته أو يطلق على (۲) أقاربه المحتاجين فإن للأهل إطلاقات في اللغة والعرف.

قال الزهري: هذا خاص بهذا الرجل وحده، يعني: أنه يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه فسوغها له النبي على وقيل: هو منسوخ، وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه ليخرجه عن كفارته ويأكل منه قدر كفاية يومه ويطعم الباقي لمن لا تلزمه نفقته من أهله (٣)، لكن الرواية المتقدمة: «كل أنت وعيالك بقيتها» ترد هذا.

وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم، والذي عليه الشافعي ومالك وكافة العلماء لهذا أطعمه إياه لفقره وأبقى الكفارة عليه في ذمته يخرجها متى أيسر<sup>(3)</sup> كما في كفارة المجامع في رمضان.

 <sup>«</sup>المجموع شرح النووي» ٦/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «إكمال المعلم» ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المجموع شرح المهذب» ٦/ ٣٤٤.

[۲۲۱۸] (قال المصنف: وقرأت على) أبي عبد الله (محمد) بن يحيى (ابن وزير المصري) التجيبي وهو ثقة علامة (الله حدثكم بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابن بكر) التّنيسي (۱) بكسر التاء المشدّدة (۱) نسبة إلى تنيس (۱) قرية من قرى مصر (۱) أخرج له البخاري آخر الكتاب، وفي الحج مقرونًا بالوليد بن مسلم.

(ثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي، ثنا عطاء) بن يسار (عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي الشي أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير) وهو (إطعام ستين مسكينًا) مأخوذ من السكون؛ لأن المعدم ساكن الحال عن أمور الدنيا، والمراد بالمسكين هنا أعم من الفقير؛ لأن كلّا منهم حيث أفرد يشمل الآخر، وإنما يفترقان عند اجتماعهما نحو آية الزكاة إنّا الصّدقت للفُقراء والمسكين، (٢) والخلاف في معناهما مشهور في كتب الفقه. واستنبط بعضهم من رواية خمسة عشر لستين مسكينًا أن إطعام كل مسكين مدًا لأن الصاع أربعة أمداد، وقد صرفت هاذه الخمسة عشر إلى ستين مسكينًا، وقِسمةُ خمسة عشر على ستين كيلة وهو ربع صاع وهو مد.

(قال المصنف: وعطاء) بن يسار (لم يدرك أوسًا) وأوس (من أهل

<sup>(</sup>١) لعل الشارح يعني أحمد بن وزير، وقد قيل هما واحد.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: النسبي وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الخطية: الباء الموحدة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية: نسبي. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية: الريِّ. هو خطأ.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٦٠.

(والحديث مرسل) مطلق، والمرسل من الحديث وهو أن يروي المحدث حديثًا عن من لم يعاصره، والمطلق أن يقول التابعي: قال رسول الله عليه.

[۲۲۱۹] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن أخي عبد الله، وهما من الأئمة الأعلام (أن جميلة) بفتح الجيم، ويقال: خولة، ويقال: خويلة بنت مالك بن ثعلبة كما تقدم (كانت تحت أوس بن الصامت) ولعله كانت له زوجتان خولة وجميلة، ولعلها كان لها أسمان أو جميلة وصف وخويلة أسم (وكان رجلاً به لمم) قال المنذري: اللمم هنا هو الإلمام بالنساء وشدة التوقان إليهن، ويدل على هذا الحديث المتقدم، وليس معنى اللمم هاهنا الجنون، ولو كان كذلك فَظَاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء (۱)، أنتهى، ويحتمل أن يكون اللمم على حقيقته وهو الجنون، وأنه كان يعتريه في بعض الأوقات، وأنه ظاهر وقت إفاقته وهو صحيح معتد به، ويحتمل أنه كان به لمم شفي منه، وظاهر بعد أن شفي منه، ويبعد هذا قوله.

(فكان إذا آشتد لممه) قال في «النهاية»: الإلمام هو الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن (۲) (ظاهر من أمرأته) لعله لما آشتدت شهوته

<sup>(</sup>۱) «مختصر السنن» المطبوع مع «معالم السنن» ٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث» (لمم).

للجماع أراد الجماع فراجعته لعذر أو غيره فغضب من مراجعتها له؛ لأنه كان قد ساء خلقه حين كبر فكان هذا سبب ظهاره كما تقدم عن الذهبي (فأنزل الله تعالىٰ فيه) وفي كل من صح ظهاره (كفارة الظهار) والكفارة آسم من التكفير وهو التغطية سميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه تخفيفًا من الله تعالىٰ، وسمى الكافر لأنه يغطي نعمة الله.

قال ابن عبد السلام في «القواعد»: الخلاف في الكفارات هل هي زواجر أو جوابر؟ والظاهر الثاني؛ لأنها [عبادات وقربات](١) ولا تصح إلا بالنية(٢).

[۲۲۲۰] (ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (ثنا محمد بن الفضل) السدوسي البصري، الحافظ.

(ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) حديثًا (مثله) لما تقدم.

[۲۲۲۱] (ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني) وهو ثقة (ثنا سفيان) ابن عيينة.

(ثنا الحكم بن أبان) العدني، ثقة صاحب سنة، إذا هدأت السيول وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله وكان سيد أهل اليمن (٤).

(عن عكرمة: أن رجلًا ظاهر من آمرأته) هكذا ورد موسلًا، قال ابن

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل. والمثبت من «قواعد الأحكام في مصالح الأنام».

<sup>(</sup>٢) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكاشف» ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكاشف» 1/ ٢٤٤.

حزم: رجاله ثقات ولا يضر إرساله (١).

وفي «مسند البزار» طريق أخرى شاهدة لهانيه الرواية من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من أمرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر (٢) (ثم واقعها قبل أن يكفر) كفارة الظهار (فأتى النبي على فأخبره) بحاله (فقال: ما حملك على ما صنعت) لما كان الجماع حرامًا عليه قبل التكفير، سأله عن السبب الموجب لذلك لاحتمال أن يكون له عذر في ذلك، وكذا ينبغي للمفتي والحاكم إذا وقع له شخص في معصية أن يسأله عن ذلك لاحتمال أن يكون له عذر من إكراه أو جهل بعدم التحريم أو نحو ذلك، ولفظ الترمذي: رأيت خلخالها في ضوء القمر (٣).

(قال: فاعتزلها) قد يؤخذ منه تحريم التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج، وهو أظهر قولي الشافعي (٤)، وهو قول الزهري ومالك (٥) وأصحاب الرأي (٢)، وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن ما حرَّم الوطء من القول حرَّم دواعيه كالطلاق والإحرام (٧)، ولأن اللمس والقبلة يدعوا إلى الجماع وحملًا للمس في

<sup>(</sup>۱) «المحلي» ٩/ ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) «مسند البزار» (۷۹۷).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١١٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» ١٧/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» ٢/ ٣١٦، وانظر: «بداية المجتهد» ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الدر المختار» ٣/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٧) «المغنى» لابن قدامة 11/ ٦٧.

الآية على التقاء البشرتين، وهو يشمل الجماع وغيره.

(حتىٰ تكفر عنك) إطلاق الكفارة يشمل العتق والصوم، وكذا الإطعام، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي<sup>(۱)</sup> وأصحاب الرأي<sup>(۲)</sup> وأحمد<sup>(۳)</sup>.

وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق والجماع<sup>(3)</sup>، وأجاب الجمهور بأن الإطعام محمول على العتق والصوم؛ لأنه في معناهما ولإطلاق الحديث.

[۲۲۲۳] (ثنا زياد بن أيوب) الطوسي، الحافظ شيخ البخاري في باب: إتيان اليهود النبي عليه (ثنا إسماعيل) ابن عليه (ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن النبي عليه الله (نحوه) كما تقدم، لكنه (لم يذكر السياق) كما لم يذكره الترمذي فيما تقدم.

[۲۲۲٤] (ثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (أن عبد العزيز بن المختار حدثهم) قال: (ثنا خالد) الحذاء قال: (حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي عليه وستأتي رواية باتصاله حديثًا (نحو حديث سفيان) بن عيينة المتقدم.

[٢٢٢٥] (قال المصنف: وسمعت محمد بن عيسىٰ) بن نجيح بن

<sup>(</sup>١) «الأم» ٥/٨٠٤.

<sup>(</sup>Y) «المبسوط» 7/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» لابن قدامة ١١/٦٦، ٩٢.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» لابن قدامة ٦٦/١١.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣٩٤٣).

الطباع، روئ عنه البخاري تعليقًا (يحدث به) قال: (حدثنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس) كما لم يذكره في الرواية قبلها (ثنا الحسين بن حريث) بضم الحاء المهملة وفتح الراء مصغر وهو أبو<sup>(۱)</sup> عمار الخزاعي (ثنا الفضل بن موسئ) السيناني (عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما، هكذا رواه الترمذي بهذا الإسناد جميعه، وقال: حديث حسن صحيح (بمعناه عن النبي رفق ولفظ الترمذي أن رجلًا ظاهر أتى النبي قلة قد ظاهر من أمرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول ظاهر أتى النبي نفها من أمرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ » قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله »(٢)، أنتهى.

وظاهره أن عليه كفارة واحدة.

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم.

قال: وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، يعني: كفارة عن الظهار، وكفارة عن الجماع. قال: وهو قول عبد الرحمن بن مهدي (٣).

#### 

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: ابن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۱۹۹).

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» بعد حدیث (۱۱۹۸).

# فهرس موضوعات المجلد التاسع

| ا جاس ا   | اللوضوع المارات المراجع                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0/9       | باب الصلاة بجمع                                                                 |
| 7 8/9     | باب التعجيل من جمع                                                              |
| 45/9      | باب يوم الحج الأكبر                                                             |
| 47/4      | باب الأشهر الحرم                                                                |
| ٤٢/٩      | باب من لم يدرك عرفة                                                             |
| ٤٨/٩      | باب الترول بمني                                                                 |
| 01/9      | باب أي يوم يخطب بمنى                                                            |
| 0 8/9     | باب من قال: خطب يوم النحر                                                       |
| 0 4/9     | باب أي وقت يخطب يوم النحر                                                       |
| 09/9      | باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى                                                |
| 74/9      | باب يبيت بمكة ليالي منى                                                         |
| 7 1/9     | باب الصلاة بمني                                                                 |
| V0/9      | باب القصر لأهل مكة                                                              |
| ٧٧/٩<br>/ | باب في رمي الجمار                                                               |
| 1.7/9     | باب الحلق والتقصير                                                              |
| 111/9     | باب العمرة                                                                      |
| 1 & . / 9 | باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتحل<br>بالحج هل تقضى عمرتما؟ |
| 1         | ب عبه من عصبي عمرة باب المقام في العمرة                                         |
| 1 2 7/9   | باب الإفاضة في الحج                                                             |
| 104/9     | باب الوداع                                                                      |
| 100/9     | باب الحائض تخرج بعد الإفاضة                                                     |
| 17./9     | باب طواف الوداع                                                                 |
| 178/9     | باب التحصيب                                                                     |
| 144/9     | باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه                                                |
|           | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                          |

y...

| 1 4 1/9        | باب في مكة                                    |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 121/9          | باب تحريم حرم مكة                             |
| 191/9          | باب في نبيذ السقاية                           |
| 190/9          | باب الإقامة بمكة                              |
| 191/9          | باب في دخول الكعبة                            |
| 7.7/9          | باب الصلاة في الحجر                           |
| 717/9          | باب في مال الكعبة                             |
| 77./9          | باب في إتيان المدينة                          |
| 777/9          | باب في تحريم المدينة                          |
| 771/9          | باب زيارة القبور                              |
| 789/91         | كتاب النكاح                                   |
| 7 £ 9/9        | باب التحريض على النكاح                        |
| 707/9          | باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين             |
| T09/9          | باب في تزويج الأبكار                          |
| 771/9          | باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء        |
| 778/9          | باب في تزويج الولد                            |
| 774/9          | باب في قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية} |
| Y Y Y / 9      | باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها             |
| YV0/9          | باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب          |
| 7AT/9          | باب في لبن الفحلِ                             |
| YAY/9          | باب في رضاعة الكبير<br>                       |
| Y9Y/9          | باب فیمن حرم به                               |
| ۲۹۹/۹<br>٣.٣/٩ | باب هل يحرم ما دون خمس رضعات                  |
| 7·1/9<br>7·0/9 | باب في الرضخ عند الفصال                       |
| 7.0/9<br>770/9 | باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء           |
| 770/9<br>771/9 | باب في نكاح المتعة                            |
| 7 / / 7        | باب في الشغار                                 |

| _ | فهرس الموضوعات |  |
|---|----------------|--|
|   |                |  |

| الموضوعات الموضوعات                                               | فهرس         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                   |              |
|                                                                   | باب في التح  |
| ح العبد بغير إذن مواليه                                           | باب في نكارِ |
| هية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٣٣٩/٩                             | باب في كرا   |
| ىل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ٣٤٢/٩                         | باب في الرج  |
| W 6 0 / 9                                                         | باب في الولي |
| بىل ٣٥٢/٩                                                         | باب في العض  |
| ح الوليان ٣٥٦/٩                                                   | باب إذا أنك  |
| ۔<br>الی: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن}     ٣٥٨/٩ | باب قوله تع  |
| تئمار ۲۹۳/۹                                                       | باب في الاس  |
| ر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ٣٦٩/٩                                 | باب في البك  |
| ٣٧٢/٩                                                             | باب في الثير |
| تفاء ٣٧٩/٩                                                        | باب في الأك  |
| یج من لم یولد ۹/۲۸۱                                               | باب في تزوي  |
| ı                                                                 | باب الصداق   |
|                                                                   | باب قلة المه |
| ويج على العمل يعمل . ٤٠٢/٩                                        |              |
| زوج و لم يسم صداقا حتى مات                                        | باب فيمن تز  |
|                                                                   | باب في خط    |
| يج الصغار ٩/ ٤٣٠                                                  | باب في تزوب  |
| م عند البكر ٩/٣٣٤                                                 | باب في المقا |
| جل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا                                | باب في الرج  |
| ، للمتزوج                                                         | باب ما يقال  |
| جل يتزوج المرأة فيجدها حبل <i>ى</i>                               | باب في الرج  |
| سم بين النساء ٤٥١/٩                                               |              |
| جل يشترط لها دارها                                                | باب في الرج  |
| الزوج على المرأة ٤٦٤/٩                                            | -            |
| المرأة على زوجها ٤٦٩/٩                                            | ***          |
| ,                                                                 | باب في ضر    |

| 1 | ٧   | ۲ | 1 |
|---|-----|---|---|
|   | l l |   |   |

| 200/9   | باب ما يؤمر به من غض البصر                      |
|---------|-------------------------------------------------|
| ٤٩٦/٩   | باب في وطء السبايا                              |
| 0.1/9   | باب في جامع النكاح                              |
| 07 2/9  | باب في إتيان الحائض ومباشرتما                   |
| 041/9   | باب في كفارة من أتى حائضا                       |
| ٩/٢٧٥   | باب ما جاء في العزل                             |
| 0 2 7/9 | باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله |

| 071/9     | باب فيمن خبب امرأة على زوجها           |
|-----------|----------------------------------------|
| ०२४/१     | باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له |
| 070/9     | باب في كراهية الطلاق                   |
| 071/9     | باب في طلاق السنة                      |
| 019/9     | باب الرجل يراجع، ولا يشهد              |
| ० १ १/ १  | باب في سنة طلاق العبد                  |
| 7.1/9     | باب في الطلاق قبل النكاح               |
| ٦٠٨/٩     | باب في الطلاق على غلط                  |
| 717/9     | باب في الطلاق على الهزل                |
| 710/9     | باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث  |
| 744/9     | باب فيما عني به الطلاق والنيات         |
| 720/9     | باب في الخيار                          |
| 7 2 4 / 9 | باب في أمرك بيدك                       |
| 70./9     | باب في البتة                           |
| 707/9     | باب في الوسوسة بالطلاق                 |
| 709/9     | باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي     |
| ٦٧٠/٩     | باب في الظهار                          |

٧٠٣

تقسيم الكتاب على الكتب وعدد أحاديث الكتب والجلدات

#### المجلد الأول (مقلمات، ١٠٥١)

مقدمة التحقيق مقدمة المؤلف ٢٩١/١ كتاب الطهارة (١- ٣٩٠) ٣٠١/١

## الجند الثاني (۲۰۱. ۲۰۰) الجند الثالث (۲۰۷.۳۵۵)

کتاب الصلاة (۳۹۱ -۲۱۸) ۸۰/۳

## المجلد الرابع (۲۰۰۸ ـ ۸۷۹)

المجلد الحامس (۸۸۰، ۱۹۹۰) المجلد السافس (۱۹۹۰، ۱۹۰۰)

جماع أبواب صلاة الاستسقاء ٧/٦ وتفريعها (١٦٦١- ١١٩٧)

تفریع صلاة السفر (۱۱۹۸- ۱۱۳/٦ ۱۲٤۹)

باب تفريع أبواب التطوع وركعات ٢٧٣/٦ السنة (١٢٥٠ - ١٣٧٠)

باب تفریع أبواب شهر رمضان ٦٠٥/٦ (۱۳۷۱- ۱٤٠٠)

#### المجلد السابع (١٠٤١ ـ ١٦٤١)

تفريع أبواب السجود (١٤٠١- ٧/٥) (١٤١٥)

تفريع أبواب الوتر (١٤١٦- ٧/١٤) (١٥٥٥)

كتاب الزكاة (١٥٥٦- ١٧٠٠) ١١٩/٧

المجلد الكامن (١٩٤٣ - ١٩٩٥)

كتاب اللقطة (۱۷۰۱- ۱۷۲۰) كتاب اللقطة (۱۷۲۰- ۱۸۰۸) كتاب للناسك (۲۰۲۱- ۲۰۶۵)

#### المجلد الناسع (١٩٢٦) . (٢٧٢٥)

كتاب النكاح (۲۱۷۶- ۲۱۷۶) ۹/۹۶۲ كتاب الطلاق (۲۱۷۵- ۲۳۲۲) ۹/۹۰۰

#### الحلل العاشر (۲۲۲ تـ ۲۷۵۲)

كتاب الصوم (۲۲۱۳- ۲۶۲۱) ۲۶۳/۱۰ کتاب الاعتكاف (۲۶۲- ۲۶۷۱) ۲۰۰/۱۰ ۲۶۷۰

### المجلد الحادي عشر (٧٤٧- ٢٤٧٧)

کتاب الجهاد (۲۲۸۷ - ۲۷۸۷) ۱۱/۰

#### المجلد الثابي عشر (٢٧٤٨ ـ ٢٩٩٠)

كتاب الضحايا (٢٧٨٠ ـ ٢٨٤٣) ٢١/١٢ كتاب الصيد (٢٨٤٤ ـ ٢٨٥١) ٢١/٥/١٢ كتاب الوصايا (٢٨٦٦ ـ ٢٨٨٤) ٢١/٥/١٢ كتاب الفرائض (٢٨٨٥ ـ ٢٨٨٧) ٢١/٥١٥ كتاب الخراج والإمارة والفيء ٢١/٥١٥)

## المجلد الثالث عشر (۲۹۹۱ ـ ۲۳۲۵)

كتاب القطائع (۳۰۵۸ ـ ۳۰۵۸) ۱۷۹/۱۳ كتاب الجنائز (۳۰۸۹ ـ ۳۲٤۲) ۲٦٥/۱۳ كتاب الأيمان والنذور (۳۲٤۳ ـ ۳۲/۹۰۰)

## المجلد الرابع عشر (٣٦١٨ ـ ٣٦١٨)

كتاب البيوع (٣٣٦٦- ٣٤١٥) ١/٥٥ أبواب الإجارة (٣٤١٦- ٣٥٧) ٢٥٧/١٤ كتاب الأقضية (٣٥٧٦- ٣٦٤٢) ٥٩٣/١٤

# 3- الأحاديث والآثار ٤- الأحاديث والآثار 0- أحكام ابن رسلان ٢٠٠/٢٠ ٦٠ الغرق والمذاهب ١٣ ٢٠ اللغة ٢٨ ٢٨ ١٠ الشعر ٢٨ ٢٠ الموضوعات ٢٠ ١٠ ترتيب الكتاب وأحاديثه

\*\*\*\*

## الجلد الخامس عشر (3114 -2970) -

كتاب العلم (٣٦٦١- ٣٦٢٨) ٥٩/١٥ كتاب الأشربة (٣٦٦٩- ٣٧٣٥) ١٣١/١٥ كتاب الأطعمة (٣٧٣٦- ٣٨٥٤) ٢٨٥/١٥ كتاب الطب (٣٨٥٥- ٣٩٢٥) ٥٢٧/١٥

#### الحال البادير فيل (٢٩٧٠)

كتاب العتق (۳۹۲۸-۳۹۲۸) ۱۹/۰ كتاب الحروف والقراءات ۸۹/۱٦ (۳۹۲۹-۴۰۰۸)

كتاب الحمام (٤٠١٩ ـ ٤٠١٩) ١٥٣/١٦ (٤٠١٩ ـ ٤٠١٩) ١٧٩/١٦ كتاب اللباس (٢٠٠٠ ـ ١٥٨٠) ٢١/٩/١٦ كتاب الترجل (١٥٩ ـ ٤٢١٣ ـ ٤٢١٣) ٢١/٧٨٥ كتاب الخاتم (٤٢١٤ ـ ٤٣٣٩) ٢١/٧٨٥ كتاب الفتن (٤٢٤٠ ـ ٤٢٧٨) ٢١/٩٦٦

## الجُلد البابع عشر (١٥٠) : (٤٥٥٥)

كتاب المهدي (۲۷۹هـ ، ۲۹۹) ۱۰/۱۰ كتاب الملاحم (۲۹۱هـ ، ۲۵۵) ۲۲/۱۰ كتاب الحدود (۲۳۱ ـ ۴۳۵) ۲۲۱/۱۱ كتاب الديات (۴۶۵هـ ۵۹۵) ۲۲۱/۱۰ متاب الديات (۴۶۵هـ ۵۹۵)

#### المجلد الغامن عشر (٢٥٥٦. ٢٩٢٧) .

كتاب السنة (٩٦٦ ٤٧٧٢) ٢٢/١٨ كتاب الأدب (٤٧٧٣ ـ ٤٧٧٥) ٢٠٧/١٨

## الحُلد العاسع عشر (۵۲۸: ۵۲۷) الحُلد العشرون: الفهارس

۱. الآيات ۲/۲۰

۲- القراءات ۲- ۸۳/۲۰

٣- أحاديث متن السنن ٢٠ ٩١/٢٠